مِيلْسِكَةُ الفُصُونِ اليَانِعَةِ فِي القَوَاعِرِوَالضَّوَابِطِ وَالفَوَائِدِالثَّانِعَةِ (٢)

والقواعدُ والصَّوابِطُ والفَوابِدُ الفِقِهِيَةُ وَالْقُوابِدُ الفِقِهِيَةُ مِنْ الْفُولِيَّةِ الْمُسْتَادِم الْمِرْتِيةِ

جَمَعَهَا وَوَثِّمَتَهَا د به وي دي جير اللي بي المي الماري الفرياتي

المالقال المالية

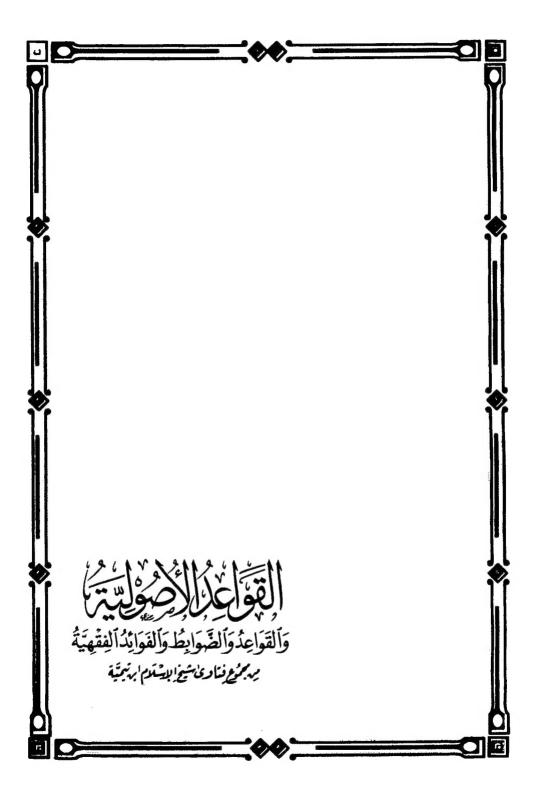



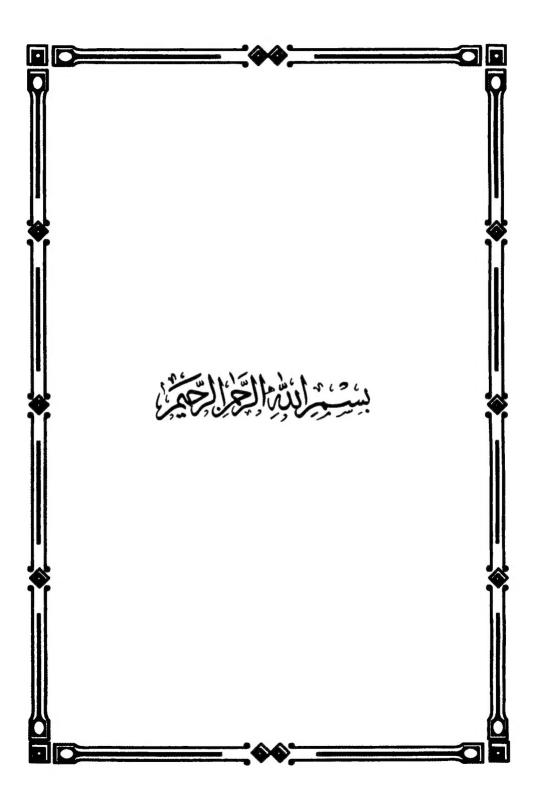



# مُعْتَكُمْتُمْ

إن الحمد شه نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين، ألما بعد:

فإن العناية بالفقه تقعيداً وتفريعاً من أعظم ما صرفت الهمم لتحصيله، وبذل الوقت لتدوينه، وإن العناية بالأصول أعظم وأهم من العناية بالفروع، فإن ضبط الأصول يغني عن حفظ كثير من الفروع والجزئيات المتناثرة مما لا تعد ولا تحصى، لأن بذل المجهود في الاقتصار على حفظ الفروع من غير معرفة أصولها، ونظم الجزيئات بدون فهم مآخذها لا يرضاه لنفسه ذو نفس أبية، ولا حامله من أهل العلم بالكلية (۱)، وفيه مشقة على طالب العلم لكثرة الفروع الفقهية وكونها لا تنحصر، وعدم وجود ما يضبطها لديه.

يقول إمام الحرمين: الوجه لكل متصد للإقلال بأعباء الشريعة معه أن يجعل الإحاطة بالأصول شوقه الآكد، وينص مسائل الفقه عليها نص من يحاول بإيرادها تهذيب الأصول، ولا ينزف حمام ذهنه في وضع الوقائع مع العلم بأنها لا تنحصر، مع الذهول عن الأصول (٢).

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر، لابن السبكي ١٠/١.

<sup>(</sup>٢) نقل كلام إمام الحرمين ابن السبكي في الأشباه والنظائر ١٠/١، ١١، والزركشي في البحر المحيط ٨/١.

وقد بيَّن كثير من العلماء أهمية العناية بالأصول والقواعد، وأن قدر الفقيه وشرفه يعظم بقدر الإحاطة بالأصول والقواعد.

يقول ابن نجيم في النوع الأول في القواعد: «معرفة القواعد التي ترد إليها وفرَّعوا الأحكام عليها، وهي أصول الفقه في الحقيقة، وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى»(١١).

ويقول القرافي: «ومن جعل يُخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها... ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب، وأجاب الشاسع البعيد وتقارب، وحصل طلبته في أقرب الأزمان وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان، فبين المقامين شأو بعيد، وبين المنزلتين تفاوت شديد» (٢).

ويقول الإمام القرافي أيضاً: «وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويَشْرفُ، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف»(٣).

ويقول العلائي: «وكان من أحسن ما يعانيه الفقيه المتقن، والنبيه المحسن معرفة القواعد الكلية، والمعاقد المرعية، وما يتخرج من الفروع عليها، ويرجع من الشوارد المفرقة إليها، وهي الطريق التي خفت مسالكها، وصعبت مداركها، وقل المعتني بها، وكثر تاركها... (3).

ويقول ابن السبكي: «إن من أهم ما عني به الفقيه وجعله المدرس

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر/١٠.

<sup>(</sup>٢) الفروق ٢/١.

<sup>(</sup>٣) الفروق ٢/١.

<sup>(</sup>٤) المجموع المذهب ٢٠٧/١.

دأبه الذي يعيده ويبديه، وشوقه الذي يلقنه ويلقيه القيام بالقواعد، وتبين مسالك الأنظار ومدارك المعاقد»(١).

ويقول الإمام السيوطي عن أهمية علم الأشباه والنظائر: «اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج، ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على مر الزمان، ولهذا قال أصحابنا: الفقه معرفة النظائر»(٢).

كما أن ضبط الأصول يعين طالب العلم على معرفة مآخذ الفروع الفقهية في مواضع الاتفاق والاختلاف، ويمكنه من تطبيق القواعد على الوقائع والحوادث والنوازل المستجدة بالنظر إلى وجود الاشتراك في مناط الحكم.

يقول علوي السقاف: «حق على من يروم إحكام علم أن يضبط قواعده؛ ليرد إليها منتشر فروعه وشوارده، ثم يؤكد ذلك بالاستكثار من حفظ الفروع لترسخ في الذهن، فتثمر بفضل غير مقطوع ولا ممنوع»(٣).

ويقول ابن رجب: "فهذه قواعد مهمة وفوائد جمة، تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان قد تغيب، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متاعد»(٤).

كما أن العناية بها من أقوى الأسباب لتسهيل العلم وفهمه وحفظه لجمعها المسائل المتفرقة بكلام جامع.

يقول القرافي: ﴿وأنت تعلم أن الفقه وإن جلّ، إذا كان متفرقاً تبددت

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر ٥/١.

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر ٥٦/١، ٥٧.

<sup>(</sup>٣) الفوائد المكية/١٢.

<sup>(</sup>٤) القواعد المقدمة/٣.

حكمته، وقلت طلاوته، وبعدت عند النفوس طلبته، وإذا رأيت (١) الأحكام مخرجة على قواعد الشرع مبنية على مآخذها نهضت الهمم حينئذ لاقتباسها، وأعجبت غاية الإعجاب بتقمص لباسها»(٢).

ويقول الزركشي: «فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هو أوعى لحفظها، وأدعى لضبطها، وهي إحدى حكم العدد التي وضع لأجلها، والحكيم إذا أراد التعليم لابد له أن يجمع بين بيانين: إجمالي تتشوف إليه النفس، وتفصيلي لتسكن إليه، ولقد بلغني عن الشيخ قطب الدين السنباطى تظلفه أنه كان يقول: الفقه معرفة النظائر"(").

ويقول الشيخ ابن سعدي:

(فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا)(٤)

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَثَهُ قاعدة جامعة فقال: لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزيئات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت؟ وإلَّا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل مظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم، (٥).

ويقول الشيخ ابن سعدي في مقدمة كتابه (طريق الوصول) الذي جمع فيه القواعد والضوابط والأصول من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم:

"ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان، والأصول للأشجار، لا ثبات لها إلّا بها، والأصول تُبنى عليها الفروع، والفروع تثبت

<sup>(</sup>١) في النسخة «هكذا» وفي طبعة دار الغرب: «وإذا رتبت الأحكام».

<sup>(</sup>٢) الذخيرة ٢/٣٦

<sup>(</sup>r) المنثور 1/07.

<sup>(</sup>٤) رسالة في القواعد الفقهية/٦٣.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ٢٠٣/١٩، وينظر: طريق الوصول لابن سعدي/٢٦٥.

وتتقوى بالأصول، وبالقواعد والأصول يثبت العلم ويقوى، وينمى نماءً مطرداً، وبها تعرف مآخذ الأصول، وبها يحصل الفرقان بين المسائل التي تشتبه كثيراً، كما أنها تجمع النظائر والأشباه التي من جمال العلم جمعها، ولها من الفوائد الكثيرة غير ما ذكرنا»(١).

ولقد كان للعلماء السابقين عناية فائقة بعلم القواعد تدويناً لها بمؤلفات منفردة، وتعليلًا بها في كتبهم الفقهية.

وممن كان له عناية بهذين الأمرين العلامة الرباني، الحجة النوراني فريد عصره، ووحيد دهره، حلية الطالبين، ونخبة الراسخين شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالسلام الحراني المشهور بابن تيمية.

فقد امتاز تخلّفه بكثرة مصنفاته في مختلف أنواع العلوم مع دقة في العبارة، ورقه في الأسلوب، وأدب مع المخالف، وإنصاف له، وكثرة اطلاع على مؤلفات كثيرة، وتجرد في الحق.

فهو إمام في العقيدة، والتفسير وعلومه، والحديث وعلومه ورجاله، والفقه وأصوله، وفي اللغة، وفي الجرح والتعديل.

وله معرفة تامة بالكلام وأهله، والبدع وأهلها، والمذاهب المنحرفة وأصحابها، وله باع طويل في نصرة الدين وأهله، وإخماد الباطل وحزبه، فجمع أشتات الفضائل.

وقد امتازت مؤلفاته بالدليل والتقعيد والتأصيل في كل ما يورده، فتارة يذكر الأصل ثم يذكر ما يتفرع عنه، وتارة يعلل بالقواعد فيما يذكره من الفروع، وهذا هو الغالب عليه، فلا يمكن أن تجد مسألة دون أن يبنيها على أصل.

يقول ابن سعدي عن مؤلفاته وما امتازت به عن غيرها من المؤلفات: «ومن أعظم ما فاقت به غيرها وأهمه، وتفرَّدت على سواها أن مؤلفها كَتَالله

<sup>(</sup>١) طريق الوصول/٤.

يعتني غاية الاعتناء بالتنبيه على القواعد الكلية، والأصول الجامعة، والضوابط المحيطة في كل فن من الفنون التي تكلم بها»(١).

وكنت قد بدأت في استخراج القواعد من مجموع فتاوى شيخ الإسلام منذ زمن طويل وجمعت جملة كثيرة من القواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفوائد الفقهية من هذا المجموع وسميته: «القواعد الأصولية، والقواعد والضوابط والفوائد الفقهية من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمعاً وتوثيقاً(۲).

وقد كان الباعث على وضع هذا الكتاب جملة من الأمور من أهمها:

- ١ ـ قوله 護等: ﴿إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (٣).
- ٢ إبراز جهود هذا العالم الجليل، وبيان اعتنائه بالتأصيل في كل ما يكتب؛ ليكون قدوة لطلاب العلم، وحسبك ما ذكره الشيخ ابن سعدي تخلفه عن ما تفردت به مؤلفاته وامتازت به عن غيرها(٤).
  - يقول الإمام القرافي: كل فقه لم يخرج على القواعد فليس بشيء (٥).
- ٣ ـ تقريب علوم هذا الإمام من خلال إظهار الأصول والقواعد التي يعتمد عليها.
- ٤ قلة العناية من كثير من طلبة العلم بالتأصيل، واشتغالهم بالفروع

<sup>(</sup>١) طريق الوصول/٤.

<sup>(</sup>٢) وسيخرج بإذن الله تعالى بأوسع من هذا مع شرح القواعد، والتفريع عليها كما جعلت فيه مقدمة عن القواعد الفقهية اشتملت على نشأتها، وتعريفها، واستمدادها، وتقسيمها، وحجيتها، ومصادرها، وطرق المؤلفين فيها، وملخص لمخططاتها ومناهجها والمقارنة بينها.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه، رقم الحديث/١٦٣١، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته.

<sup>(</sup>٤) ينظر الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٥) الذخيرة ١/٥٥.

والجزئيات غير المتناهية، وعدم ضبط الفروع بأصولها، وخاصة ممن تصدروا الفتيا والتدريس وهم يجهلون كثيراً من الأصول.

لذلك ولغيره قمت بوضع هذا الكتاب مستعيناً بالله ﷺ.

وقد ذكرت فيه جملة من القواعد الأصولية، والقواعد والضوابط والفوائد الفقهية.

وقد كان المنهاج الذي سرت عليه في جمع القواعد وتوثيقها ما يلي:

## أولاً: جمع القواعد:

- ١ ذكرت القاعدة التي أوردها شيخ الإسلام بنصها في الفتاوى سواء نص
   على أنها قاعدة، أو علل بها في أثناء كلامه، ولم أجتهد في تغيير
   الفاظه ونصوصه.
- ٢ رتبت القواعد بحسب مواضعها من الكتاب، وإذا تكررت القاعدة
   اكتفيت بذكرها في الأول والإشارة إلى مواضع تكرارها في الهامش.

هذا إذا كانت ألفاظ القاعدة متفقة، أما إذا كانت مختلفة فإنني أذكر ألفاظها في صلب الكتاب، وأشير إلى مواضعها في الهامش.

٣ ـ قد يذكر شيخ الإسلام تقعيداً عاماً، ثم يذكر بعض القيود لهذا التقعيد في بعض المواضع، فأذكر القاعدة العامة وقيودها في موضع واحد في صلب الكتاب، عند ذكر أول تقعيد عام؛ نظراً لكثرة القواعد التي يدخل بعضها في بعض، أو تكون قيداً للبعض الآخر، أو تفصيلاً له.

# ثانياً: توثيق القواعد:

١ - وثقت القواعد من كتب الأصول، والقواعد، ممن ذكر القاعدة، ومن كتب الفروع الفقهية ممن علل بالقاعدة؛ للاستشهاد بتعليلات الفقهاء عند تعليلهم بالقاعدة، وللدلالة على استعمالهم لها، وكذلك وثقتها من كتب شروح أحاديث الأحكام وغير ذلك مما تيسر لي.

- ٢ ـ أوردت القاعدة المعلل بها حتى ولو كان للرأي المخالف، لأن المهم
   هو معرفة مآخذ كل قول بغض النظر عن قوته وضعفه.
- ٣ ـ أن التوثيق قد يكون في الكتب التي تتكلم عن معنى القاعدة ومضمونها
   دون أن ينص عليها بنصها كما عند شيخ الإسلام ابن تيمية.
- ٤ ـ أن التوثيق لمن علل بالقاعدة، أو جعلها أصلاً في الكلام على الفروع الفقهية، وهذا كثير في كتب الفروع، وما أذكره إنما هو على سبيل التمثيل.
- أوردت القواعد مجردة عن الخلاف والدخول في تفاصيله ـ وهذا غالباً ـ؛ لأن الدخول في الخلاف يخرج الكتاب عن مقصوده الأصلي، وهو إبراز عناية شيخ الإسلام بالتأصيل والتقعيد، واهتمامه بمأخذ الخلاف وبيان رأيه.
  - ٦ ـ قدَّمت كتب الأصول والقواعد على كتب الفروع.
- ٧ رتبت الكتب على المذاهب الفقهية مبتدئاً بالمذهب الحنفي، ثم المالكي، ثم الشافعي، ثم الحنبلي.
- ٨ ـ رتبت المؤلفات في كل مذهب بحسب وفاة مؤلفيها مقدماً من تقدمت وفاته ومؤخراً من تأخرت وفاته.

هذا وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



# القواعد

## بنسيم ألله ألتخنف ألتحسير

(1)

# العبادات مبناها على التوقيف<sup>(۱)</sup>.

(۱) مجموع الفتاوي ۱۳۷/۱، ۳۳٤.

وينظر: القواعد النورانية/١٦٣، ١٦٤، واقتضاء الصراط المستقيم ٨٦/٢، حيث قال: وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين: إما اتخاذ دين لم يشرعه الله، أو تحريم ما لم يحرمه الله.

ولهذا كان الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم إلى: عبادات يتخذونها ديناً، ينتفعون بها في الآخرة، أو في الدنيا والآخرة، وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم.

فالأصل في العبادات: أن لا يشرع منها إلَّا ما شرعه الله، والأصل في العادات: أن لا يحظر منها إلَّا ما حظره الله.

وإعلام الموقعين لابن القيم ٢٠٧/٣، وقال: "فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر».

والقواعد والأصول الجامعة/٣١، القاعدة ذات الرقم (٦) حيث قال: «الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلّا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلّا ما حرّمه الله ورسوله»، وطريق الوصول/١٦٦ وكلاهما لابن سعدي.

وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ٤٩/٣ : وقال: «الأصل في العبادات أن لا يسرع منها إلّا ما شرعه الله تعالى، والأصل في العادات أن لا يحظر منها إلّا ما حظره، و٩٩/٣، ١٠٠، وقال: «العبادات توقيفية، فلا يقال: هذه العبادة مشروعة إلّا بدليل من الكتاب والسنة والإجماع، ولا يقال: إن هذا جائز من باب المصلحة المرسلة أو الاستحسان أو القياس أو الاجتهاد؛ لأن باب العقائد والعبادات والمقدرات كالمواريث والحدود لا مجال لتلك فيها.

وينظر: ٦/٧٤، ٨٨، ١٥٠، ١٦٦.

وفي موضع قال: العبادات مبناها على التوقيف والاتباع، لا على الهوى والابتداع (١).

وفي موضع قال: الأعمال عبادات، وعادات؛ فالأصل في العبادات لا يشرع منها إلا ما شرعه الله؛ والأصل في العادات لا يحظر منها إلا ما حظ ه الله (٣).

وفي موضع قال: العبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع (٤).

وفي موضع قال: العبادات مبناها على الشرع والاتباع، لا على الهوى والابتداع؛ فإن الإسلام مبني على أصلين: أن لا نعبد إلّا الله وحده، وأن نعبده بما شرعه على لسان رسوله ﷺ، لا نعبده بالأهواء والبدع (٥٠).

وفي موضع قال: الدين مبني على أصلين: ألا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، ولا يعبد إلّا بما شرع، لا نعبده بالبدع(٢).

وفي موضع قال: العبادة مبناها على السنة والاتباع، لا على الأهـواء والابتـداع، وإنما يعبد الله بما شرع، لا يعبد بالأهواء والبدع(٧).

وفي موضع قال: الأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه، كما

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۱۱۸۱، ۲۲/۰۵۲.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی ۲/۹۰٪.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۱۹٦/٤.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ۲۲/۵۱، ۵۱۱.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ٩٤/٢٣.

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوى ٢٦/١٥١.

<sup>(</sup>۷) مجموع الفتاوی ۸٦/۲۷.

لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه (١).

وفي موضع قال: باستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلّا بالشرع (٢).

وفي موضع قال: كان أحمد وغيره من فقهاء الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف<sup>(٣)</sup>.

وفي موضع قال: باب العبادات، والديانات، والتقربات متلقاة عن الله ورسوله، فليس لأحد أن يجعل شيئاً عبادة أو قربة إلا بدليل شرعى(٤).



**(Y)** 

• الرسول ﷺ بعث بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فما أمر الله به فمصلحته راجحة، وما نهى عنه فمفسدته راجحة (٥٠).

وفي موضع قال: الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها(١٦).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۸/۲۸.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۹/۲۹.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٢٩/٢٩.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٣٥/٣١.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ١٣٨/١، وينظر: الاستقامة ٢١٦/٢.

وينظر: مدارج السالكين لابن القيم ٣٨٨/١، والقواعد والأصول الجامعة لابن سعدي/٧٧، القاعدة ذات الرقم (٣٣)، حيث قال: «إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب، والراجع من الأمرين على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد، واضطر إلى واحد منها قدم الأخف منها، وطريق الوصول لابن سعدي/٣١، ١٤٢، وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ١٩٩/٢، و٢/٥١، و٨/٠٣٠،

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوي ٢٦٥/١، ٢٥١/٢٩.

وفي موضع قال: يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما(١).

وفي موضع قال: يعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات، ويفعل محرمات (٢).

وفي موضع قال: الله تعالى بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، والنبي ﷺ دعا الخلق بغاية الإمكان، ونقل كل شخص إلى خير مما كان عليه بحسب الإمكان (٣).

وفي موضع قال: الواجب دفع أعظم الضررين باحتمال أدناهما(٤).

وفي موضع قال: فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فالقليل من الخير خير من تركه، ودفع بعض الشر خير من تركه كله<sup>(٥)</sup>.

وفي موضع قال: الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها ترجح خير الخيرين، وشر الشرين<sup>(١)</sup>، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما (٧).

وفي موضع قال: إذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما، لم يكن الآخر في هذه الحال واجباً، ولم يكن تاركه لأجل الأوكد تارك واجب في الحقيقة (٨).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۷٦/۱.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۱۲/۱۰.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۹۲/۱۳، ۹۷.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ١٥/١٥.

 <sup>(</sup>۵) مجموع الفتاری ۳۱۲/۱۵، ۳۱۳.

<sup>(</sup>٦) المقصود ترجيح شر الشرين في الدفع والدرء.

<sup>(</sup>۷) مجموع الفتاوي ۲/۸٪.

<sup>(</sup>۸) مجموع الفتاوى ۲۰/۷۰.

وفي موضع قال: إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرماً في الحقيقة(١).

وفي موضع قال: ومن أصول الشرع أنه إذا تعارض المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما(٢).

وفي موضع قال: الشارع دائماً يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ويدفع شر الشرين بالتزام أدناهما (٣).

وفي موضع قال: إذا تعذر جمع الواجبين قدم أرجحهما(٤).

وفي موضع قال: الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعاً، ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعاً.

وقي موضع قال: إذا تعارضت المصالح والمفاسد، والحسنات والسيئات، أو تزاحمت؛ فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له؛ فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به (٢).

وفي موضع قال: يدفع أعظم الفسادين باحتمال أدناهما<sup>(٧)</sup>.

وفي موضع قال: إذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيراً من العكس (٨).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲/۷۰.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۰/۵۳۸.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۱۸۲/۲۳.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٣/٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ٣٤٣/٢٣.

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوي ٢٨/٢٨.

<sup>(</sup>۷) مجموع الفتاوی ۲۸/۲۸.

<sup>(</sup>۸) مجموع الفتاوی ۲۱۲/۲۸.

وفي موضع قال: الواجب تحصيل المصالح وتكميلها؛ وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع(١).

وفي موضع قال: دفع أعظم المفسدتين بالتزام أدناهما من أصول الإسلام التي ينبغي مراعاتها(٢).

وفي موضع قال: وهذه قاعدة الشريعة، وهو تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما (٣).

وفي موضع قال: وأصل هذا أن الله - جل وعز - بعث الرسل لتحصيل المصالح وتكميلها بحسب الإمكان، وتقديم خير الخيرين بتفويت أدناهما(٤).

وفي موضع قال: وسر الشريعة في ذلك كله: أن الفعل إذا اشتمل على مفسدة منع منه إلا إذا عارضها مصلحة راجحة، كما في إباحة الميتة للمضطر، وبيع الغرر منهي عنه؛ لأنه من نوع الميسر الذي يفضي إلى أكل المال بالباطل، فإذا عارض ذلك ضرر أعظم من ذلك، أباحه دفعاً لأعظم الفسادين باحتمال أدناهما(٥).

وفي موضع قال: يجب دفع أعظم الفسادين باحتمال أدناهما؛ إذ ذلك قاعدة مستقرة في الشريعة<sup>(٦)</sup>.

وفي موضع قال: الواجب ما جاءت به الشريعة، وهو تحصيل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما (٧).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۸٤/۲۸.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۸/۲۸.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٢٢٨/٢٩.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٧١/٢٩.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ٢٩/٢٨.

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوي ٢٩/٤٨٥.

<sup>(</sup>۷) مجموع الفتاوی ۲۹۲/۲۹.

وفي موضع قال: والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، ورجحت خير الخيرين بتفويت أدناهما(١).

وفي موضع قال: ومعلوم أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأمرنا بتقديم خير الخيرين بتفويت أدناهما، وبدفع شر الشرين باحتمال أدناهما(٢).

وفي موضع قال: يجب دفع ما يندفع به أعظم الضررين بالتزام أدناهما<sup>(٣)</sup>. وفي موضع قال: دفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما<sup>(٤)</sup>.

000

(٣)

سد الذريعة<sup>(٥)</sup>.

000

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۰/۱۳۳.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۳۰/۲۳٤.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۳۰/۳۰.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٣١/٧٤.

ه) مجموع الفتاوى ١٩٢١، ٢٢٥، ٢١٥، ٢١٨/٢١، ١٦٤، ٢٢٥، ٢٣٥/٣٢ ، ٢٢٥/٣٢ . ٢٢٥/٣٢ . وينظر: الإشارات/١٠١، وإحكام الفصول في أحكام الأصول/٢٨٩ فما بعدها، وكلاهما للباجي، والقبس لابن العربي ٢٥٨٥، ٢٨٦، والفروق ٢٦٦٦٣، الفرق الرابع والستون والمائة بين قاعدة ما يسد من الذرائع، وقاعدة ما لا يسد منها، وشرح تنقيح الفصول/٤٤١ وكلاهما للقرافي، والموافقات ٢٥٥٢، والاعتصام ٢٤٤١ وكلاهما للشاطبي، وأحكام القرآن للقرطبي ٢/٧٥، ٥٨، وساق الأدلة على الاحتجاج بهذه القاعدة عند المالكية ١٨٦، والقواعد للمقري ٢١/٧١، القواعد ذوات الأرقام/٢٢٨، مراقي السعود لعبدالله الشنقيطي ٢٢٥/٢، والجواهر الثمينة لحسن المشاط/٢٢٥، وفتح الودود على مراقي السعود لمحمد الأمين الشنقيطي ٢١٥٠، وصفة الفتوى لابن الورود على مراقي السعود لمحمد الأمين الشنقيطي ٢١٥٠، وصفة الفتوى لابن حمدان/٢٢، وإعلام الموقعين لابن القيم ٢٠٥٧، فما بعدها، و٤٨٢٢، وإعلام الموقعين لابن القيم ٢٠٥٧ فما بعدها، و٤٨٢٢ فما بعدها، عدها، عدها، عدها، عدمان ٢٢٠، وإعلام الموقعين لابن القيم ٢٠٥٧ فما بعدها، و٤٨٢٢ فما بعدها، عدمان ٢٨٢، وإعلام الموقعين لابن القيم ٢٠٥٧ فما بعدها، و٤٨٢٨ فما بعدها، وعدما بعدها، وعدمان المساطرة وعلى المداهما للولاي، وعدمان المساطرة وعلى الموقعين لابن القيم ٢٠٥٧ فما بعدها، و٤٨٢٢ فما بعدها، وعدمان المساطرة والمدرود على مراقي السعود لمحمد الأمين الشنقيطي ٢٠٥٨٢، وصفة الفتوى لابن

(1)

 كل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة، وهي ضلالة باتفاق المسلمين<sup>(۱)</sup>.

= وجامع العلوم والحكم لابن رجب ٢٠٩/١، والتحبير شرح التحرير للمرداوي ٣٨٣١/٨، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران/١٣٨، وقتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ٧١٢، ١٤٧، و٢/٢٣، و٣/٢١، و١٩٣/٤، و١٩٣/٤، و٢٢٢، ١٨٣، ١٨٣، ١٨٣، و٢/١٤، و٢/١٤، و٢/١٤، ١٩٣٠، و٢/١٤، و٢/١٤، و٢/١٤، و٢/١٤، و٢/١٤، والإحكام لابن حزم ٢/٤٥/٢.

(۱) مجموع الفتاوى ۱۹۲/، وينظر: الفروق ۲۰۲/، ۲۰۵، الفرق/۲۰۲، والذخيرة (۱) مجموع الفتاوى ۱۹۲/، وينظر: الفروق واختصارها للبقوري ۲۳۲/۳، ۲۳۵، وكلاهما للقرافي، وترتيب الفروق واختصارها للبقوري ۲۳۲/۳، وأوردها الزقاق في منظومته ۲۷۸/۲ مع شرح المنهج المنتخب للمنجور نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله:

قال تقي الدين قبولُ عمرا تقسيمها أي لغةً وقولهُ وكل بدعةٍ ضلالة نعم وما دليل فرضه أو ندبه

ذي بدعة نعمت وقول من يرى صلى عليه الله صبح نقلة شرعاً مما استناده قد انعدم بالإ فالتب

وتنوير المقالة للتتاثي ٢٨٢١، وقال: «البدعة تعتريها الأحكام الخمسة»، واليواقيت الثمينة لأبي الحسن السجلماسي، وشرحها لمحمد بن أبي القاسم السجلماسي ٢٨٧٧ - ٨٨٤، وإعداد المهج لأحمد الشنقيطي/٢٨٢ - ٢٨٧، وقواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ٢/٧١، ١٧٧، حيث قسم البدعة إلى خمسة أقسام، فقال: البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله ﷺ وهي منقسمة إلى بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة، والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، وإن دخلت في قواعد المعدوم فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة. وتابعه على ذلك تلميذه القرافي، والمجموع للنووي ٤٧٤٤، والمنثور للزركشي ٢١٧/١ وتابعه على ذلك تلميذه القرافي، والمجموع للنووي ٤٧٤٤، والمنثور للزركشي ٢١٧/١ وبدي ومغني المحتاج للشربيني ٤٣٦/٤ نقلًا عن العز بن عبدالسلام.

وقد اعترض الشاطبي على العز بن عبدالسلام، وتلميذه القرافي فيما ذهبا إليه في تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام، فينظر: الموافقات ٢٤٠/٢ فما بعدها، والاعتصام ٢٤٦/١ فما بعدها، وفتاوى الشاطبي/١٨٠، ١٨١، وكان مما قال الشاطبي في الاعتصام ٢٥٢/١: إن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي، بل هو في نفسه متدافع؛ لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده...

وقد بيِّن أن القرافي اتبع في هذا التقسيم شيخه ـ العز بن عبدالسلام ـ من غير تأمل؛ =

وفي موضع قال: من تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب ولا استحباب فهو ضال متبع للشيطان، وسبيله من سبيل الشيطان<sup>(1)</sup>.

وفي موضع قال: لا يجوز أن يكون الشيء واجباً أو مستحباً إلا بدليل شرعي يقتضي إيجابه أو استحبابه، والعبادات لا تكون إلا واجبة أو مستحبة، فما ليس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة (٢).

وفي موضع قال: ليس لغيره على أن يسن، ولا أن يشرع، وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره، فهو من سننه، ولا يكون في الدين واجباً إلا ما أوجبه، ولا حراماً إلا ما حرمه، ولا مستحباً إلا ما استحبه، ولا مكرها إلا ما كرهه، ولا مباحاً إلا ما أباحه (٣).

فإن ابن عبدالسلام ظاهر منه أنه سمى المصالح المرسلة بدعاً، بناءً ـ والله أعلم ـ على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص المعينة، وإن كانت تلائم قواعد الشرع، فمن هنالك جعل القواعد هي الدالة على استحسانها بتسميته لها بلفظ البدع وهو من حيث فقدان الدليل المعين على المسألة، واستحسانها من حيث دخولها تحت القواعد، ولما بنى على اعتماد تلك القواعد استوت عنده مع الأعمال الداخلة تحت النصوص المعينة، وصار من القائلين بالمصالح المرسلة، وسماها بدعاً في اللفظ، كما سمى عمر شائد الجمع في قيام رمضان في المسجد بدعة.

أما القرافي فلا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مراد شيخه، ولا على مراد الناس؛ لأنه خالف الكل في ذلك التقسيم، فصار مخالفاً للإجماع.

ينظر: الاعتصام ٢٥٣/، ٢٥٤، وينظر: رد الشيخ محمد بن إبراهيم في الفتاوى والرسائل ٢٥٧/، ٢٥٨، و١٠/٥١، ٥١، ٦٦، ٧٧.

ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم: «أما تقسيم بعضهم البدعة إلى خمسة أقسام فهذا غير مسلم، بل البدعة التي لا يسوغها الشرع بدعة ضلالة، وما كان لها ما يخولها من الدين ويدل عليها فليست بدعة ضلالة بل بدعة لفظية».

ينظر: الفتاوى والرسائل ٢٥٧/٢، ٢٥٨.

وينظر القاعدة الأولى: العبادات مبناها على التوقيف، حيث تعتبر هذه القاعدة عكس القاعدة الأولى حيث إن هذه القاعدة في النهي عن الابتداع في الدين، وتلك القاعدة في الأصل في العبادات التوقيف والاتباع.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۱۹۲/۱.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲ر۲۵٪.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٢٨٢/١.

وفي موضع قال عن العبادات والأدعية: كل ما كان واجباً أو مستحباً في العبادات والأدعية فلابد أن يشرعه النبي على لأمته، فإذا لم يشرع هذا لأمته لم يكن واجباً ولا مستحباً، ولا يكون قربة، ولا طاعة، ولا سبباً لإجابة الدعاء(١).

وفي موضع قال: العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى منها ما كان محبوباً لله ورسوله مرضياً لله ورسوله، إما واجب وإما مستحب<sup>(٢)</sup>.

وفي موضع قال: ما أمر به ﷺ من العبادات أمر إيجاب أو استحباب فهو مشروع، وكذلك ما رغب فيه، وذكر ثوابه وفضله، ولا يجوز أن يقال: إن هذا مستحب أو مشروع إلا بدليل شرعى<sup>(٣)</sup>.

وفي موضع قال: الله لا يعبد إلّا بما هو واجب أو مستحب، وكل من عبد عبادة ليست واجبة ولا مستحبة، وظنها واجبة أو مستحبة فإنما زين ذلك له الشيطان<sup>(1)</sup>.

وفي موضع قال: وأما العبادات فإن أصل الدين أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله(٥).

وفي موضع قال: ليس لأحد أن يحرّم إلا ما جاءت الشريعة بتحريمه، وإلا فالأصل عدم التحريم، سواء في ذلك الأعيان والأفعال، وليس له أن يشرع ديناً واجباً أو مستحباً ما لم يقم دليل شرعي على وجوبه واستحبابه (٦).

وفي موضع قال: الدعاء المستحب هو الدعاء المشروع؛ فإن الاستحباب إنما يتلقى من الشارع، فما لم يشرعه لا يكون مستحباً، بل يكون شَرَع من الدين ما لم يأذن به الله(٧).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۸۷/۱.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۸۹/۱۰.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۲/۸۰۱.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ١٩/٨٩.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ٣٥٧/٢٠ في سياق كلامه على صحة مذهب أهل المدينة.

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوى ٢٠/٢٥٠.

<sup>(</sup>۷) مجموع الفتاوى ۲۲/۲۷۵.

وفي موضع قال: من جعل شيئاً ديناً وقربة بلا شرع من الله فهو مبتدع ضال، وهو الذي عناه النبي ﷺ بقوله: «كل بدعة ضلالة»(۱)، فالبدعة ضد الشرعة، والشرعة ما أمر الله به ورسوله أمر يجاب أو أمر استحباب، وإن لم يفعل على عهده، وما لم يشرعه الله ورسوله فهو بدعة وضلالة(۲).

وفي موضع قال: وأما التحليل والتحريم بغير أصل مفرق عن صاحب الشرع فلا يجوز (٣).

وفي موضع قال: العبادة إنما تكون بواجب أو مستحب(٤).



(0)

الفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه (٥).

000

(7)

النهى إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، في كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٧).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۳/۲۳۳.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۲۳/۱۹۵.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٧/٣٣٥.

<sup>(</sup>ه) مجموع الفتاوى ١٦٤/١. وتنظر القاعدة رقم (٢)، الرسول ﷺ بعث بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، والقاعدة رقم (٦) «النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة».

<sup>)</sup> مجموع الفتاوى ١٦٤/١، وينظر القاعدة رقم (٣) سد الذريعة.
وينظر: زاد المعاد ٧٨/٢، و٨/٨٨، وإعلام الموقعين ٧٦/٥، ٤٠٨/١، وقال: «باب
سد الذرائع متى فاتت به مصلحة راجحة أو تضمن مفسدة راجحة لم يلتفت إليه،
وروضة المحبين/٩٣ وجميعها لابن القيم، وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم
١٥١/١، و قال: «ما حرم لسد الذرائع يباح للمصلحة الراجحة» نقلًا عن ابن القيم،
والشرح الممتع لابن عثيمين ٢١٥/٢ و٨/٤٢٠.

وفي موضع قال: والأصل أن كل ما كان سبباً للفتنة فإنه لا يجوز؛ فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة (١٠).

وفي موضع قال: وما كان منهياً عنه للذريعة فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة (٢).

وفي موضع قال: ما كان لسد الذريعة فإنه يفعل للمصلحة الراجحة (٣). وفي موضع قال: إن ما ينهى عنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة (٤). وفي موضع قال: ما كان منهياً عنه لسد الذريعة، لا لأنه مفسدة في نفسه، يشرع إذا كان فيه مصلحة راجحة، ولا تفوت المصلحة لغير مفسدة راجحة (٥).

000

**(Y)** 

الدليل مستلزم للمدلول مختص به لا يوجد بدون مدلوله (۲).

000

**(Y)** 

 أفضل العبادات البدنية الصلاة؛ وفيها القراءة، والذكر والدعاء، وكل واحد في موطنه مأمور به (٧).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۵۱/۲۱، ۲۵۱/۲۱ بنفس اللفظ ولكن سقطت كلمة (یجب من الموضع الأول.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۹۸/۲۲.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۱۸٦/۲۳.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ١٨٦/٢٣.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ٢١٤/٢٣.

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوي ١٧٦/١.

<sup>(</sup>٧) مجموع الفتاوى ١٨٣/، ١٨٤، والوابل الصيب لابن القيم/١٨٢ وقال: «ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء، وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه، =

وفي موضع قال: عماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات (١).

وفي موضع قال: أفضل العبادات البدنية الصلاة، ثم القراءة، ثم الذكر، ثم الدعاء، والمفضول في وقته الذي شرع فيه أفضل من الفاضل<sup>(۲)</sup>.

وفي موضع قال: الصلاة أفضل العبادات(٣).

وفي موضع قال: الصلاة أفضل الأعمال، وهي مؤلفة من كلم طيب، وعمل صالح، أفضل كلمها الطيب وأوجبه القرآن، وأفضل عملها الصالح وأوجبه السجود، كما جمع بين الأمرين في أول سورة أنزلها على رسوله حيث افتتحها بقوله تعالى: ﴿ وَأَقْرَا فِاسِهِ رَبِّكَ الَّذِي ظَنَ ﴾ [العلن: ١]، وختمها بقوله: ﴿ وَالسَّهُ وَأَقْرَب ﴾ [العلن: ١٩]، فوضعت الصلاة على ذلك، أولها القراءة، وآخرها السجود (٤).

ففي القيام بعد الاستفتاح يقرأ القرآن، وفي الركوع والسجود ينهى عن قراءة القرآن، ويؤمر بالتسبيح والذكر، وفي آخرها يؤمر بالدعاء، كما كان النبي تشخ يدعو في آخر الصلاة ويأمر بذلك، والدعاء في السجود حسن مأمور به، ويجوز الدعاء في القيام أيضاً وفي الركوع، وإن كان جنس القراءة والذكر أفضل (٥).

كانت أفضل من كل القراءة والذكر والدعاء بمفرده، لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء».

وينظر: الغروق للقرافي ٢٢٨/٢، ٢٢٩، والمجموع شرح المهذب للنووي ٢٧/٢، وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد ٦/٢، ٧، والعدة للصنعاني ٧/٧، وتنظر القاعدة رقم (١٨).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲/۲۲٪.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۰۱/۱۰.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ١٠/٤٣٩.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ١٤/٥، ٦.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ١٨٤/١.

فالتسبيح في الركوع والسجود أفضل من القراءة، وكذلك الدعاء في آخر الصلاة أفضل من القراءة.

000

(9)

المستولي يجب عليه أداء الحق إلى مستحقه(۱).
 وفي موضع قال: الأصل أن كل من عليه مال يجب أداؤه(۲).

000

(1+)

اتفق المسلمون على أنه من حلف بالمخلوقات المحترمة، أو بما يعتقد هو حرمته، كالعرش، والكرسي، والكعبة، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجد النبي على والملائكة، والصالحين، والملوك، وسيوف المجاهدين، وترب الأنبياء والصالحين، وأيمان البندق، وسراويل الفتوة، وغير ذلك، لا ينعقد يمينه، ولا كفارة في الحلف بذلك ٣٠).

وفي موضع قال: اتفق العلماء على أنه لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى، وهو الحلف بالمخلوقات؛ فلو حلف بالكعبة، أو الملائكة، أو بالأنبياء، أو بأحد من الشيوخ؛ أو بالملوك، لم تنعقد يمينه، ولا يشرع له ذلك، بل ينهى عنه، إما نهي تحريم، وإما نهي تنزيه.... والصحيح أنه نهى تحريم (1).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۱۸۵/۱.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۷۸/۲۸.

 <sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢٠٤/١.
 وينظر: الكافي لابن قدامة ٩/٢، والشرح الكبير لابن أبي عمر ٤٦٦/٢٧، والفروع لابن
 مفلح ٢/٣٤، ٣٤١، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي ٢/٣٦٧، ٣٦٨، ٣٧٥، ٢٧٦.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ١/٣٥٥.

وفي موضع قال: اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق(١١).

وفي موضع قال: في انعقاد اليمين: فأيما يمين من أيمان المسلمين حلف بها الرجل، فعليه إذا حنث كفارة يمين، وأي يمين حلف عليها ورأى الحنث خيراً من الإصرار عليها فإنه يكفر عن يمينه ويحنث، كما ذل عليه الكتاب والسنة، وسواء حلف باسم الله، أو بالنذر، أو بالطلاق، أو العتاق، أو الظهار، أو الحرام... فكل ما كان من أيمان المسلمين أجزأت فيه الكفارة، وما لم يكن من أيمان المسلمين، كالحلف بالكعبة، والمشايخ، والملوك، والآباء، فإنها أيمان محرمة غير منعقدة، ولا حرمة لها. وليس في شرع الله ورسوله إلا يمينان: يمين منعقدة ففيها الكفارة، ويمين غير منعقدة فلا شيء فيها إذا حنث (٢).

#### **(b) (c) (d)**

### (11)

الغلط لا يسلم منه أكثر الناس، بل في الصحابة من قد يغلط أحياناً،
 وفيمن بعدهم (٢).

#### 000

#### (11)

 لا يجوز أن يُعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة، ولا حسنة، لكن الإمام أحمد بن حنبل وغيره من العلماء

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۳۹۸/۳.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۹٦/۲۱.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢٥٠/١، ومنهاج السنة النبوية ١٩٦/٦، ١٩٧٠. وينظر: التمهيد لابن عبدالبر ٢٠٤٨، ٢٠٢٠، و١٩٩/١، و١٦/١٩، و٢١٦/١٩: «الغلط والوهم لا يسلم منه أحد»، و٢٢/٢٠، وزاد المعاد ٧/٢٠، ومفتاح دار السعادة ٢/٣٥٤، ٣٥٥ وكلاهما لابن القيم.

جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب (١).

وفي موضع قال: ولا يجوز أن يثبت شريعة بحديث ضعيف، لكن إذا ثبت أن العمل مستحب بدليل شرعي، وروي له فضائل بأسانيد ضعيفة جاز أن تروى إذا لم يعلم أنها كذب (٢)؛ وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي، وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا، ولم يقل أحد من الأئمة: إنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع، وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي، لكن إذا علم تحريمه، وروي حديث في وعيد الفاعل له، ولم يعلم أنه كذب جاز أن يرويه (٢).

000

(17)

• شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أو لا؟

الذي عليه الأثمة وأكثر العلماء أنه شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه (٤).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۵۰/۱.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲/۸۰۱.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٢٥١/١.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٥٨/١.

وينظر: أصول السرخسي ٩٩/٢، وكشف الأسرار على أصول البرذوي لعبدالعزيز البخاري ٢١٣/٣، وفتح الغفار لابن نجيم ٢٣٩/٣، وتيسير التحرير لأمير بادشاه ٢/ ١٣١، ١٩١، ٢٢٦، ٢٢٦، ٣١٥، ٢١٥، ١٩١، ٢٢٦، ٣٠٥، ١٩٠، ٢٠٥، والمقدمة في أصول الفقه لابن القصار/٣٥، والقبس لابن العربي ٢١٠، ١٠٣/، والتمهيد لابن عبدالبر ٢٠٤/١، ٤/ ٣٨٧، والقبس لابن العربي ٢٠٣/، و٢٥/١، ولامراقي السعود، وشرحه نشر ولابنود لعبدالله الشنقيطي ٢٨/١، ونيل السول على مرتقى الوصول للولاتي/٣٢٥، ومراقي السعود، وشرحه نشر ومراقي السعود، وشرحه نشر الورود لمحمد الأمين الشنقيطي ٢٨/١، ٣٢٥، = ٣٠٨،

وفي موضع قال: شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بنسخه (۱). وفي موضع قال: شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه (۲). وفي موضع قال: وشرعهم شرعنا إلّا فيما نسخ (۳).

وهذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع لمن قبلنا من نقل ثابت عن نبينا ﷺ، أو بما تواتر عنهم لا بما يروى على هذا الوجه (٤)؛ فإن هذا لا يجوز أن يحتج به في شرع المسلمين أحد من المسلمين (٥).



(11)

• حصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته (٢)، وإن كان الغرض مباحاً، فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها (٧).

<sup>=</sup> وشرح اللمع للشيرازي ٢٥١/، والمستصفى ٢٥١/، ٢٥٥، والمنخول/٢٣١ وكلاهما للغزالي، والإحكام للآمدي ١٤٠/، والمحصول للرازي ٢٠١/١/، ، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني/٣٦، والتحصيل للأرموي ٢٤١١، والبحر المحيط للزركشي ٢/٣، ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي ١/٠٠، والتمهيد للإسنوي/٤٣٣، ونهاية السول مع سلم الوصول للإسنوي ٤٩/٣، والمحلي على جمع الجوامع ٢/٢٥٣، ومغني المحتاج للشربيني ٢/١٩، ١٩٧١، والعدة لأبي يعلى ٣/٥١، وشرح مختصر الروضة للطوفي ٣١٩، وشرح الكوكب المنير للفتوحي ٤١٢٤، وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام للسفاريني ٢/٤٢، ٥٣٥، ٥٣٥، والمعتمد لأبي الحسين البصري ٢/٧٣٠.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۸۳/۲۱.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۳/۲۳.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢٣/٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) أي: ممن ينقل أخبارهم من غير الثقات من المسلمين.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ٢٥٨/١.

<sup>(</sup>٦) يعنى: لا يستلزم إباحة بعض تلك الأمور.

<sup>(</sup>٧) مجموع الفتاوي ٢٦٤/١، ٢٦٥، والفتاوي الكبرى ٤٤٢/٤، وقاعدة التوسل والوسيلة/١٨٤. =

وفي موضع قال: ليس كل سبب نال به الإنسان حاجته يكون مشروعاً، بل ولا مباحاً، وإنما يكون مشروعاً إذا غلبت مصلحته على مفسدته، أما إذا غلبت مفسدته فإنه لا يكون مشروعاً؛ بل محظوراً، وإن حصل به بعض الفائدة (۱).

#### 000

#### (10)

المتابعة ـ لرسول الله ﷺ ـ أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا فعل فعلاً على وجه العبادة شُرع لنا أن نفعله على وجه العبادة، وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك(٢).

وفي موضع قال: وما فعله النبي على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيه، فإذا خصص زماناً أو مكاناً بعبادة كان تخصيصه بتلك العبادة سنة؛ كتخصيصه العشر الأواخر بالاعتكاف فيها، وكتخصيصه مقام إبراهيم بالصلاة فيه، فالتأسي به أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل؛ لأنه فعل، وذلك إنما يكون بأن يقصد مثلما قصد (٢).

وفي موضع قال: المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل؛ لأجل أنه فعل، فإذا قصد الصلاة والعبادة في مكان معين كان قصد الصلاة والعبادة في ذلك المكان متابعة له، وأما إذا لم يقصد تلك البقعة فإن قصدها يكون مخالفة لا متابعة له (1).

000

وينظر: طريق الوصول لابن سعدي/٢٣٢، وينظر القاعدة الأولى «العبادات مبناها على التوقيف».

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۷/۲۷.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی ۲۸۰/۱.

وينظر: طريق الوصول لابن سعدي/١١٨، ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢٠٩/١٠.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ٢١/١٧.

#### (11)

اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لنبي، ولا لغير نبي، وأن هذا النذر شرك لا يوفى به (۱).

#### 

#### **(17)**

لا يجوز أن يُحرَّم شيء إلّا بدليل شرعي<sup>(۲)</sup>.

وفي موضع قال: الحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله (٢٠).

وفي موضع قال: الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله (٤).

وفي موضع قال: ليس لأحد أن يشرع ما لم يشرعه الله(٥).

وفي موضع قال: الاستحباب حكم شرعي، فلا يثبت إلا بدليل شرعى، ومن أخبر عن الله أنه يحب عملًا من الأعمال من غير دليل

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۸٦/۱.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۵۱/۱.

وينظر: طريق الوصول لابن سعدي/٤٣، وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ٧/٧ وقال: «التحليل والتحريم لم يوكل إلى أحد من الخلق، إنما ذلك إلى الله ورسوله، فهو من الأمور العامة التي ليس للعلماء ولا لغيرهم فيها منفذ، بل لا يقوله أحد إلا الشرع، وفي الآية: ﴿وَلَا نَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنذًا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ النحل: ١١٦]. وفي الآية: ﴿وَلَا نَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنذًا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ والنحل: ١١٦]. وفي ٢٧/٦ قال: «الإيجاب والتحريم والتشريع ليس إلى أهل العلم، ولا إلى الملوك منه شيء، وإنما هو إلى الله ورسوله فقط، فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولا حرام إلا ما خرّمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله».

وينظر: ۱۰٦/۱۲.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٢٩٣/١.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٣٠٦/١.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ٤٨٢/١٧.

شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب والتحريم (١).

وفي موضع قال: وأصل الدين أن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله، ليس لأحد أن يخرج عن الصراط المستقيم الذي بعث الله به رسوله، قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا ﴾ [الانعام: ١٥٣].

وفي موضع قال: مما يجب أن يعلم أن الذي يريد أن ينكر على الناس ليس له أن ينكر إلا بحجة وبيان؛ إذ ليس لأحد أن يلزم أحداً بشيء، ولا يحظر على أحد شيئاً إلا بحجة خاصة، إلا رسول الله على أحد شيئاً إلا بحجة خاصة، الله وسول الله عن الله.

ثم قال في نفس الموضع: فليس لأحد من خلق الله كائناً من كان أن يبطل قولًا، أو يحرِّم فعلًا إلا بسلطان الحجة، وإلا كان ممن قال الله فيه:

وقىال فىيە: ﴿الَّذِينَ يَجُدَدِلُونَ فِي ءَايَتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنَنٍ أَتَنَهُمُّ كَبُرَ مَقْتًا﴾ [غافر: ٣٥](٢).

وفي موضع قال: أصل الدين أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله (٣).

()

لا يلزم من جواز الشيء في حياته ﷺ جوازه بعد موته (٤).

**•** • •

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۱۸/۱۸.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۱۳٤٥/۳.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢٩/٣٤٥.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ١/٥٥٥.

(19)

• مع إقرار الخصم لا يحتاج إلى بينة (١).

وفي موضع قال: مع إقرار الخصم ما يحتاج إلى بينة (٢).

**•** • •

**(Y+)** 

الإثبات مقدم على النفي<sup>(۱)</sup>.

000

(۱) مجموع الفتاوي ۲۲۲۲.

وينظر: الفوائد الزينية لابن نجيم/١٩٨، رقم (٢١٤) حيث قال: «كل من أقر على نفسه بشيء لغيره، ثم بدا له وأقام البينة على ما يدعيه فإقراره أعمل من البينة».

(۲) مجموع الفتاوي ۱۸۷/۱۳.

(۳) مجموع الفتاوي ۱۹۲/۳.

يقول المقري في قواعده في القاعدة/١٥، ٣٣٨/١، ٢٣٩: ﴿لا يجتمع الأصل والبدل إلّا بدليل... والحق أنه لا يقبل، وأن من عرف حجة على من لم يعرف، ومن أثبت مقدم على من نفى، وقال الزقاق في منظومته المنهج المنتخب: ومثبت أولى من الذي نفى. قال المنجور في شرح المنهج المنتخب ٣٣١/٢: ﴿من الأصول والقواعد من أثبت أولى ممن نفى،

وينظر: التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي للبابرتي ٢٩٩٤، والتمهيد لابن عبدالبر ٢٢٨/٦، والمعيار المعرب للونشريسي ٨٩/١ بقوله: «لا شك أن اعتبار الثبوت أقوى من اعتبار النفي؛ لأن النفي موافق للأصل، والثبوت ناقل عنه، والمثبت أقوى من النافي، واليواقيت الثمينة لأبي الحسن السجلماسي، وشرحها لمحمد بن أبي القاسم السجلماسي ٢٣٣/٢ وقال في اليواقيت:

ومشبت من ناف أولى ولدى قشل وجرح وبلوغ عهدا والإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب للتواتي/٢٥٧، ومراقي السعود، وشرحه نشر البنود لعبدالله الشنقيطي ٢٩٩/٢، ومراقي السعود، وشرحه نثر الورود لمحمد أمين الشنقيطي ٢٢١/٢، وإعداد المهج للاستفادة من المنهج لأحمد بن أحمد المختار الشنقيطي/٢١٧، والمجموع ١٩٩/٨، وشرح صحيح مسلم ٢١/٢ وكلاهما للنووي، والبحر المحيط ٢٧٢/٦، والمنثور ٩٠/١ وكلاهما للزركشي، وقال:

# (11)

لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيماناً عاماً مجملًا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية (۱).

# 000

# (YY)

تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبد؛ كقوله: ﴿ فَالْقُوا اللّهَ مَا اَسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦]، وقوله ﷺ (٢): "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (٣).

وفي موضع خصّ الصلاة بقوله: أوجب الله على المسلمين أن يصلوا بحسب طاقتهم، كما قال الله تعالى: ﴿ فَأَنْقُوا اللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُم اللَّهُ اللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُم اللَّهُ الله الله تعالى: ﴿ فَأَنْقُوا اللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الله الله الله تعالى: ﴿ وَأَنْقُوا اللَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْعِمُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَ

الإثبات أقرب إلى الإحاطة والعلم من النفي، ولذلك يقدم المثبت على النافي عند التعارض»، وشرح مختصر الروضة للطوفي ٣/٧٠٠، وزاد المعاد لابن القيم ٢٦٦/٢، ٢٧٣/٢.

وممن علل بها من العلماء: ابن عبدالبر في التمهيد ٢٥٧/٣، والنووي في المجموع ٣/٢٥١، ٢٥٧، ٢٨٤، ٢٨٥، و٥٩/١، والسبكي في الفتاوى ٩٩/٢، والفيومي في المصباح المنير ٢٠٤/١ مادة «شبب»، والشوكاني في نيل الأوطار ٢٠٤/٤، و٧٠٦، وابن القيم في زاد المعاد ٢٦٢٢.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲/۲/۳.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ، رقم (١٣٣٧). (٨٥٥٨)، ومسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، رقم (١٣٣٧).

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۳۱۳/۳.

وينظر: المجموع ٢٣٦/٣، وشرح صحيح مسلم ١١٢/٥ وكلاهما للنووي، والمجموع المذهب للعلائي ٢٧/٧٠ حيث قال: «قاعدة ثبت عنه على أنه قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، فمتى قدر على الإنيان ببعض الواجب كالركوع والسجود وغير ذلك أتى به، واختلف في صور منها». ثم ذكرها، والمنثور للزركشي ٣٩٧/٣، وشرح الكوكب المنير للفتوحي ٢٦١/١.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٣/٤٢٩.

وفي موضع خص الصلاة أيضاً بقوله: اتفق المسلمون على أن المصلي إذا عجز عن بعض واجباتها؛ كالقيام، أو القراءة، أو الركوع أو السجود، أو ستر العورة، أو استقبال القبلة، أو غير ذلك سقط عنه ما عجز عنه، وإنما يجب عليه ما إذا أراد فعله إرادة جازمة أمكنه فعله (١).

وقال في موضع: مما ينبغي أن يعرف أن الاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمر والنهي لم يكتف الشارع فيها بمجرد المكنة، ولو مع الضرر؛ بل متى كان العبد قادراً على الفعل مع ضرر يلحقه جعل كالعاجز في مواضع كثيرة في الشريعة (٢).

وفيما يتعلق بالثواب والعقاب قال: من فعل ما قدر عليه لم يعاقبه الله بما عجز عنه (٣).

وقال في موضع آخر: ما جاءت به الشريعة من المأمورات والعقوبات والكفارات وغير ذلك فإنه يفعل فيه بحسب الاستطاعة (٤).

وفي موضع قال عن العجز: العجز مسقط للأمر والنهي، وإن كان واجباً في الأصل (٥٠).

وفي موضع قال: من الأصول الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب، وأن المضطر إليه بلا معصية غير محظور، فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد، ولم يُحرِّم ما يضطر إليه العبد(1).

وفيما يتعلق بواجبات الصلاة قال: عجز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط عنه (٧).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۸/۸۳۸.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۴۳۹/۸.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٨/٥٣٦.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٣١٢/١٥.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ٢٠/٢٠.

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوي ۲۰/۵۹۹، ٥٦٠.

<sup>(</sup>۷) مجموع الفتاوي ۲۲۳/۲۱، ۲۲۴.

وفي موضع قال: ما عجز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط عنه.

وفيما يتعلق بإعادة الفعل من عدمه قال: كل من فعل ما أمر به بحسب قدرته من غير تفريط منه ولا عدوان فلا إعادة عليه (١).

وقال: من فعل العبادة كما أُمِرَ بحسب وسعه فلا إعادة عليه (٢).

وفيما يتعلق بسقوط الواجبات بالعجز قال: والواجبات كلها تسقط بالعجز (٣).

وفي موضع قال: العبادات المشروعة إيجاباً، أو استحباباً، إذا عجز عن بعض ما يجب فيها لم يسقط عنه المقدور لأجل المعجوز<sup>(3)</sup>.

وفيما يتعلق بالعجز عن شروط العبادات قال: أصول الشريعة مبنية على أن ما عجز عنه العبد من شروط العبادات يسقط عنه (٥).

وفيما يتعلق بالتفريق بين من يترك الواجب للعجز، ومن يتركه لغير ذلك قال: وليس من ترك الواجب للعجز كمن تركه لغير ذلك(٦).

وفي موضع قال: مدار الشريعة على قوله تعالى: ﴿ فَالْقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ [ال عمران: ١٠٢]، المفسر لقوله: ﴿ اللَّهُ مَقَ اللَّهَ حَقَ تُقَالِمِهِ ﴾ [ال عمران: ١٠٢]، وعلى قول النبي ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٧٠).

وفيما يتعلق بالجهاد قال: من عجز عن الجهاد بالمال لم يسقط عنه الجهاد بالمال (^^). الجهاد بالبدن، ومن عجز عن الجهاد بالبدن لم يسقط عنه الجهاد بالمال (^^).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۱/٤٤، ٤٤١.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۱/۲۳۳.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۲۰۳/۲۱.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٦/٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ٢٤٣/٢٦.

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوي ٢٦/٢٤٥.

<sup>(</sup>٧) مجموع الفتاوي ٢٨٤/٢٨، والحديث تقدم تخريجه تحت القاعدة رقم (٢٢).

<sup>(</sup>۸) مجموع الفتاوی ۲۸/۲۸.

وفيما يتعلق بسقوط الواجبات قال: الواجبات الشرعية تسقط بالعذر، وليست كالجعالات على عمل دنيوي، ولا بمنزلة الإجارة عليها(١).

وفي موضع قال: كل ما أمر الله به أو نهى عنه، فإن طاعته فيه بحسب الإمكان، كما قال تعالى: ﴿ فَأَنْقُوا اللهَ مَا ٱسْتَطَعْتُم ﴿ التغابن: ١٦]، وكما قال النبي ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"(٢).

# 000

#### **( TT )**

بجب على أولي الأمر \_ وهم علماء كل طائفة، وأمراؤها ومشايخها \_ أن يقوموا على عامتهم، ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر، فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله، وينهونهم عما نهى الله عنه ورسوله ﷺ (۲).

# 000

## ( 1 ( )

• أعظم الأذكار التي في الصلاة قراءة القرآن؛ وأعظم الأفعال السجود لله وحده لا شريك له، وقال تعالى: ﴿وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَاكَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٨]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَبِعُوا لَلْمُ وَأَنْهِمُولًا لَمُ لَكُمُ تُرْجُمُونَ ﴿ وَالْعراف: ٢٠٤] (١٠).

## **0 0 0**

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۱٥/٣١.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي ٣٩/٣١، والحديث تقدم تخريجه تحت القاعدة رقم (٢٢).

 <sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٤٢٣/٣ باختصار، وينظر: الطرق الحكمية لابن القيم/٢٤٠، وطريق الوصول لابن سعدي/٢١٢.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٦٦/٣.

## (YO)

بجب على أهل القدرة من المسلمين أن يأمروا بالصلاة كل أحد من الرجال والنساء حتى الصبيان، قال النبي ﷺ (۱): «مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع» (۲).



# (27)

• الرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس، أو ترك بعض فرائضها المتفق عليها فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل<sup>(٣)</sup>.



## (YY)

ليس لأحد أن يخص أحداً بالصلاة عليه دون النبي ﷺ لا أبا بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علياً، ومن فعل ذلك فهو مبتدع<sup>(1)</sup>.



## (XX)

 اتفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل، ولا تأخير صلاة الليل إلى النهار لا لمسافر، ولا مريض، ولا غيرهما<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في مسنده، رقم (٦٦٨٩)، و(٦٧٥٦)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم (٤٩٥).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي ٢/٤٢٩، وينظر: الطرق الحكمية لابن القيم/٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٢٩/٣٤.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٤/٠/٤.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ٤٢٨/٣.

وينظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي ٢١٠/١، وقال: «لا يعذر مكلف في تأخير الصلاة عن وقتها»، والأشباه والنظائر لابن الملقن ٣٢٩/٢ وقال: «لا يعذر أحد في تأخير الصلاة عن وقتها إلا في صور». ثم ذكرها.

وفي موضع قال: لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل، ولا يؤخر صلاة الليل إلى النهار لشغل من الأشغال، لا لحصد، ولا لحرث، ولا لصناعة، ولا لجنابة، ولا نجاسة، ولا صيد، ولا لهو، ولا لعب، ولا لخدمة أستاذ، ولا غير ذلك(١).

# 000

## **(**49)

حمد الرجال عند الله ورسوله وعباده المؤمنين بحسب ما وافقوا فيه
 دين الله وسنة رسوله وشرعه من جميع الأصناف؛ إذ الحمد إنما يكون
 على الحسنات<sup>(۲)</sup>.

والحسنات: هي ما وافق طاعة الله ورسوله من التصديق بخبر الله والطاعة لأمره، وهذا هو السنة. فالخير كله باتفاق الأمة مو فيما جاء به الرسول على وكذلك ما يذم من المنحرفين عن السنة والشريعة وطاعة الله ورسوله إلا بمخالفة ذلك(٣).



## (T+)

كل من كان بالله أعرف، وله أعبد، ودعاؤه له أكثر، وقلبه له أذكر،
 كان علمه الضروري بذلك أقوى وأكمل؛ فالفطرة مكملة بالفطرة المنزلة؛ فإن الفطرة تعلم الأمر مجملا، والشريعة تفصله وتبينه وتشهد بما لا تستقل الفطرة به (٤).



<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۷/۲۲.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۱٤/٤.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ١٤/٤.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٤/٥٤.

# (41)

• من المعلوم أن العلم أصل العمل، وصحة الأصول توجب صحة الفروع، والرجل لا يصدر عنه فساد العمل إلا لشيئين: إما الحاجة؛ وإما الجهل: فأما العالم بقبح الشيء الغني عنه فلا يفعله اللهم إلا من غلب هواه عقله، واستولت عليه المعاصى، فذاك لون آخر وضرب ثان(١).

#### 0 0 0

# **(TT)**

قد يكتب العالم كتاباً، أو يقول قولًا، فيكون بعض من لم يشافهه به أعلم بمقصوده من بعض من شافهه به، كما قال النبي ﷺ: "فرب مبلغ أوعى من سامع" لكن بكل حال لا بد أن يكون المبلغ من الخاصة العالمين بحال المبلغ عنه، كما يكون في أتباع الأثمة من هو أفهم لنصوصهم من بعض أصحابهم".

# 000

# (77)

• من المستقر في أذهان المسلمين: أن ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء هم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله والرسول، فهؤلاء أتباع الرسول حقاً، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت، فقبلت الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فزكت في نفسها، وزكى الناس بها(٤).

## 0 0 0

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۴/۵۳.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الحج، باب الخطبة أيام منى، ح (١٧٤١).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٩٢/٤.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٩٢/٤.

# (41)

 العلم بلغات الأمم ليس مما يجب على الرسل وأصحابهم، بل يجب منه ما لا يتم التبليغ إلا به (۱).

## **\* \* \* \***

# (40)

لا ريب أن الألفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات؛ كالسلاح في المحاربات<sup>(۲)</sup>.

# 000

# (27)

معلوم أن الأمة مأمورة بتبليغ القرآن لفظه ومعناه كما أمر بذلك الرسول،
 ولا يكون تبليغ رسالة الله إلا كذلك، وأن تبليغه إلى العجم قد يحتاج
 إلى ترجمة لهم، فيترجم لهم بحسب الإمكان.

والترجمة قد تحتاج إلى ضرب أمثال لتصوير المعاني، فيكون ذلك من تمام الترجمة (٣).

# 000

# **( T V )**

الناس في نقل مذاهب الأثمة قد يكونون بمنزلتهم في نقل الشريعة<sup>(٤)</sup>.

## 000

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ١٠٥/٤.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۱۰۷/٤.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ١١٦/٤.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ١٦٨/٤.

# (TA)

التقليد المذموم هو قبول قول الغير بغير حجة (١٠).

000

# (44)

الذي عند المسلمين من توحيد الله، ومعرفة أسمائه وصفاته، وملائكته وأنبيائه ورسله، ومعرفة اليوم الآخر، وصفة الجنة والنار، والثواب والعقاب، والوعد والوعيد، أعظم وأجل بكثير مما عند اليهود والنصارى، وما عند المسلمين من العبادات الظاهرة والباطنة؛ مثل الصلوات الخمس وغيرها من الصلوات والأذكار والدعوات أعظم وأجل مما عند أهل الكتاب، وما عندهم من الشريعة في المعاملات والمناكحات والأحكام والحدود والعقوبات أعظم وأجل مما عند أهل الكتاب.").

000

## ((+)

الجن ليسوا مماثلي الإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد، لكنهم مشاركون الإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم، وهذا ما لم أعلم فيه نزاعا بين المسلمين (٣).

وفي موضع قال: الجن مكلفون كتكليف الإنس، ومحمد على مرسل إلى الثقلين: الجن والإنس، وكفار الجن يدخلون النار بالنصوص وإجماع المسلمين<sup>(1)</sup>.

**\*\* \*\* \*\* \*\*** 

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۱۹۷/٤.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۰۲/٤.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٢٣٣/٤.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ١٨٥/١٣، ٨٦.

((1)

التكليف إنما ينقطع بدخول دار الجزاء، وهي الجنة والنار(١).

000

**(13)** 

«ولد الزنا» إن آمن وعمل صالحا دخل الجنة، وإلا جوزي بعمله، كما يجازى غيره، والجزاء على الأعمال؛ لا على النسب<sup>(۲)</sup>.

000

(14)

التخصيص لابد له من حكمة<sup>(۳)</sup>.

000

(11)

تخصيص الكثير بالذكر لا بدل على مخالفة غيره بنفى، ولا إثبات (٤).

**• • •** 

(10)

• أجمع المسلمون على: أن السجود لغير الله محرم، وأما الكعبة فقد كان النبي ﷺ يصلي إلى بيت المقدس، ثم صلى إلى الكعبة، وكان يصلي إلى عنزة، ولا يقال: لعنزة، ولا يشجرة (٥٠).

 $\phi \phi \phi$ 

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ٣٠٣/٤.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۳۱۲/٤.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٢/٣٣٣.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٣٥٦/٤.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ٣٥٨/٤، ٣٥٩.

# (13)

العام لا يعارض ما قابله من الخاص<sup>(۱)</sup>.

وفي موضع قال: الخاص يقضي على العام(٢).

وفي موضع قال: الخاص المفسر يقضي على العام المجمل (٣).

وفي موضع قال: ومعلوم من الأصول المستقرة إذا تعارض الخاص والعام فالعمل بالخاص أولى(٤).

وفي موضع قال: الدليل الخاص مقدم على العام (٥٠).

وفي موضع قال: الخاص المتأخر يقضي على العام المتقدم باتفاق علماء المسلمين (١٦).

# 000

# (1Y)

يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب لكن بعد البحث عن دليل التخصيص (٧).

## 000

وينظر: تيسير التحرير لأمير باد شاه ١٥٨/٣، وميزان الأصول للسمرقندي/٣٢٣، وغاية المرام للتلمساني ١٦٤/٢، ١٦٥، والبرهان للجويني ١١٩٠/١، والمستصفي للغزالي ٢/١٥، ١٤١، والتمهيد للإسنوي/٤٠٣، والبحر المحيط للزركشي ١٦٥/١، والمحصول للرازي ١٦٥/١، والتحصيل للأرموي ٢٦٢٢، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور ١/٥٤١، والعدة لأبي يعلى ١٦٥/٢، وشرح مختصر الروضة للطوفي ٢٢٢/١، والمسودة لآل تيمية/١٣٤، والمعتمد لأبي الحسين البصري ١٧٣١،

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ٣٥٩/٤.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۰/۳۸۹، ۲۲۸/۳۲.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۲۱/۲۲۱.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ۲۱/۲۵.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ١٤١/٣١.

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوى ٣٥/٢١٥.

<sup>(</sup>۷) مجموع الفتاوى ۲۹۳/، ۳۶۳.

# (£A)

• رجحان العمل يظهر برجحان عاقبته (۱).

وفي موضع قال: فإن فضائل الأعمال إنما هي بنتائجها وعواقبها(٢).



(19)

الابتداء قد يكون كثيراً بغير الأفضل بل يبتدأ بالشيء لأسباب متعددة (٣).



وينظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي لعبدالعزيز البخاري ١٠٨/٣، وتيسير التحرير لأمير باد شاه ١٧٤/٣، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور ٤٩/٢، والمقدمة لابن القصار/١١٧، وقال: "وليس يختلف مالك تَعْلَفُهُ وسائر الفقهاء في أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وإنما الخلاف هل يجوز أن يتأخر عن وقت النزول إلى وقت الحاجة؟ وليس عن مالك تَعْلَقْهُ في ذلك نصُّ قول، ولا لأصحابه المتقدمين، وإحكام الفصول للباجي/٣٠٣، والمحصول لابن العربي/٤٩، وقال: ﴿زعمت طائفة أنه لا يجوز، معظمهم من المعتزلة وباقيهم من سائر المبتدعة، وعارضة الأحوذي لابن العربي ٢١٠/١، وشرح تنقيح الفصول للقرافي/٢٨٢، وغاية المرام للتلمساني ٦٣٤/، ٦٣٥، ومراقى السعود، وشرحه نشر البنود لعبدالله الشنقيطي ٢٨١/١، ومراقى السعود، وشرحه نثر الورود لمحمد الأمين الشنقيطي ٢٨٨/١ ـ ٢٩٠، والعضد على ابن الحاجب ١٦٣/٢ فما بعدها، وشرح اللمع ٤٧٣/١، والتبصرة/٢٠٧ وكلاهما للشيرازي، والبرهان ١٦٦/١، والتلخيص ٢٠٩/٢ وكلاهما لإمام الحرمين، وقواطع الأدلة لابن السمعاني ١٥٠/٢، والمستصفى للغزالي ٣٦٨/١، والمحصول للرازي ٢٨٠/٣/١، والإحكام للآمدي ٤٢/٣، وشرح صحيح مسلم للنووي ٢٤٣/٤، والإبهاج للسبكي، وابنه ٢/٢٤٥، ونهاية السول للإسنوي ٢/٥٣١، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي/٤٢٣، والبحر المحيط للزركشي ٣/ ٤٩٤ ، والتحقيقات شرح الورقات لابن قاوان/٣٣٧، والعدة لأبى يعلى ٢/ ٦١٥، وشرح مختصر الروضة للطوفي ٢٨٨/٢، والمسودة لآل تيمية/١٧٨، وشرح الكوكب المنير للفتوحي ٣/٣٥٦، والمعتمد لأبي الحسين البصري ٣٤٢/١، والإحكام لَابن حزم ٧٥/١.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ٤٤١/٤.

وينظر القاعدة رقم (٤٥٨) «الأجر على قد منفعة العمل».

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي ٤٤١/٤، ٤٤٢.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢٨٦/٤.

(**0**•)

 الحق لا يدور مع معين إلا النبي ﷺ؛ لأنه لو كان كذلك لوجب اتباعه في كل ما قال(١١).

**O O O** 

(01)

لم يستحب أحد من أثمة المسلمين الاغتسال يوم عاشوراء، ولا الكحل فيه والخضاب وأمثال ذلك، ولا ذكره أحد من علماء المسلمين الذين يقتدى بهم، ويرجع إليهم في معرفة ما أمر الله به ونهى عنه، ولا فعل ذلك رسول الله ﷺ، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا على (٢٠).

**\*** 

(DY)

کل حدیث بروی فی زیارة القبر فهو ضعیف، بل موضوع<sup>(۳)</sup>.

**•** • •

(04)

• اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس، ولا بحجرة النبي على ولا بالقبة التي في جبل عرفات ولا غير ذلك(٤).

**•** • •

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۱۸/٤.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۱۳/۶، ۱۱۵.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٢٤٠٥، ٥٢١.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢١/٤.

(01)

 اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الاستلام ولا التقبيل إلا للركنين اليمانيين؛ فالحجر الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم (۱).

000

(00)

الرد يثبت بالتدليس، ويثبت باختلاف الصفة باتفاق الأئمة (۲).

**O O O** 

(07)

يقوم الظن مقام العلم عند تعذر العلم<sup>(۳)</sup>.
 وفي موضع قال: العدول عن العلم إلى الظن عند الحاجة جائز<sup>(٤)</sup>.

وينظر: الأشباه والنظائر لابن الملقن ١٤٧/٢، وإعلام الموقعين لابن القيم ٢٢٢/٣. وقال في رده على من قال: إن حديث المصراة على خلاف القياس؛ لأنه تضمن رد البيع بلا عيب ولا فوات صفة: «أين في أصول الشريعة المتلقاة عن صاحب الشرع ما يدل على انحصار الرد بهذين الأمرين.... ثم نقول: بل أصول الشريعة توجب الرد بغير ما ذكرتم، وهو الرد بالتدليس والغش؛ فإنه هو والخلف في الصفة من باب واحد، بل الرد بالتدليس أولى من الرد بالعيب».

(٣) مجموع الفتاوى ٥٣٨/٤، وينظر: الذخيرة للقرافي ٢١٨/١، وقال: «الأصل أن لا يعتبر في الشرع إلا العلم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا نَقْتُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِم عِنْمُ ﴾ [الإسراء: ٢٦]، لعدم الخطأ فيه مطلقاً، لكن تعذر العلم في أكثر الصور فجوز الشرع اتباع الظنون؛ لندرة خطئها، وغلبة إصابتها، كما أوردها في موضع آخر أيضاً في ٢٩٤/٣، والقواعد للمقري ٢٩٤/١، القاعدة رقم/٢٦، بقوله: «المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما ترتبت عليه الأحكام العلم، ولما تعذر أو تعسر في أكثر ذلك أقيم الظن مقامه لقربه منه، وإيصال السالك للولاتي/١٩٣، ١٩٤، والقواعد والأصول الجامعة لابن سعدي/٢١، والشرح المعتع لابن عثيمين ٢/١٢ و٢٤/٢، ٢٨٢، ٢٨٥، و٢٨٤ و٢٤/٤٤.

(٤) مجموع الفتاوى ٣٢/٣٢.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۱/٤.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۵۳۷/٤.

(OY)

 أصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين: إما اتخاذ دين لم يشرعه الله، أو تحريم ما لم يحرمه<sup>(۱)</sup>.

000

(DA)

العدول عن موجب القول العام إلى الخصوص لابد له من دليل يصلح له (۲).

**\*** • • •

(09)

• تجوز الصلاة خلف كل مسلم مستور باتفاق الأئمة الأربعة وسائر أثمة المسلمين<sup>(٣)</sup>.

**•** • •

**(1.)** 

اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال، وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه<sup>(٤)</sup>.

**•** • •

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاري ۱۹٦/٤.

وينظر القاعدة الأولى: الأصل في العبادات التوقيف...، والقاعدة رقم (١٧) لا يجوز أن يحرم شي. إلَّا بدليل شرعي.

وينظر: التمهيد لابن عبدالبر ٢٣٣/، ٣٣٤.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۳٦٢/٤.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٥٤٢/٤.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ٧١/٧، ٧٢.

(11)

لا يلزم من نفي الخاص نفي العام<sup>(۱)</sup>.



**(77)** 

قاعدة شريفة: جميع ما يحتج به المبطل من الأدلة الشرعية والعقلية إنما
 تدل على الحق؛ لا تدل على قول المبطل.

ثم قال: وهذا ظاهر يعرفه كل أحد؛ فإن الدليل الصحيح لا يدل إلا على حق، لا على باطل<sup>(٢)</sup>.

وفي موضع قال: ما احتج أحد بدليل سمعي أو عقلي على باطل إلا وذلك الدليل إذا أعطي حقه، وميز ما يدل عليه مما لا يدل تبين أنه يدل على فساد قول المبطل المحتج به، وأنه دليل لأهل الحق، وأن الأدلة الصحيحة لا يكون مدلولها إلا حقا، والحق لا يتناقض، بل يصدق بعضه بعضاً (٣).



(77)

الحكم على الشيء فرع عن تصوره (٤).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۱۵/۵.

هذه القاعدة أوردها ابن السبكي في الأشباه والنظائر ٩٦/١، بقوله: «إذا بطل الخصوص بقي العموم، وقد يقال: لا يلزم من ارتفاع الخاص ارتفاع العام، تلك عبارة الفقهاء، وهذه عبارة الأصوليين».

وينظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٩٦/١، والمنثور للزركشي ١١١١، والأشباه والنظائر للسيوطي ٣٨٣/١، وقال: «إذا بطل الخصوص، هل يبقى العموم؟»، والفرائد البهية، وشرحها المواهب السنية للجرهزي مع حاشيتها الفوائد الجنية للفاداني ٤٠٥/٢، و2٠٦، والقوائد الأصولية لابن اللحام/٢٧٢، ٣٧٣.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۸۸۸.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۲۹/۸.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٩٥/٦.

وفي موضع قال عن الإثبات: إثبات الشيء فرع تصوره (۱). وفي موضع قال: الحكم على الشيء فرع على تصوره (۲).

000

(71)

الترجيح إنما يكون عند التنافي<sup>(۳)</sup>.

**•** • •

(70)

الزيادة على النص هل هي نسخ؟ الجمهور على أنها ليست بنسخ، وهو الصحيح<sup>(1)</sup>.

000

وتنظر هذه القاعدة في: أصول السرخسي ٢/ ٨٢، وكشف الأسرار على أصول البزدودي لعبدالعزيز البخاري ١٩١/٣، وفتح الغفار لابن نجيم ١٣٥/٢، والتلويع على التوضيع لصدر الشريعة ٢/٣٠، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور ٢/٢، والمقدمة في الأصول لابن القصار/١٤٦، وإحكام الفصول للباجي/٤١، وشرح تنقيح الفصول للقرافي/٣١٧، ومراقي السعود، وشرحه نشر البنود لعبدالله الشنقيطي ٢٠١/١، ٣٠٢، ومراقي السعود، وشرحه نشر البنود لعبدالله الشنقيطي ٢٠٦/١، ٣٠٠، واللمع/٣٠، والتبصرة/٢٠٢ وكلاهما للشيرازي، والمحصول للرازي ٢٠٢/١،٥٤٢، والإحكام للزنجاني/٥٠، =

وينظر: مغني المحتاج للشربيني ٣٦٣/٢، والشرح الممتع لابن عثيمين ١٠٦/٨، حيث ذكر أن الحجاوي في زاد المستقنع لما ذكر تعريف البيع، ذكر شروطه، وكان الأولى أن يذكر حكمه؛ لأن التعريف يستلزم تصور الشيء، وبعد التصور يكون الحكم، ولهذا من الكلمات السائرة عند العلماء: «الحكم على الشيء فرع عن تصوره».

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ٢٩٦/٦.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی ۱۹/۱۵.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٦/٧٠٦.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٦/٧٠٤.

## (77)

تعقیب الحکم للوصف؛ أو الوصف للحکم بحرف الفاء بدل على أن الوصف علة للحکم<sup>(۱)</sup>.

**•** • •

**(77)** 

▼ تعليل الحكم الواحد بعلل، واقتضاء العلة الواحدة لأحكام جائز (۲).

000

(11)

• تخلف المقتضى عن المقتضى لمانع لا يقدح في اقتضائه (٣).

000

وينظر: إحكام الفصول للباجي/٦٣٤، وشرح العضد على ابن الحاجب ٢٢٣/٢، ومراقي السعود، وشرحه نثر الورود لمحمد الأمين الشنقيطي ٤٤٦/٢ ـ ٤٤٨.

قال في المراقى:

وعلة منصوصة تعدد في ذات الاستنباط خُلف يُعْهدُ وذاك في الحكم الكثير أطلقه كالقطع مع غرم نصاب السرقة ومراقي السعود، وشرحه نشر البنود لعبدالله الشنقيطي ٢٤٥/، ١٤٦، وشفاء الغليل/١٤٥، والمستصفى ٢٢٢، ٣٤٢، وكلاهما للغزالي، والتحصيل للأرموي ٢٢٢، ٢٢١، والتمهيد للإسنوي/٢٦١، والبحر المحيط للزركشي ٥/١٧٤، ٣٨٣، ومختصر من قواعد العلائي، وكلام الإسنوي لابن خطيب الدهشة ١/٤٨، وشرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ٢/٥٤، والتحقيقات شرح الورقات لابن قاوان/٥٥، ٥٥٥، وحاشية البناني على شرح الجلال المحلي ٢/٥٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/٥، والمسودة لآل تيمية/٢٣١، وشرح الكوكب المنير للفتوحي ٤/١٤، والقواعد والأصول الجامعة لابن سعدي/١١٠، القاعدة/٥٥.

<sup>=</sup> والإبهاج للسبكي، وابنه ٢٨٤/٢، ونهاية السول للإسنوي ٥٩٩/٢، ١٠٠ مع حاشية المطيعي، والبحر المحيط للزركشي ١٤٣/٤، والتحقيقات شرح الورقات لابن قاوان/٣٨٢، والعدة لأبي يعلي ٨١٤/٣، والمسودة لآل تيمية/٢٠٧، وشرح الكوكب المنير للفتوحي ٨١٤/٣، والمعتمد لأبي الحسين البصري ٢٣٧١.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲/۱/٦.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲/۲۳٪.

(79)

 متى ثبت عموم اللفظ وعموم العلة وجب ترتيب مقتضى ذلك عليه ما لم يدل دليل بخلافه<sup>(۱)</sup>.

000

**(Y+)** 

وجود السبب يقتضي وجود المسبب إلا إذا تخلف شرطه، أو حصلت موانعه، والشروط والموانع تتوقف على دليل(٢).

**• • •** 

**(V1)** 

 اللفظ العام لا يجوز أن يحمل على القليل من الصور دون الكثير بلا قرينة متصلة؛ لأن ذلك تلبيس وعن ينزه عنه كلام الشارع<sup>(٣)</sup>.

**•** • •

(YY)

• ما لم يقم الدليل المخصص وجب العمل بالعام (1).

000

**(YY)** 

ما من لفظ في الغالب إلا وهو أخص مما هو فوقه في العموم، وأعم مما هو دونه في العموم، والجميع يكون عاماً<sup>(٥)</sup>.

000

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ٤٢٧/٦، وينظر القاعدة رقم (٢١٠) الحكم المعلق بالسبب قد يحتاج إلى وجود الشرط وانتفاء الموانم، فإذا حصل ذلك حصل المسبب بلا ريب.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲/۲۸.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۲/۲۳۲.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوی ٢/٢٤٦.

وينظر: تبيين الحقائق للزيلعي ٣/١٤٠، وتخريج الفروع على الأصول، للزنجاني/٣٤٨، ٣٤٩.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ٦/٤٤٥.

## **(Y**\$)

• الخاص إذا لم يناقض مثله من العام لم يجز تخصيصه به(١).

#### \* \* \*

# (YO)

العدم لا يحتج به في الإخبار بإجماع العقلاء، بل من أخبر به كان قائلًا ما لا علم له به، ولو قيل للرجل: هل في البلد الفلاني كذا، وفي المسجد الفلاني كذا؟ فقال: لا؛ لأن الأصل عدمه، كان نافياً ما ليس له به علم بانفاق العقلاء(٢).

وفي موضع قال: فرق بين عدم العلم، والعلم بالعدم، وبين عدم الدليل، والدليل على العدم، فإذا لم يكن مع الإنسان فيما سوى الموطن سوى عدم العلم، وعدم الدليل، لم يكن ذلك مانعاً من موجب الدليل العام بالاضطرار وبالإجماع<sup>(٣)</sup>.

وفي موضع عن عدم الدليل قال: عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه (٤).

وفي موضع قال: عدم العلم ليس علماً بالعدم، لاسيما في أقوال علماء أمة محمد رضي التي لا يحصيها إلا رب العالمين؛ ولهذا قال أحمد وغيره من العلماء: من ادعى الإجماع فقد كذب؛ هذه دعوى المريسي والأصم؛ ولكن يقول: لا أعلم نزاعاً، والذين كانوا يذكرون الإجماع كالشافعي، وأبي ثور وغيرهما يفسرون مرادهم: بأنا لا نعلم نزاعاً، ويقولون: هذا هو الإجماع الذي ندعيه (٥).



<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ٦/٦٤٤.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى ٦/٦٤٤.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٦/٤٥٠.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٩٢/٢٠.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ٢٧١/١٩.

وينظر: إعلام الموقعين لابن القيم ٣١٢، ٥٥، ٣١٢، ومختصر الصواعق المرسلة ٢/٠٤٤.

# **(۲۷)**

«العموم» و «القياس» حجتان مقدمتان على الاستصحاب، أما العموم فبإجماع الفقهاء، وأما القياس فعند جماهيرهم (١).

 $\Diamond$   $\Diamond$   $\Diamond$ 

(VV)

نفى المقيد لا ينفي المطلق<sup>(۲)</sup>.

**•** • •

 $(\lambda \lambda)$ 

▼ تفاوت الثواب بتفاوت العمل دليل على أنه مسبب عنه (۳).

وفي موافقة الثواب للعمل قال في نفس الموضع: وموافقة الثواب للعمل في وقته، وفي قدره حتى يصير جزاءً وفاقاً يقتضي: أن العمل سببه (٤).

**\*** 

**(٧9)** 

ليس لأحد أن يطلق لفظاً يوهم خلاف الحق إلا أن يكون مأثوراً عن السلف<sup>(٥)</sup>.

**•** • •

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ٦/٤٤٧.

وينظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ٢٨٣/٢.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۱/۱٥٤.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٦/٤٥٧.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٦/٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ٦/٤٠٥.

وقد ساق هذه القاعدة رداً على من أطلق القول بأن الكفار يرون ربهم من غير تقييد حيث قال: «فإن الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة والثواب، ففي إطلاق ذلك إيهام وإيحاش».

# (**\***+)

الحكم إذا كان عاماً في تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول الجميل فإنه يمنع من التخصيص<sup>(۱)</sup>.

#### 000

# $(\lambda)$

كما أن الإنسان لا يجوز له أن يثبت شيئاً إلا بعلم، فلا يجوز له أن ينفي شيئاً إلا بعلم، ولهذا كان النافي عليه الدليل، كما أن المثبت عليه الدليل<sup>(۲)</sup>.

#### (۱) مجموع الفتاوي ۲/۵۰۶.

وقد ساق هذه القاعدة رداً على من أطلق القول بأن الكفار يرون ربهم من غير تقييد حيث قال: "فإن الله خالق كل شيء ومريد لكل حادث، ومع هذا يمنع الإنسان أن يخص ما يستقذر من المخلوقات، وما يستقبحه الشرع من الحوادث بأن يقول على الانفراد: يا خالق الكلاب، ويا مريد الزنا، ونحو ذلك، بخلاف ما لو قال: يا خالق كل شيء، ويا من كل شيء يجري بمشيئته، فكذلك هنا لو قال: ما من أحد إلا سيخلو به ربه، وليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، أو قال: إن الناس كلهم يحشرون إلى الله، فينظر إليهم، وينظرون إليه، كان هذا اللفظ مخالفاً في الإيهام للفظ الأول، فلا يخرجن أحد عن الألفاظ المأثورة».

# (۲) مجموع الفتاوى ۱۲/۵۱۵.

للعلما، ثلاثة أقوال في وجوب الدليل على نافي الحكم وعدمه، واختيار شيخ الإسلام وجوب الدليل على النافي وعلى المثبت.

فانظر هذه القاعدة في: الفصول للجصاص ١٩٥/٣، وأصول السرخسي ١١٧/١، والمنهاج في ترتيب الحجاج/٣، وإحكام الفصول/٧٠٠، والإشارات/١٠٥ وجميعها للباجي، والتبصرة/٥٣٠، واللمع/٧٠ وكلاهما للشيرازي، والتلخيص لإمام الحرمين الباجي، والتبصرة/١٩٥، واللمع/١٠٥ والوصول لابن برهان ١٩٥/٢، والمحصول الرزي ١٢٥/٣، والمحصول للززي ٢١٨/٢، والإحكام للآمدي ١٢٧٤، وجمع الجوامع لابن السبكي ٢/١٥١، والبحر المحيط للزركشي ٢/٢٦، ٣٣، والعدة لأبي يعلى ٤/١٢٧١، ١٢٧١، والتمهيد لابي الخطاب ٤/٦٢١، والمسودة لآل تيمية/٤٩٤، وأصول ابن مفلح ٢/٦٣، والمعتمد شرح التحرير للمرداوي ٢/٢٨، ٥ وشرح الكوكب المنير للفتوحي ٤/٥٢٥، والمعتمد لأبي الحسين البصري ٢/٨١٨.

وفي موضع قال: لا يجوز النفي إلا بدليل، كما لا يجوز الإثبات إلا بدليل (١).

000

 $(\lambda Y)$ 

 إذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء، ولفظ الشارع قد اطرد في معنى لم يجز أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله بقول فيه نزاع بين العلماء<sup>(٢)</sup>.

000

(\*\*)

اليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على وفق مذهبه، إن لم يتبين من كلام الله ورسوله ما يدل على مراد الله ورسوله؛ وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله تعالى ورسوله على الله على قول الله ورسوله تابعاً لهم (٣).

0 0 0

(A1)

• معلوم باتفاق المسلمين أنه يجب «تحكيم الرسول» بي في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم في أصول دينهم وفروعه، وعليهم كلهم إذا حكم بشيء ألا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما حكم ويسلموا تسليماً(١٠).

**•** • •

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ٦/٥٣٠.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۱۳۵/۷.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۲۵/۱، ۳۲.

وينظر: القواعد للمقري ٣٩٦/٢، القاعدة رقم (١٤٨) و٣٩٧/٢، القاعدة رقم/١٤٩.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٧/٣٧، ٣٨.

وينظر: زاد المعاد لابن القيم ٢٥٩/٥، وطريق الوصول لابن سعدي/٢٦٧.

# $(\Delta \Delta)$

• من لم يفعل المأمور فعل بعض المحظور، ومن فعل المحظور لم يفعل جميع المأمور، فلا يمكن الإنسان أن يفعل جميع ما أمر به مع فعله لبعض ما حظر، ولا يمكنه ترك كل ما حظر مع تركه لبعض ما أمر(١).

#### **\* \* \* \***

# **(17)**

حقوق العباد لا يشترط لها النية، ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته (۲).

#### 000

# $(\lambda V)$

لا يشترك الناس في وجوب عمل بعينه على كل أحد قادر سوى الخمس (٣).

# 000

# (YY)

ليس في المال حق سوى الزكاة<sup>(1)</sup>.

## **\* \* \* \***

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ٧/١٧٣، ١٧٤.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی ۱۹۱۵/۸.

وينظر: الذخيرة ١٩٠/١، ٢٤٥، والفروق للقرافي ٢٠٤/٢ الفرق العاشر والمائة بين قاعدة ما تصح النيابة فيها، وقاعدة ما لا تصح النيابة فيه عن المكلف، وترتيب الفروق واختصارها للبقوري ١٩٣/١ فما بعدها، والمنثور للزركشي ١٥٧/١، وبدائع الفوائد لابن القيم ١١٣٨/٣، والقواعد لابن رجب/١٤٣، ١٤٤، القاعدة رقم/٧٥.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٣١٥/٧.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ٣١٦/٧.

قال ابن عبدالبر في التمهيد ٢١١/٤: «مذهب أكثر الفقهاء: ليس في الأموال حق واجب غير الزكاة»، وكشاف القناع للبهوتي ١٢١/٥ نقلًا عن القاضي عياض، وينظر: إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضى عياض ٢/٧٩٨.

# (A9)

المشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير، كما قال تعالى:
 وْفَالْقُوا الله مَا أَسْتَطَعْتُم (التعابن: ١٦]، وإذا ازدحمت شعب الإيمان قدم
 ما كان أرضى لله، وهو عليه أقدر (١).



# (9+)

ما ينفع العبد فهو مأمور بطلبه، وإنما ينهى عن طلب ما يضره \_ وإن اعتقد أنه ينفعه \_ كما يطلب المحرمات، وهي تضره، ويطلب المفضول الذي لا ينفعه، والله تعالى أباح للمؤمنين الطيبات، وهي ما ينفعهم، وحرم عليهم الخبائث، وهي ما يضرهم (٢٠).



#### (91)

• الواجب أن نثبت ما أثبته الكتاب والسنة، وننفي ما نفى الكتاب والسنة.

واللفظ المجمل الذي لم يرد في الكتاب والسنة لا يطلق في النفي والإثبات حتى يتبين المراد به (٣).

وفي موضع قال: الواجب على الخلق أن ما أثبته الكتاب والسنة أثبتوه، وما نفاه الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات استفصلوا فيه قول القائل.



<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوی ۱۵۱٪.

وتنظر القاعدة رقم (٤٢٤) «المفضول قد يصير فاضلًا»، ورقم (١٢١) «الأفضل يتنوع تارة بحسب أجناس العبادات».

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي /١٥٤/.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ١٦٣/، ٦٦٤.

# (94)

كل عمل يعمله العبد، ولا يكون طاعة شه وعبادة وعملًا صالحاً فهو باطل؛ فإن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلًا ما كان شه، وإن نال بذلك العمل رئاسة ومالًا، فغاية المترئس أن يكون كفرعون، وغاية المتمول أن يكون كقارون(١).

وفي موضع قال: كل من فعل فعلًا ليس فيه لنفسه لذة، ولا مصلحة، ولا منفعة بوجه من الوجوه لا عاجلة ولا آجلة، كان عابثاً، ولم يكن محموداً على هذا(٢).

# 000

# (94)

كل عمل لا يعين الله العبد عليه فإنه لا يكون ولا ينفع، فما لا يكون
 به لا يكون، وما لا يكون له لا ينفع، ولا يدوم<sup>(٣)</sup>.

# **\$ \$ \$**

# (91)

ما أمر الله به منه ما هو محدود بالشرع؛ كالصلوات الخمس، وطواف الأسبوع بالبيت، ومنه ما يرجع في قدره إلى اجتهاد المأمور، فيزيده وينقصه بحسب المصلحة التي يحبها الله (٤).

## 000

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۷٦/۸.

وينظر: طريق الوصول لابن سعدي/٢٩٣.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی ۸۹/۸، ۹۰.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٧٦/٨.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٨٢/١٠.

# (90)

 ما لم يقصده الإنسان من الاستماع فلا يترتب عليه لا نهي ولا ذم باتفاق الأثمة؛ ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على السماع(١).

# 000

# (97)

الرسل - صلَّى الله عليهم وسلم - بعثوا لتقرير الفطرة وتكميلها، لا لتغيير الفطرة وتحويلها (۲).

وفي الحديث الصحيح عن النبي ﷺ: «(يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، فاجتالتهم الشياطين، وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا) (٤٠٠).



<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۷۸/۱۰.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۱۳٥/۱۰.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام، رقم (١٢٩٢)، ورقم (١٢٩٣)، وباب ما قيل في أولاد المشركين، رقم (١٣١٩)، وكتاب التفسير، باب الا تبديل لخلق الله، رقم (١٣١٩)، وكتاب القدر، باب الله أعلم بما كانوا عاملين، رقم (١٣٢٦)، ومسلم في كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، وحكم موت أطفال الكفار، وأطفال المسلمين، رقم (٢٦٥٨).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢١/١٠.

والحديث رواه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، رقم (٢٨٦٥).

# (9Y)

صلاح حال الإنسان في العدل، كما أن فساده في الظلم، وأن الله سبحانه عَدَلَه وسواه لما خلقه، وصحة جسمه وعافيته من اعتدال أخلاطه وأعضائه، ومرض ذلك الانحراف والميل(١).

## 000

## (4)

• جنس الحسنات أنفع من جنس ترك السيئات<sup>(۲)</sup>.

## 000

## (99)

جنس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة أفضل من جنس الدعاء الذي هو سؤال وطلب، وإن كان المفضول قد يفضل على الفاضل في موضعه الخاص بسبب وبأشياء أخر<sup>(7)</sup>.

## 000

## (1++)

من المعلوم أن الإنسان يكون عالما بالحق، ويبغضه لغرض آخر، فليس كل
 من كان مستكبرا عن الحق يكون غير عالم به، وحينئذ فالإيمان لا بد فيه من
 تصديق القلب وعمله، وهذا معنى قول السلف: الإيمان قول وعمل (٤).

## 000

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۱۳۸/۱۰.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۱۲۵/۱۰.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۲۱۲/۱۰، ۲۱۲،

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٧٢/١٠.

 $(1 \cdot 1)$ 

• المال حيث أضيف إلى الله ورسوله فالمراد به ما يجب أن يصرف في طاعة الله ورسوله ليس المراد به أنه ملك للرسول، كما ظنه طائفة من الفقهاء، ولا المراد به كونه مملوكا لله خلقا وقدرا؛ فإن جميع الأموال بهذه المثابة (١).

**•** • •

 $(1 \cdot Y)$ 

الأنبياء \_ صلوات الله عليهم \_ معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه
 وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة ؛ ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه (٢).

**•** • •

(1.4)

لا يجوز أن يعتبر قدر الإنسان بما وقع منه قبل حال الكمال، بل
 الاعتبار بحال كماله، ويونس في وغيره من الأنبياء في حال النهاية
 حالهم أكمل الأحوال (٣).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۸۰/۱۰.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۸۹/۱۰، ۲۹۰.

وينظر: تيسير التحرير لأميربادشاه ٢١/٣، ومراقي السعود، وشرحه نشر البنود لعبدالله الشنقيطي السنقيطي ١١٠، ١١، ومراقي السعود، وشرحه نثر الورود لمحمد الأمين الشنقيطي ١١٤/٣، والمنخول للغزالي/٢٢٣، والإحكام للآمدي ١٧٠/١، وجمع الجوامع لابن السبكي مع شرحه للجلال المحلي وحاشية البناني ١٩٥/، والبحر المحيط للزركشي ١٦٩/٤ فما بعدها، وشرح الكوكب المنير للفتوحي ١٦٩/٢، ١٧٠٠.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۲۹۹/۱۰.

وينظر: بدائع الفوائد لابن القيم ١٥٥٩/٤، وقد وردت بلفظ «الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية»، عند المفاضلة بين النار والتراب، وتيسير الكريم الرحمن لابن سعدي/٣٦٣ حيث قال في الفوائد على قصة يوسف «أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية، =

وفي موضع قال: الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية (١١).



# (1-1)

• الأمر والنهي الذي يسميه بعض العلماء «التكليف الشرعي» هو مشروط بالممكن من العلم، والقدرة، فلا تجب الشريعة على من لا يمكنه العلم كالمجنون والطفل، ولا تجب على من يعجز؛ كالأعمى والأعرج والمريض في الجهاد، وكما لا تجب الطهارة بالماء، والصلاة قائماً، والصوم على من يعجز عنه، سواء قيل: يجوز تكليف ما لا يطاق، أو لم يجز؛ فإنه لا خلاف أن تكليف العاجز الذي لا قدرة له على الفعل بحال غير واقع في الشريعة (٢).

وفي موضع قال: التكليف مشروط بالقدرة (٦).

وفي موضع قال: الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم، وأنه لا يقضى ما لم يعلم وجوبه (١٠).

وفي موضع قال: الوجوب مشروط بالقدرة، والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور أو فعل محظور بعد قيام الحجة (٥).

لا بنقص البداية، فإن أولاد يعقوب علي جرى منهم ما جرى في أول الامر مما هو أكبر أسباب النقص واللوم، ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح والسماح التام من يوسف، ومن أبيهم، والدعاء بالمغفرة والرحمة، وإذا سمح العبد عن حقه، فإن لله خير الراحمين.».

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۳۰٤/۱۰، ۳۱۰.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۳٤٤/۱۰ ۳٤٥.

وينظر: الفروق للقرافي ١٦١/١ الفرق السادس والعشرون بين قاعدة - نطاب التكليف، وقاعدة خطاب الوضع، والذخيرة ٢/٢٠/، وترتيب الفروق واختصارها للبقوري ٢٠٠/١ فما بعدها، وزاد المعاد لابن القيم ٢١٢/٥، والاختيارات للبعلي/٦٠، ٦١، والإقناع للحجاوي، وشرحه كشاف القناع للبهوتي ٢٨/، وطريق الوصول لابن سعدي/٩٣، ٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ١٢٤/١٩.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ٢٢٦/١٩.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ٢٢٧/١٩.

وفي موضع قال: الحجة على العباد إنما تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله، والقدرة على العمل به (۱).

وفي موضع قال: الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل (٢).

وفي موضع قال: حكم الشرع إنما يثبت في حق العبد إذا تمكن من معرفته، وأما ما لم يبلغه، ولم يتمكن من معرفته فلا يطالب به، وإنما عليه أن يتقي الله ما استطاع (٣).

وفي موضع قال: من استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبين له أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل، فمن كان عاجزاً عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه، ولا يكلف الله نفساً إلّا وسعها(٤).

وفي موضع قال: حكم الخطاب بفروع الشريعة: هل يثبت حكمه في حق المسلم قبل بلوغه؟ (٥)

وفي موضع قال: حكم الخطاب: هل يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه؟ (١٦).

وفي موضع قال: حكم الشارع: هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له؟(٧).

**•** • •

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۰/۹۵.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۰/۲۰.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۲۰/۱۰، ۵۳۷.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢١/٦٣٤.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ١١/٢٢.

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوي ٢٢/٢١.

<sup>(</sup>۷) مجموع الفتاوى ۲۲/۱۰۰، ۱۰۱. وينظر: الاختيارات للبعلى/۲۰، ۲۱.

# $(1 \cdot 0)$

الضرورة بسبب محظور لا تستباح بها المحرمات، بخلاف الضرورة التي هي بسبب غير محظور<sup>(۱)</sup>.

#### **\* \* \* \***

# $(1 \cdot 7)$

اتفق المسلمون على أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله، ويترك إلا رسول الله ﷺ؛ وإن كانوا متفاضلين في الهدى والنور والإصابة (٢).

وفي موضع قال: كل أحدِ من الناس يؤخذ من قوله، ويترك إلّا رسول الله ﷺ (٣).

وفي موضع قال: كل أحدِ من الناس قد يؤخذ من قوله وأفعاله، ويترك إلّا رسول الله ﷺ (٤).

وفي موضع قال: اتفق سلف الأمة وأثمتها على أن كل أحدِ يؤخذ من قوله، ويترك إلَّا رسول الله ﷺ (٥).

وفي موضع قال: كل أحدٍ يؤخذ من قوله، ويترك إلَّا رسول الله ﷺ (1).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲٤٨/۱۰.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۲۷/۲.

وينظر: التمهيد لابن عبدالبر ١٥٩/، ٢٧/٢، والموافقات للشاطبي ١٦٩/٤ نقلًا عن مجاهد، والحكم بين عيينة ومالك بقوله: ليس أحد من خلق الله إلًا يؤخذ من قوله ويترك، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٩٣/٨، والعدة لابن العطار ٩٠١/٢، والآداب الشرعية لابن مغلع ٣٠٠/٣، وطريق الوصول لابن سعدي/٣٩، وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ٢٩/٦.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٣٤٧/٣.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ١٠/٣٨٣.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ٢٠٨/١١.

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوي ۳۹۳/۱۱، ۲۰۰/۳۵، ۱۰۰/۳۵

وفي موضع قال: كل أحدٍ من الناس يؤخذ من قوله، ويترك إلّا رسول الله ﷺ (١).

وفي موضع قال: كل أحدِ من الناس فإنه يؤخذ من قوله ويترك إلّا رسول الله ﷺ، وهذا متفق عليه بين علماء الأمة وأثمتها(٢).

وفي موضع قال: كل أحدٍ من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلّا صاحب الشرع<sup>(٣)</sup>.

وفي موضع قال: كل أحدِ يؤخذ من قوله، ويترك إلَّا رسول الله ﷺ الذي لا ينطق عن الهوى(٤).

وفي موضع قال: الله تعالى لم يجعل العصمة عند تنازع المسلمين إلا في الرد إلى الكتاب والسنة، وكل يؤخذ من قوله، ويترك إلا رسول الله ﷺ الذي لا ينطق عن الهوى(٥٠).

وفي موضع قال: مذهب أئمة الدين أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلّا رسول الله ﷺ (٦).

000

 $() \cdot \forall)$ 

معلوم أنه إذا استقام اولاة الأمورا الذين يحكمون في النفوس والأموال استقام عامة الناس (٧).

**•** • •

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲/۹/۲۰، ۲۰۹/۲۰، ۲۱۱/۲۰، ۲۳۲/۲۰.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۸۲/۲٦.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢٤١/٢٧.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٢/٣٢.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ٣٢/٣٢.

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوى ٢٨/٣٣.

<sup>(</sup>۷) مجموع الفتاوى ۱۰/۲۵۶.

# (N·A)

العلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله ﷺ،
 وأما ما جاء عمن بعدهم فلا ينبغي أن يجعل أصلًا، وإن كان صاحبه معذوراً بل مأجوراً لاجتهاد أو تقليد(١).

## 000

#### $(1 \cdot 9)$

من بنى الكلام في العلم - الأصول والفروع - على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة، وكذلك من بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنة والهدي الذي كان عليه محمد على وأصحابه فقد أصاب طريق النبوة، وهذه طريق أثمة الهدى (٢).

## 

## (11+)

قاعدة شريفة ينبغي التفطن لها: وهو أن ما عاد من الذنوب بإضرار الغير في دينه ودنياه فعقوبتنا له في الدنيا أكبر، وأما ما عاد من الذنوب بمضرة الإنسان في نفسه فقد تكون عقوبته في الآخرة أشد، وإن كنا نحن لا نعاقبه في الدنيا(٣).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۳۱۲/۱۰، ۳۲۳.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲/۳۲۳.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۱۰/۳۷۳.

# (111)

 من تاب من الكفار والمحاربين وسائر الفساق قبل القدرة عليه سقطت عنه العقوبة التي لحق الله(۱).

#### 

#### (111)

 لا يسوغ الخروج عن موجب العموم والإطلاق في الكتاب والسنة بالشبهات، ولا يسوغ الذم والعقوبة بالشبهات، ولا يسوغ جعل الشيء حقاً، أو باطلاً، أو صواباً، أو خطأ بالشبهات (۲).

#### **\* \* \***

## (117)

 من عرف من عادته الصدق والأمانة أقر على ما لم يعلم أنه كذب وحرام، ومن عرف منه الكذب أو الخيانة لم يقر على المجهول، وأما المجهول فيتوقف فيه (٣).

# **000**

# (111)

«العبادات الدينية» أصولها: الصلاة، والصيام، والقراءة (٤).

## 000

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۱۰/۳۷٤.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۱۰/۳۸۵.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۲۸۲/۱۰.

<sup>(</sup>٤) مجمرع الفتاوى ١٠/١٩، ٣٩٢.

# (110)

 من كان قادرا على السبب ولا يشغله عما هو أنفع له في دينه فهو مأمور به مع التوكل على الله، وهذا خير له من أن يأخذ من الناس، ولو جاءه بغير سؤال<sup>(۱)</sup>.



# (117)

ليس لله ولي إلا من اتبعه باطناً وظاهراً فصدقه فيما أخبر به من الغيوب،
 والتزم طاعته فيما فرض على الخلق من أداء الواجبات وترك المحرمات(٢).

# 000

# (11V)

• من ليس بمكلف من الأطفال والمجانين قد رفع القلم عنهم، فلا يعاقبون، وليس لهم من الإيمان بالله وتقواه باطنا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين، لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم (٣).

# 000

# ())

من أحب الأعمال إلى الله وأعظم الفرائض عنده الصلوات الخمس في مواقبتها<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۰/۲۲، ٤٢٧.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۱۰/۲۳۱.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۲۱/۱۰.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٤٣٣/١٠، وتنظر القاعدة رقم (٨) ﴿أفضل العبادات البدنية الصلاة ٩٠.

# (119)

• من لم يعتقد وجوب الصلاة على كل عاقل بالغ غير حائض ولا نفساء فهو كافر مرتد باتفاق أئمة المسلمين، وإن اعتقد أنها عمل صالح، وأن الله يحبها، ويثيب عليها، وصلى مع ذلك، وقام الليل، وصام النهار، وهو مع ذلك لا يعتقد وجوبها على كل بالغ فهو أيضاً كافر مرتد حتى يعتقد أنها فرض واجب على كل بالغ عاقل(١).

#### **\* \* \* \***

#### $(1 Y \cdot)$

 الأعمال كلها لا تقبل إلا مع العقل، فمن لا عقل له لا يصح شيء من عباداته لا فرائضه ولا نوافله (۲).

وفيما يتعلق بتقرب من زال عقله قال: من زال عقله فقد حرم ما يتقرب به إلى الله من فرض ونفل<sup>(٣)</sup>.

فلا تصح صلاة من زال عقله بأي سبب زال والعلماء متفقون على ذلك<sup>(1)</sup>.

# **•** • •

# (111)

• الأفضل يتنوع تارة بحسب أجناس العبادات، وتارة باختلاف الأوقات، وتارة باختلاف عمل الإنسان الظاهر، وتارة باختلاف الأمكنة، وتارة

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۱۰/٤٣٤.

 <sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ٤٣٥/١٠، ٤٣٦.
 وهذه القاعدة في قبول الأعمال، وأما القاعدة السابقة رقم (١٠٤) وهي قاعدة التكليف الشرعي مشروط بالممكن من العلم والقدرة، فهي في التكليف ابتداء.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۱۰/۱۶.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ١٠/٤٣٨.

باختلاف مرتبة جنس العبادة، وتارة باختلاف حال قدرة العبد وعجزه (١).

(111)

ليس من السيئات ما يحبط الأعمال الصالحة إلا الردة، كما أنه ليس من الحسنات ما يحبط جميع السيئات إلا التوبة (٢).

000

(117)

من تكلم في الدين بلا علم كان كاذباً، وإن كان لا يتعمد الكذب<sup>(٣)</sup>.

000

وينظر: ٣٠٨/٢٢، ٣٠٩، والذخيرة ٣٧٧/٢، والفروق للقرافي ٢١١١، الفرق الثالث عشر والماثة بين قاعدة التفضيل بين المعلومات حيث ذكر عشرين سبباً للتفضيل، وترتيب الفروق واختصارها للبقوري ٤٩٤/٢ ـ ٥٠٦، وطريق الوصول لابن سعدي/١٢٩.

وتنظر القاعدة رقم (٨): «أفضل العبادات البدنية الصلاة»؛ وفيها القراءة، والذكر والدعاء، وكل واحد في موطنه مأمور به، والقاعدة رقم (٤٢٤): «المفضول قد يصير فاضلًا»، والقاعدة رقم (٥٦٦): «اتفق العلماء \_ فيما أعلم \_ على أنه ليس في التطوعات أفضل من الجهاد».

(۲) مجموع الفتاوى ۱۰/۱۶.

(٣) مجموع الفتاوى ٤٤٩/١٠، وينظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم ٣٥٤/٢ ، ٣٥٥، وينظر الفاعدة رقم (١١)، «الغلط لا يسلم منه أكثر الناس بل في الصحابة من قد يغلط أحياناً وفيمن بعدهم»، والمراد بالكذب هنا ليس الذي هو ضد الصدق، وإنما هو من باب الغلط وظن ما ليس بصحيح، وهذا معروف من كلام العرب كما في قول النبي الهي في حديث سبيعة الأسلمية: «كذب أبو السنابل».

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۰/۱۷، ۲۲۸.

# (171)

الترجيح بمجرد الإرادة التي لا تستند إلى أمر علمي باطن ولا ظاهر لا يقول به أحد من أثمة العلم والزهد (١).

000

# (170)

• ليس كل أحد يمكنه إبانة المعانى القائمة بقلبه (۲).

000

#### (177)

 العمل بالظن الناشيء عن ظاهر أو قياس خير من العمل بنقيضه إذا احتيج إلى العمل بأحدهما<sup>(٣)</sup>.

000

# (11)

• الصواب الذي عليه السلف والجمهور أنه لابد في كل حادثة من دليل شرعي، فلا يجوز تكافؤ الأدلة في نفس الأمر، لكن قد تتكافأ عند الناظر؛ لعدم ظهور الترجيح له (٤٠).

**•** • •

# () () ()

● الأمر بالشيء نهي عن ضده وأضداده، والنهي عنه أمر بضده أو بأحد

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲/۲۷۱.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۱۰/۲۷۷.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۱۰/۲۷۷.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ١٠/٧٧١.

أضداده من جنس قولنا: الأمر بالشيء أمر بلوازمه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والنهي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به (١).

وفي موضع قال: الأمر بالشيء ينهى عن ضده قصداً أو لزوماً (٢).

وفي موضع قال: ما لا يتم الواجب أو المستحب إلا به، فيكون واجباً أو مستحباً إذا كانت مفسدته دون مصلحة ذلك الواجب أو المستحب<sup>(٣)</sup>.

وفي موضع قال: تنازع الناس في الأمر بالشيء هل يكون أمراً

(۱) مجموع الفتاوى ٥٣١/١٠، وقد ساق هذه القواعد للرد على الكعبي في إنكاره المباح في الشريعة، ومنشأ النزاع بين العلماء في هذه القاعدة: أن الأمر بالفعل قد لا يكون مقصوده اللوازم، ولا ترك الضد؛ ولهذا إذا عاقب المكلف لا يعاقبه إلا على ترك المأمور فقط، لا يعاقبه على ترك لوازمه وفعل ضده. مجموع الفتاوى ١٥٩/٢٠.

ينظر في قاعدة «الأمر بالشيء نهي عن ضده»: أصول السرخسي ٩٤/١، وتيسير التحرير لأمير باد شاه ١٩٢/١، وإفاضة الأنوار على أصول المنار للحصكفي/١٧٩، وشرح تنقيح الفصول للقرافي/١٣٦، ومراقي السعود، وشرحه نشر البنود لعبدالله الشنقيطي ١٩٨/، والبرهان لإمام الحرمين ١/٥٠، والمحصول للرازي ٣٣٤/٢/١، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني/١٢٨، والبحر المحيط للزركشي ٢١٦/١، ١١٥، والتحقيقات شرح الورقات لابن قاوان/٢١، والعدة لأبي يعلى ٢١٨/١، والمعتمد لأبي الحسن البصري ٢١٨/١، والمسودة لآل تيمية/٤١، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/١٨٣، وشرح الكوكب المنير للفتوحي ١٨٣،٥.

وينظر في قاعدة «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»: تيسير التحرير لأميربادشاه ٢١٥/٢، وشرح تنقيح الفصول للقرافي/١٦١، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢٤٤/١، والبرهان لإمام الحرمين ٢٥٧/١، والمستصفى للغزالي ٢٧١/١، والمحصول للرازي ١/٣١٧، والأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢/٠٠١ وقال: «وهذه القاعدة شائعة مستفيضة»، والأشباه والنظائر لابن السبكي ٢٨٨، ٨٩، والبحر المحيط للزركشي ٢٢٣/١، والأشباه والنظائر لابن السبكي ٣٤٥، ٩٨، والبحر المحيط للزركشي ٢٢٣/١، والأسباه والنظائر لابن الملقن ٢٤٤١، ٣٤٥، وشرح البدخشي ٢/٢٢، والقواعد للحصني ٢/٤١، وشرح مختصر وشرح الجلال المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني ١٩٣١، والعدة لأبي يعلى وشرح مختصر والموضة للطوفي ١٩٥١، ٣٣٥، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/٩٤، وشرح الكوكب المنير للفترحى ١٩٥٨،

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۱/۲۳.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۲۰/۵۵.

بلوازمه؟ وهل يكون نهياً عن ضده؟ مع اتفاقهم على أن فعل المأمور لا يكون إلا مع فعل لوازمه وترك ضده.

ثم قال: وهذه المسألة هي الملقبة: بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (١).

وفي موضع قال: ما لا يتم الواجب إلا به يجب على العبد فعله باتفاق المسلمين، سواء كان مقدوراً عليه أم لا؟ (٢).

وفي موضع قال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب<sup>(٣)</sup>.

وفي موضع قال: وما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به (٤٠).

وفي موضع قال: ما لا يتم الجائز إلا به فهو جائز (٥).

وفي موضع قال: ما لا يتم المباح إلا به فهو مباح (٦).

وفي موضع قال: كل ما ثبت إباحاته بنص أو إجماع وجب إباحة لوازمه إذا لم يكن في تحريمها نص ولا إجماع (٧).

وني موضع قال: ما لا يتم الواجب أو المستحب إلا به فهو واجب أو مستحب  $^{(\Lambda)}$ .

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۱۵۹/۲۰.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۰/۲۰.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢١/٣١٦، ٢٢/٢٣١، ٢٨/١٨١، ٢٥٩، ٢٣٦، ٢٩/١٩١، ٢٨٠، ٢٢١. ٢٧٣، ٣٤٤، ٢٣١، ٢٨١، ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ١٩١/٢٢.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ٢٩/٢٩.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی ۲۹/۷۹.

<sup>(</sup>۷) مجموع الفتاوی ۲۹/۷۰.

<sup>(</sup>۸) مجموع الفتاوي ۲۹/۲۵.

# (179)

حسن القصد من أعون الأشياء على نيل العلم ودركه، والعلم الشرعي من أعون الأشياء على حسن القصد والعمل الصالح<sup>(۱)</sup>.

# 000

# (14.)

الناس في الذكر أربع طبقات<sup>(۲)</sup>:

(إحداها) الذكر بالقلب واللسان، وهو المأمور به.

(الثاني) الذكر بالقلب فقط، فإن كان مع عجز اللسان فحسن، وإن كان مع قدرته فترك للأفضل.

(الثالث) الذكر باللسان فقط، وهو كون لسانه رطبا بذكر الله، وفيه حكاية التي لم تجد الملائكة فيه خيرا إلا حركة لسانه بذكر الله. ويقول الله تعالى: "(أنا مع عبدي ما ذكرنى وتحركت بى شفتاه)"(").

(الرابع) عدم الأمرين وهو حال الخاسرين. وأما مع تيسر الكلمة التامة فالاقتصار على مجرد الاسم مكررا بدعة، والأصل في البدع الكراهة (٤).

# 000

# (171)

 العبد لو اجتهد مهما اجتهد لا يستطيع أن يقوم لله بالحق الذي أوجبه عليه، فما يسعه إلا الاستغفار والتوبة عقيب كل طاعة<sup>(٥)</sup>.



<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۱۰/۱۶ه.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ٥٦/١٠، ٥٦٧.

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند رقم (١٠٩٨٨)، ورقم (١٠٩٨٩)، وابن ماجه، كتاب الأدب،
 باب فضل الذكر، رقم (٣٧٩٣).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ٥٦/١٠، ٥٦٧.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ١٠/١٠.

# (141)

من أحب إنساناً لكونه يعطيه فما أحب إلا العطاء، ومن قال: إنه يحب
 من يعطيه لله فهذا كذب ومحال وزور من القول، وكذلك من أحب
 إنسانا لكونه ينصره إنما أحب النصر لا الناصر<sup>(1)</sup>.

000

# (144)

• الواجبات والمستحبات لا يصلح فيها زهد ولا ورع، وأما المحرمات والمكروهات فيصلح فيها الزهد والورع، وأما المباحات فيصلح فيها الزهد دون الورع(٢).

**O O O** 

# (171)

من أخبر بالعشق أو النكاح ولم يره ولم يذقه كان له علم به، فإن شاهده ولم يذقه كان له معاينة له، فإن ذاقه بنفسه كان له ذوق وخبرة به، ومن لم يذق الشيء لم يعرف حقيقته، فإن العبارة إنما تفيد التمثيل والتقريب، وأما معرفة الحقيقة فلا تحصل بمجرد العبارة إلا لمن يكون قد ذاق ذلك الشيء المعبر عنه وعرفه وخبره (٣).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۰۹/۱۰، ۲۱۰.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۱۹/۱۰.

وينظر: الذخيرة ٢٤٥/١٣، ٢٤٦، والفروق للقرافي ٢٠٩/٤ الفرق الخامس والخمسون والمائتان بين قاعدة الزهد، وقاعدة ذات اليد، و٢٠٠/٤ فما بعدها الفرق السادس والخمسون والمائتان بين قاعدة الزهد، وقاعدة الورع، وترتيب الفروق واختصارها للبقوري ٢٤١/١ فما بعدها.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۲٤٧/۱۰، ٦٤٨.

# (140)

• جماع الخلق الحسن مع الناس: أن تصل من قطعك بالسلام، والإكرام، والدعاء له، والاستغفار، والثناء عليه، والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم، أو مال، أو عرض. وبعض هذا واجب، وبعضه مستحب(١).

# 000

# (177)

يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهى عن منكر فهو من ذكر الله (٢).

#### **000**

# (ITY)

الأمر يقتضى الإيجاب<sup>(۳)</sup>.

وينظر في ذلك: أصول السرخسي ١٤/١، وكشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ١٠٨/١، ونواتح ١٠٨/١، وفتح الغفار لابن نجيم ٣١/١، وتيسير التحرير لأمير بادشاه ٣٤١/١، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور ٣٧٣/١، وإحكام الفصول للباجي/٢٠١، والمحصول لابن العربي/٥٦، وغاية المرام في شرح مقدمة الإمام للتلمساني ٤٢٢/١، ومراقي السعود، وشرحه نشر البنود لعبدالله الشنقيطي ١٤٩/١، وقال في العراقي:

واضعل لدى الأكثر للوجوب وقيل: للندب أو المطلوب وقيل: للندب أو المطلوب وقيل: للندب أو المطلوب وقيل: للندب أو المطلوب وقيل: للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب ومراقي السعود، ومراقي السعود، ومراقي السعود، وشرحه فتح الودود للولاتي/١٠٠، ١٠١، واللمع/٨، والتبصرة/٢٦ وكلاهما للشيرازي، والبرهان لإمام الحرمين ٢١٦١، والمستصفى ٢٣٢١، والمنخول/١٠٥ وكلاهما للغزالي، والمحصول للرازي ٢١٤٤/١، ٦١، والإحكام للآمدي ١٤٤/١،

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ١٠/١٥٠.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی ۲۱/۱۰.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۲۲۲/۱۰.

وفي مواضع قال: الأمر يقتضي الوجوب(١١).

وفي موضع قال: أَمْرُ الله ورسوله إذا أُطلِقَ كان مقتضاه الوجوب<sup>(٢)</sup>.

# 000

## (NYA)

تعیین مکسب علی مکسب من صناعة، أو تجارة، أو بنایة، أو حراثة،
 أو غیر ذلك هذا یختلف باختلاف الناس<sup>(۳)</sup>.

# 000

# (149)

• قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن طلب الجنة من الله والاستعاذة به من النار هو من أعظم الأدعية المشروعة لجميع المرسلين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن ذلك لا يخرج عن كونه واجبا أو مستحبا، وطريق أولياء الله التي يسلكونها لا تخرج عن فعل واجبات ومستحبات؛ إذ ما سوى ذلك محرم أو مكروه أو مباح لا منفعة فيه في الدين (٤).



<sup>=</sup> وجمع الجوامع لابن السبكي ٢٥٠/١، والتمهيد/٢٦٠، ونهاية السول ٢١/٢ وكلاهما للإسنوي، والورقات، وشرحها التحقيقات لابن قاوان/١٨٦، ١٨٧، والعدة لأبي يعلى ١/٤٢، والمسودة لآل تيمية/١٣، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/١٥٩، وشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني ٢٥٨/٢.

وممن علل بها من العلماء: ابن رشد في المقدمات ٢٤٦/٣، والنووي في شرح صحيح مسلم ٢٨٨/١، ٢٦١، ٣/١٦، وفي المجموع ٢/٢٠٥، وابن قدامة في المغني ١٣٣/١، ١٤٠، وابن أبي عمر في الشرح الكبير ٢٦٩/٢، وابن منجا في الممتع شرح المقنع ١٤٠/١، وابن مفلح في المبدع ١٦٤/١، ٢٢٣/٨، والبهوتي في كشاف القناع ١٤١/١، ١٤٠/١، وفي شرح منتهى الإرادات ٣٢٦/١، ٢٠٧٥، والشيخ محمد بن إبراهيم في الفتاوى والرسائل ٢٠٢، ٥٤، ١٢٠/٤، ٢٠٥، ٢٠٠/١، ٢٠٥،

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۱۸۰/۱۲، ۳۲، ۲۰۷، ۹۷/۲۶، ۱۰۷.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۲/۲۲ه.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۲۲۳/۱۰.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ١٠/١٤/١، ٧١٥.

# (11.)

الكلمات والعبادات، وإن اشتركت في الصورة الظاهرة، فإنها تتفاوت بحسب أحوال القلوب تفاوتاً عظيماً (١).

وفي موضع قال: الأعمال لا تتفاضل بالكثرة وإنما تتفاضل بما يحصل في القلوب حال العمل<sup>(٢)</sup>.

# **•** • •

# (121)

ليس كل من عزم على شيء عزماً جازماً قبل القدرة عليه، وعدم الصوارف عن الفعل تبقي تلك الإرادة عند القدرة المقارنة للصوارف (٣).

# 000

# (1£Y)

• المريد إرادة جازمة مع فعل المقدور هو بمنزلة العامل الكامل، وإن لم يكن إماماً وداعياً (٤).

وفي موضع قال: قاعدة الشريعة أن من كان عازماً على الفعل عزماً جازماً، وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل<sup>(٥)</sup>.

وفي موضع قال: الإرادة الجازمة مع القدرة تجري مجرى الفعل التام (٦).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۷۳٥/۱۰، ۷۳۵، ومنهاج السنة النبوية ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۲، والفروع لابن مفلح ۲۳٤/۱۰، ۲۳۵،

وينظر: مدارج السالكين ١/١٣١١، وبدائع الفوائد ١١٠١/٣ وكلاهما لابن القيم، وطريق الوصول لابن سعدي/٩٩.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۸۲/۲۵.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۲۰/۷۳۱.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ١٠/١٠.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ٧٤٢/٢٠.

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوى ٧٤٦/١٠.

وفي موضع قال: الإرادة الجازمة التي أتى معها بالممكن يجري صاحبها مجرى الفاعل التام(١).

# 000

# (124)

الهام بالسيئة الذي لم يعملها، وهو قادر عليها، فإن الله لا يكتبها عليه كما أخبر به في الحديث الصحيح، وسواء سُمّي همه إرادة، أو عزماً، أو لم يسم، متى كان قادرا على الفعل، وهم به، وعزم عليه، ولم يفعله مع القدرة فليست إرادته جازمة (٢).



# (111)

 الإرادة الجازمة هي التي يقترن بها المقدور من الفعل، وإلا فمتى لم يقترن بها المقدور من الفعل لم تكن جازمة (٣).

وفي موضع قال: الإرادة الجازمة المأتي فيها بالمقدور فتجري مجرى التي أتى معها بكمال العمل(٤).



# (110)

• الأخرس لما كان عاجزاً عن الكلام، وقد يكون عاجزاً عن العمل بالبدين ونحوهما، لكنه إذا أتى بمبلغ طاقته من الإشارة جرى ذلك مجرى الكلام من غيره، والأحكام والثواب، وغير ذلك (٥).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۳٦/۲۳.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲/۷۳۷ ـ ۷۳۷.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۷٤١/۱۰.

٤) مجموع الفتاوي ٧٤٧/١٠.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ١٠/٧٤٧.

= هذه القاعدة من القواعد المتفرعة عن القاعدة الكلية المشقة تجلب التيسيرا.

وقد قيدها شيخ الإسلام تَظَفَّة في الموضع الأول، والثالث بالعجز، وأطلقها في الموضع الثاني.

وقد وردت مقيدة في كتب القواعد الفقهية، فقد أوردها ابن نجيم في الأشباه والنظائر/٤٠٠ بقوله: «الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة في كل شيء».

كما نصت عليها مجلة الأحكام العربية تحت المادة/٧٠ بلفظ: «الإشارة المعهودة من الأخرس كالبيان باللسان».

وينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ٦٢/١، وشرح المجلة لعبد الستار أفندي/٢٨، وشرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء/٢٨٧، وشرح قواعد المجلة للأتاسي ١٩٣/١.

ولذلك قال محمود حمزة الحسيني في الفرائد البهية في القاعدة السابعة والأربعين/٣١، وهو من علماء الحنفية: الإشارة من المقتدر على النطق لا تعتبر عندنا إلا في مسائل: الأولى: الإسلام، الثانية: الكفر، الثالثة: النسب، الرابعة: الإفتاء، الخامسة: إشارة الشيخ في رواية الحديث، السادسة: أمان المسلم للكافر، السابعة: الطلاق إذا كان تفسيراً لما أبهمه؛ كقوله: أنت طالق وهكذا، وأشار بأصابعه، الثامنة: إشارة المحرم إلى صيد فإنه يلزمه الجزاء.

وينظر: المنهج الفائق للونشريسي/٢٣٢.

كما تكلم الزركشي في المنثور على الإشارة بكلام جيد في الصفحات/١٦٦، ١٦٧، ١٦٨، ١٦٨، ١٦٤، من الجزء الأول، وأورد هذه القاعدة في ١٦٤/١ بقوله: إشارة الأخرس كعبارة الناطق في العقود، والحلول، والدعاوى، والأقارير، وغيرها.

وينظر أيضاً: المجموع للنووي ٢١/٤، والأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢٦٣/١، والأشباه والنظائر لابن السبكي ٨٤/١، ٥٥، والقواعد للحصني ٢٠٥/٣، والأشباه والنظائر لابن الملقن ٢٠٥/٢، والفوائد المكية لعلوي السقاف/٧٧، وبدائع الفوائد لابن القيم ١٣٦٢، ١٣٦٢.

وممن علل بها من العلماء: السرخسي في المبسوط ١٤٤/٤، وقاضيخان في الفتاوى الخانية ٢٤٢/١، والمرغيناني في الهداية شرح بداية المبتدي مع البناية للعيني ٢٩٤/٤، والطرابلسي في معين الحكام/٢٦، وابن الشحنة في لسان الحكام في الفصل السادس في الإقرار/٢٦٩، وابن نجيم في البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٢٦٧/٣، واللكنوي في النافع الكبير/٤٣٨، وابن الجلاب في التفريع ٢٣٦/٢، وابن رشد في البيان والتحصيل النافع الكبير/٤٣٨، وقال: «الإشارة تفهم بها المعاني، ويعبر بها عما في النفوس، فتقوم مقام الكلام عند عدم الكلام»، وفي المقدمات ٢٥٥/٣، وابن العربي في القبس ٢٦٣/٣، =

وفي موضع قال: الإشارة تدل وتقوم مقام العبارة(١١).

وفي موضع قال: الإشارة تقوم مقام العبارة عند العجز عنها<sup>(٢)</sup>.

000

(127)

 النية يثاب عليها المؤمن بمجردها، وتجري مجرى العمل إذا لم يمنع من العمل بها إلا العجز، ويمكنه ذلك في عامة أفعال الخير، وأما عمل البدن فهو مقيد بالقدرة<sup>(٣)</sup>.

وفي موضع قال: ليس كل معذور يكتب له مثل عمل الصحيح، وإنما يكتب له إذا كان يقصد عمل الصحيح، ولكن عجز عنه (٤).

**\$ \$ \$** 

()()

● ما عزم الإنسان عليه أن يفعله في المستقبل فلابد حين فعله من تجدد

وابن شاس في عقد الجواهر الثمينة ١٦٧/٢، وقال: «الإشارة المفهمة، وهي معتبرة من الأخرس في الطلاق، والظاهر منها في حقه كالصريح»، والقرافي في الذخيرة ٢٦٥/٩ بقوله: «ما فهم من الأخرس في جميع الحقوق لزمه»، والخطابي في معالم السنن ٢٨٧٨ وقال في شرح حديث البكر تستأمر: «وفيه حجة لمن رأى الإشارة والإيماء من الصحيح الناطق يقوم مقام الكلام»، والنووي في شرح صحيح مسلم ٧٥٦١، ٤٥١، وقال: «الإشارة المفهمة كصريح العبارة»، والشربيني في مغني المحتاج ٣٨١/٢، والدردير في الشرح الكبير ٤٧٣/٤.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۲/۲۲.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی ۲۹/۵.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوی ٧٦١/١٠، وينظر: التمهيد لابن عبدالبر ٧٦٢، ٦٧، و٢١٤/٢٠، ٢٦٠ و٣٠ ٢٦٤، ٥٤، و٢٦٧، والقبس لابن العربي ٢٧٦/١، وشرح صحيح البخاري لابن بطال ٥٤٤، ٥٥، ٥/٤، وطريق الوصول لابن سعدي/٢١، ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٣٧/٢٣.

إرادة غير العزم المتقدم، وهي الإرادة المستلزمة لوجود الفعل مع القدرة<sup>(١)</sup>.

#### 000

# (111)

 كل ما وقع في قلب المؤمن من خواطر الكفر والنفاق فكرهه وألقاه ازداد إيمانا ويقينا، كما أن كل من حدثته نفسه بذنب فكرهه ونفاه عن نفسه وتركه لله ازداد صلاحا وبرا وتقوى (٢).

# 000

# (119)

• من أظهر الإيمان وكان صادقاً مجتنباً ما يضاده أو يضعفه يتجاوز له عما يمكنه التكلم به والعمل به، دون ما ليس كذلك، كما دل عليه لفظ الحديث (٣).

# 000

# (10+)

من له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه، ويحمد في جماهير أجناس الأمة، فهؤلاء هم أثمة الهدى ومصابيح الدجى، وغلطهم قليل بالنسبة إلى صوابهم، وعامته من موارد الاجتهاد التي يعذرون فيها، وهم الذين يتبعون العلم والعدل، فهم بُعداء عن الجهل والظلم وعن اتباع الظن وما تهوى الأنفس (٤).



<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۱۰/۷۲٤.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲/۷۲۷.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۲۱/۸۱۰.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢١/١١.

# (101)

المسلمون عند شروطهم؛ إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً. وكل ما كان من الشروط التي بين القبائل والملوك والشيوخ والأحلاف وغير ذلك فإنها على هذا الحكم باتفاق علماء المسلمين ما كان من الأمر الله به المشروط الذي قد أمر الله به ورسوله فإنه يؤمر به كما أمر الله به ورسوله، وإن كان مما نهى الله عنه ورسوله فإنه ينهى عنه كما نهى الله عنه ورسوله.

# 000

# (10Y)

كل اسم علق الله به المدح والثواب في الكتاب والسنة كان أهله ممدوحين، وكل اسم علق به الذم والعقاب في الكتاب والسنة كان أهله مذمومين: كلفظ الكذب، والخيانة، والفجور، والظلم، والفاحشة، ونحو ذلك(٢).

# 000

# (104)

حرص الرجل على المال والشرف يوجب فساد الدين، فأما مجرد الحب الذي في القلب إذا كان الإنسان يفعل ما أمره الله به، ويترك ما نهى الله عنه، ويخاف مقام ربه، وينهى النفس عن الهوى، فإن الله لا يعاقبه على مثل هذا إذا لم يكن معه عمل (٣).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۸۹/۱۱، ۹۰.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۹۱/۱۱، ۹۲.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ١٠٨/١١.

# (101)

• إذا دار الأمر بين أن ينسب إلى أهل السنة مذهب باطل، أو ينسب الناقل عنهم إلى تصرف في النقل كان نسبة الناقل إلى التصرف أولى من نسبة الباطل إلى طائفة أهل الحق<sup>(۱)</sup>.



#### (100)

استثناء المجهول من المعلوم يوجب جهالة المستثنى (۲).

#### 000

## (101)

 تفضیل العمل على العمل قد یكون مطلقا مثل تفضیل أصل الدین على فرعه، وقد یكون مقیدا<sup>(۳)</sup>.

# 000

# (10Y)

الرجل قد يأتي بالعمل الفاضل من غير قيام بشروطه ولا إخلاص فيه،
 فيكون بتفويت شرائطه دون من أتى بالمفضول المكمل<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۱۳۹/۱۱.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۱۵۲/۱۱.

 <sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢٩٩/١١، ١٤٠٠، وينظر القاعدة رقم (١٢١)، الأفضل يتنوع، والقاعدة رقم (٤٢٤) المفضول قد يصير فاضلًا.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ١١/٤٠٠.

# (101)

• قد علم بالاضطرار من دين الإسلام: أن رسالة محمد بن عبدالله وعلمائهم وعامتهم، لجميع الناس: عربهم وعجمهم وملوكهم وزهادهم وعلمائهم وعامتهم، وأنها باقية دائمة إلى يوم القيامة؛ بل عامة الثقلين الجن والإنس، وأنه ليس لأحد من الخلائق الخروج عن متابعته وطاعته وملازمة ما يشرعه لأمته من الدين (١٠).

(109)

 اتفق المسلمون على أن حكم الحاكم بالحقوق المرسلة لا يغير الشيء عن صفته في الباطن<sup>(۲)</sup>.

وفي موضع قال: حكم الحكام بالظاهر، والله تعالى يتولى السرائر، وحكم الحاكم لا يحيل الأشياء عن حقائقها (٣).

**\* \* \* \*** 

(17+)

لا يجب على عموم المسلمين اتباع أحد بعينه إلا رسول الله ﷺ<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۱/۱۱، ۲۲۳.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۹/۱۱، ۲۳۰.

وينظر: روضة القضاة للسمناني ٢٠٠١، وفتح القدير لابن الهمام ٤٩٢/٥، وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس ١١٨/٢، والمنهج المنتخب للزقاق، وشرحه للمنجور ١٨٦/١، وإيضاح المسالك للونشريسي/٤٠٠، القاعدة/١١٦، واليواقيت الثمينة لأبي الحسن السجلماسي، وشرحها لمحمد بن أبي القاسم السجلماسي ٢٧١٣، وإعداد المهج لأحمد الشنقيطي/٣٨، وأدب القضاء لابن أبي الدم ٤١٦/١، وزاد المعاد لابن القيم ٥٧/٥، وكشاف القناع للبهوتي ٨٦/٩.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۵۰۷/۱۱.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ۲۱/ ٤٣٠، ٤٣١.

# (171)

ليس لأحد الخروج عن شريعة محمد ﷺ ولا الخروج عن كتاب الله وسنة رسوله ﷺ

وفي موضع قال: ليس لأحد الخروج عن كتاب الله وسنة رسوله ﷺ لا من المشايخ والفقراء، ولا من الملوك والأمراء، ولا من العلماء والقضاة وغيرهم؛ بل جميع الخلق عليهم طاعة الله ورسوله ﷺ (٢).

# 000

# (177)

 من أظهر منكراً في دار الإسلام لم يقر على ذلك، فمن دعا إلى بدعة وأظهرها لم يقر، ولا يقر من أظهر الفجور<sup>(٣)</sup>.

# **\* \* \***

# (177)

لا يجوز لأحد أن يعدل عما جاء في الكتاب والسنة، واتفق عليه سلف الأمة وأثمتها إلى ما أحدثه بعض الناس مما قد يتضمن خلاف ذلك، أو يوقع الناس في خلاف ذلك، وليس لأحد أن يضع للناس عقيدة ولا عبادة من عنده؛ بل عليه أن يتبع ولا يبتدع، ويقتدي ولا يبتدى(1).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۱/۱۱.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۱/٤٦٤.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۲۱/۱۱.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ١١/٤٩٠، ٤٩١.

# (171)

السجود لا يكون إلا على الوجه المشروع<sup>(1)</sup>.

000

(170)

اتفق العلماء على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به (۲).

000

(177)

الحلف بغير الله من الملائكة والأنبياء والمشايخ والملوك وغيرهم فإنه منهي عنه غير منعقد باتفاق الأئمة، ولم ينازعوا إلا في الحلف برسول الله على خاصة (٣).

000

(111)

لفظ الشرع قد صار له في عرف الناس «ثلاث معان»: الشرع المنزل،
 والشرع المؤول، والشرع المبدل<sup>(٤)</sup>.

**•** • •

(171)

● لا ريب أن الناس يحتاجون من يتلقون عنه الإيمان والقرآن، كما تلقى

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲/۱۱ه.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۱۱/۵۰۶.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٦/١١، ٥٠٠)، وتنظر القاعدة رقم (١٠).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ١١/١١ه.

الصحابة ذلك عن النبي على وتلقاه عنهم التابعون؛ وبذلك يحصل اتباع السابقين الأولين بإحسان، فكما أن المرء له من يعلمه القرآن ونحوه فكذلك له من يعلمه الدين الباطن والظاهر(١١).

# **\$ \$ \$**

# (179)

الشيوخ والملوك وغيرهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله أطيعوا، وإن أمروا بخلاف ذلك لم يطاعوا؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وليس أحد معصوما إلا رسول الله عليه (٢).

#### **\* \* \* \***

# **(\V\*)**

قد عرف بالاضطرار من دين الإسلام: أن النبي ﷺ لم يشرع لصالحي أمنه وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف(٣).

# **•** • •

# ()

• "السماع" الذي أمر الله به ورسوله واتفق عليه سلف الأمة ومشايخ الطريق هو: سماع القرآن؛ فإنه سماع النبيين، وسماع العالمين، وسماع المؤمنين<sup>(1)</sup>.

# **•** • •

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۱۱/۱۱، ۵۱۲.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۱۷/۱۱ه.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۱۱/٥٦٥.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ١١/٥٨٥، ٥٨٨.

# $(1 \vee Y)$

# **000**

#### $(1 \vee \Upsilon)$

• أكل الخبائث، وأكل الحيات، والعقارب حرام بإجماع المسلمين (٢).

#### 000

# **(171)**

• التقرب بالواجبات فقط طريق المقتصدين أصحاب اليمين، ثم التقرب بعد ذلك بما أحبه الله من النوافل هو طريق السابقين المقربين، والمحبوبات هي ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب، أو أمر استحباب دون ما استحبه الرجل برأيه (٢).

# 000

# $(1 \vee 0)$

• ينبغي أن يعلم أن الأعمال الصالحة أمر الله بها أمر إيجاب، أو استحباب. والأعمال الفاسدة نهى الله عنها(٤).

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى ٥٩٨/١١، والحديث رواه مسلم في كتاب الجمعة (٨٦٧).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۰۹/۱۱.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ١١/١١.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٦٢٣/١١.

# $(1 \vee 1)$

 لا يعدل أحد عن الطرق الشرعية إلى البدعية إلا لجهل، أو عجز، أو غرض فاسد. وإلا فمن المعلوم أن سماع القرآن هو سماع النبيين والعارفين والمؤمنين.

قال تعالى في النبيين: ﴿ أُولَٰتِكَ الَّذِينَ آَفَمَ اللَهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّنَ مِن ذُرِّيَّةٍ اَدَمَ وَمِثَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوج وَمِن نُرِيَّةِ إِنزَهِيمَ وَإِسْرَهَ بِلَ وَمِثَنْ هَدَيْنَا وَلَجْنَبَيْنَا إِنَا نُنْلَ عَلَيْهِ اَيْتُ الرَّحْنَنِ خَرُّواْ سُجَدًا وَيُكِيَّا ۗ ﴿ ﴿ ﴾ [مربم: ٥٥] (١).

# **♦ ♦ ♦** (1**٧٧**)

• فكما أنه يفرق في العقوبات المشروعة للناس بين العقوبات المقدرة بالقطع والقتل وجلد مائة أو ثمانين، وبين العقوبات التي ليست بمقدرة، وهي: «التعزير»، فكذلك يفرق في العقوبات التي يعزر الله بها العباد - في غير أمر العباد بها - بين العقوبات المقدرة: كالغضب واللعنة والنار، وبين العقوبات المطلقة (٢).

# 000

# ()

الذنب يتغلظ بتكراره، وبالإصرار عليه، وبما يقترن به من سيئات أخر (٣).

# 000

 $(1 \vee 4)$ 

جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل المحرمات<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۱/۹۲۱، وينظر القاعدة رقم (۱۷۱).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۰۱/۱۱.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۲۱/۹۵۱، ۲۲۰.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٧١/١١.

# $(1 \text{A} \cdot)$

كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المعقول، وأن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، فمن عرف قول الرسول ومراده به كان عارفاً بالأدلة الشرعية، وليس في المعقول ما يخالف المنقول(١).

#### **\* \* \***

# $(1 \lambda 1)$

 ثبت بالنص والإجماع أن من تكلم في الصلاة بكلام الآدميين عامداً لغير مصلحتها عالماً بالتحريم بطلت صلاته بالإجماع (٢).

#### **\* \* \* \***

# (IAY)

● الشرط لا يجب أن يتقدم على المشروط، بل قد يقارنه (٣).

وفي موضع قال: الشرط إنما يجب أن يقارن المشروط لا يجب أن يتقدمه تقدماً زمانياً (٤).

وفي موضع قال عن أصول المالكية: ومن أصولهم يجعلون الشرط المتقدم كالمقارن<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوی ۱۲/۸۰، ۸۱.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی ۹۳/۱۲.

وينظر: التمهيد لابن عبدالبر ٢٥٠/١، وإكمال المعلم للقاضي عياض ٢٩١/٤، ٤٧٠، والإجماع لابن المنذر/٣٧، وقال: «وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامداً، وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها، أن صلاته فاسدة». وشرح صحيح مسلم للنووي ٣٢/٣، والمغني لابن قدامة ٤٤٤/٤، والشرح الكبير لابن أبي عمر ٣٣/٤، والإنصاف للمرداوي ٣٢/٤.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٥٩١/١٢، والقواعد النورانية/٣٠٢.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ١٥/١٦.

<sup>(</sup>۵) مجموع الفتاوی ۲۰/۳۷۸.

وفي موضع قال: الشرط المتقدم كالمقارن له(١١).

وفي موضع قال: الشرط المتقدم على العقد هل هو كالمقارن له؟(٢).

وفي موضع قال: الشرط المتقدم على العقد كالمقارن له في أصح قولي العلماء (٣).

وفي موضع قال: الشرط المتقدم على العقد كالمقارن له(٤).

وفي موضع قال: الشرط المتقدم على العقد إذا لم يفسخ حين عقد العقد كالمشروط في أظهر قولي العلماء (٥).

وفي موضع قال: الشرط المتقدم على العقد كالشرط المقارن(١٦).

#### 000

# $(1 \lambda \Upsilon)$

الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ المعروف في قوله: ﴿وَعَاشِرُوهُنَ بِٱلْمَعُرُونِ ﴾ [الساء: ١٩] (٧).

وينظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١٤٨/١، والتمهيد للإسنوي/٢٢٤، والأشباه والنظائر لابن السبكي ١/١٥، والمجموع المذهب للعلائي ١٦٥/١٤، والمنثور للزركشي ٢٥٦/٢، لابن السبكي ا/٥١، والمجموع المذهب للعلائي ١٢٥/١٤، والمنثور للزركشي ٢٣٥/١، والأشباه والنظائر للسيوطي ٢٣٥/١، والفرائد البهية، وشرحها المواهب السنية مع حاشيتها الفوائد الجنية للفاداني ٢١٠/٢، والأقمار المضيئة لعبدالهادي الأهدل/١٣٦، ١٣٧، وإعلام الموقعين لابن القيم ٢٨٥/٤، ٢٨٦، وإعلام الموقعين لابن القيم ٢٨٥/٤، و٤٨٠/٨، و٤٨٠/٨،

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۹/۲۹۹.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۹/۳۵۳.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢٩٦/٢٩.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٠٦/٣٠.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ١٩٦/٣٢.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی ۲۸۷/۲۲.

<sup>(</sup>۷) مجموع الفتاوي ۲۸/۱۳.

وفي موضع قال: الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع، فقد بينه الله ورسوله... ومنه ما يعرف حده باللغة... ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم، فيتنوع بحسب عادتهم (۱).

وفي موضع قال: الأسماء منها ما له حد في اللغة؛ كالشمس والقمر، ومنها ما له حد في الشرع؛ كالصلاة والحج، ومنها ما ليس له حد لا في اللغة ولا في الشرع، بل يرجع فيه إلى العرف كالقبض (٢).

وفي موضع قال عن العرف: كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف (٣).

وفي موضع قال: ما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس<sup>(٤)</sup>.

وفي موضع قال: كل اسم ليس له حد في اللغة والشرع فإنه يرجع في حده إلى العرف<sup>(٥)</sup>.

# **\* \* \* \* \***

# $(1A\xi)$

• من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل

وممن علل بها من العلماء: النووي في روضة الطالبين ٣/ ٤٣٨، وفي المجموع ٢٩٧/١، والشربيني في مغني المحتاج ٢/٥٦، والقاضي أبو يعلي في الروايتين والوجهين ٢/٤٥٤، ٢٣٣/١، وابن قدامة في المغني ١٩٢/١، ٣٨٩، ٢/٤٨٦، ٤٥، وابن منجا في الممتع شرح المقنع ٢/٠٨، ٢٠٨، ٢٠١، والبهوتي في كشاف القناع ٢/٥١، ٢٠٨، ٢٠١٠، والبهوتي في كشاف القناع ٢/٥١، ٢٠٨، ٢٠١٨.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۳٥/۱۹.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۰/۳٤۵.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي/٢٤/٤٠.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ٢٩/٢٩.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ٢٢٧/٢٩.

من أحد قط أن يعارض القرآن، لا برأيه، ولا ذوقه، ولا معقوله، ولا قياسه، ولا وجده (١).

# 000

# (1A0)

على كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول، ولا يتقدم بين يديه؛ بل ينظر ما قال، فيكون قوله تبعا لقوله، وعمله تبعا لأمره (۲).

#### 0 0 0

# **(111)**

كل من خالف ما جاء به الرسول لم يكن عنده علم بذلك ولا عدل،
 بل لا يكون عنده إلا جهل وظلم وظن ﴿وَمَا نَهْرَى ٱلْأَنهُ مُنْ وَلَقَدْ جَآءَهُم
 مِن تَبِّمُ ٱلْمُدَىٰ ﷺ [النجم: ٢٣] (٣).

وفي موضع قال: من خالف الرسول فلا بد أن يتبع الظن وما تهوى الأنفس<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۸/۱۳.

وينظر: الاستقامة ٢٢/١ وقال: «لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله بغير كتاب، فمن عارض كتاب الله وجادل فيه بما يسميه معقولات وبراهين وأقيسة، أو ما يسميه مكاشفات ومواجيد وأذواق من غير أن يأتي على ما يقوله بكتاب منزل فقد جادل في آيات الله بغير سلطان».

وقال في ٢٣/١: «فأما معارضة القرآن بمعقول أو قياس فهذا لم يكن يستحله أ-عد من السلف. وينظر: طريق الوصول لابن سعدي/١٢٨.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۱۲/۱۳، ۱۳.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوی ۱۳/۱۳.

وينظر: طريق الوصول لابن سعدي/٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٦٦/١٣، ٦٧.

وفي موضع قال: كل من خالف الرسول لا يخرج عن الظن وما تهوى الأنفس(١).

وفي موضع قال: من خرج عن الكتاب والسنة فليس معه علم لا عقلي ولا سمعي (٢).

وفي موضع قال: كل معنى يخالف الكتاب والسنة فهو باطل وحجته داحضة (۲).

وفي موضع قال عن السنة: ليس لأحد أن يعارض الحديث عن النبي عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### **0 0 0**

# (VAV)

• النصارى ليسوا متفقين على صلب المسيح، ولم يشهد أحد منهم صلبه (٥٠).

فإن الذي صلب إنما صلبه اليهود، ولم يكن أحد من أصحاب المسيح حاضرا، وأولئك اليهود الذين صلبوه قد اشتبه عليهم المصلوب بالمسيح، وقد قيل: إنهم عرفوا أنه ليس هو المسيح، ولكنهم كذبوا، وشبهوا على الناس، والأول هو المشهور، وعليه جمهور الناس<sup>(1)</sup>.

وفي موضع قال: ليس عند النصارى واليهود علم بأن المسيح صلب، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ آخَلَلُواْ فِيهِ لَنِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَمُم بِهِ، مِنْ عِلْمٍ إِلَّا إِلَيْاعَ النَّلِيْ ﴾ [النساء: ١٥٧]، وأضاف الخبر عن قتله إلى اليهود بقوله: ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا فَنَلْنَا الْسَيحَ عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ ﴾ [النساء: ١٥٧]، فإنهم بهذا

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۱۳/۱۳.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۱۹۷/۱۳.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٢٤٣/١٣.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٥١/٢٠.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ١٠٦/١٣، ١٠٧.

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوي ١٠٦/١٣، ١٠٧.

الكلام يستحقون العقوبة؛ إذ كانوا يعتقدون جواز قتل المسيح، ومن جوز قتله فهو كمن قتله، فهم في هذا القول كاذبون، وهم آثمون، وإذا قالوه فخرا لم يحصل لهم الفخر؛ لأنهم لم يقتلوه، وحصل الوزر لاستحلالهم ذلك، وسعيهم فيه، وقد قال النبي على الله المقتول في النار، قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه (۱).



## $(\lambda\lambda\lambda)$

لم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع، بل جعل الدين
 قسمين» أصولا وفروعا لم يكن معروفا في الصحابة والتابعين<sup>(۲)</sup>.



# $(1 \lambda 4)$

من لم يكن معه أصل ثابت فإنه يحرم الوصول؛ لأنه ضيع الأصول<sup>(٣)</sup>.

# **\*\* \*\* \*\***

# (19+)

كل قول وعمل فلا بد له من ظاهر وباطن، فظاهر القول لفظ اللسان،
 وباطنه ما يقوم من حقائقه ومعانيه بالجنان، وظاهر العمل حركات
 الأبدان وباطنه ما يقوم بالقلب من حقائقه ومقاصد الإنسان<sup>(1)</sup>.



<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۱۰۷/۱۳، ۱۰۸.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۱۲۵/۱۳.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ١٦٠/١٣.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ٢٦٢/١٣.

# (191)

الدليل القطعي لا يقبل الترك لمعارض راجح (۱).



# (191)

ما أعلم أحدا من الخارجين عن الكتاب والسنة من جميع فرسان الكلام والفلسفة إلا ولا بد أن يتناقض، فيحيل ما أوجب نظيره ويوجب ما أحال نظيره؛ إذ كلامهم من عند غير الله، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اَخْذِلَاهًا حَكْثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٦] (٢).

000

# (194)

المعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات، فتكون من باب تحريف الكلم عن مواضعه، ولا يعرض عنها، فيكون من باب الذين إذا ذكروا بآيات ربهم يخرون عليها صماً وعمياناً، ولا يترك تدبر القرآن، فيكون من باب الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني (٣).

**\* \* \*** 

# (191)

من المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه،
 فالقرآن أولى بذلك<sup>(٤)</sup>.

**\* \* \*** 

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۳۰٤/۱۳.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۱۳/۳۰۰.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ١٣/٥/١٣.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٣٣٢/١٣.

# (190)

كلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر (١١).

000

# (197)

التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطلق، والعقل السليم
 يتفطن للنوع، كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف، فقيل له: هذا هو الخبز<sup>(۲)</sup>.

000

# (19V)

العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب<sup>(۳)</sup>.

000

# (191)

اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا؟<sup>(3)</sup>

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۲/۱۳.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۳۳۸/۱۳.

وقد ذكر هذه القاعدة على الصنف الثاني من الخلاف الذي يرجع إلى اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، وهو أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، وتنبيه المستمع على النوع - لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه -، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز، فأري رغيفاً، وقيل له: هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذه الرغيف وحده.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوی ۳۳۹/۱۳.

وينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي ٢٢/١ فما بعدها حيث ذكر جملة من الفوائد على معرفة أسباب النزول.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٣٣٩/١٣، ويعبر عن هذه القاعدة بقولهم: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب».

# (199)

 خفاء العلم بما يوجب الشدة قد يكون رحمة، كما أن خفاء العلم بما يوجب الرخصة قد يكون عقوبة (١).

**\* \* \* \*** 

**(۲\*\*)** 

إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها(٢).



تنظر هذه القاعدة في: أصول السرخسي ٢٧٢١، وفتح الغفار لابن نجيم ٢٩٥، وتيسير التحرير لأمير بادشاه ٢٦٤١، وشرح تنقيح الفصول للقرافي/٢١٦، والعضد على مختصر ابن النحاجب ٢١٠١، والمعوافقات للشاطبي ١٧٨٣، والأم للشافعي ١٤١٠، والبرهان لإمام الحرمين ٢٤١١، وقواطع والتبصرة/١٤٤، واللمع/٢٢ وكلاهما للشيرازي، والبرهان لإمام الحرمين ٢٧٢١، وقواطع الأدلة للسمعاني ٢٩٣١، والمستصفى ٢/١١، والمنخول/١٥١ وكلاهما للغزالي، والمحصول للرازي ١٩٨٨، والإحكام للآمدي ٢/٥٦١ - ٢٥٨، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني/١٩٣، وسرح صحيح مسلم للنووي ٢٨٨٧، والأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢/٤٨١، والأشباه والنظائر لابن السبكي ٢/١٣١، والتمهيد/٤٠٤، ونهاية السول ٢/١٢١، ١٣١ وكلاهما للإسنوي، والبحر المحيط للرزكشي ١٩٨٨، ١٦٩١، ٢٠١، ٢٠١، ٢٠١، والتحقيقات شرح الورقات لابن قاوان/١٠٣، والعدة شرح العمدة لابن العطار ١٤٤١، والعدة لأبي يعلى ٢/٥٠١، والمسودة لآل تيمية/١٣٠، والفروع لابن مفلح ١/١٠١، والمعتمد لأبي الحسين البصري ١٣٠٠.

(۱) مجموع الفتاوى ۱۵۹/۱٤.

(۲) مجموع الفتاوي ۳۳۹/۱۳، و۲۲/۸۲، والاستقامة ۱۰/۱.

وينظر: أصول الفتيا للحارث الخشني/١٠٤، والبيان والتحصيل لابن رشد  $^{108}$ /١٠٥، ١٩٣، ١٩٢٥، ٢٢٦، ٢١٢٦، والمعيار المعرب للونشريسي  $^{90}$ /١٠٤، والإرشاد لابن أبي موسى/٤١٦، والمقنع  $^{108}$ /١٠٥، والكافي  $^{108}$ /١٠، والمغني  $^{108}$ /١٠٥، والكبير لابن أبي عمر  $^{108}$ /١٠، والفروع لابن مفلح وجميعها لابن قدامة، والشرح الكبير لابن أبي عمر  $^{109}$ /١٠، ١، والفروع لابن مفلح على مختصر الخرقي  $^{109}$ /١٠، وحاشية ابن قندس على الفروع  $^{11}$ /١٥، ٦، والمبدع لابن مفلح  $^{11}$ /١٠، والإنصاف للمرداوي  $^{11}$ /١٥، ٢، وزاد المستقنع للحجاوي، وشرحه الروض المربع مع حاشية ابن قاسم  $^{109}$ /١٥، ١٠ ومنتهى الإرادات للفتوحي، وشرحه للبهوتي  $^{11}$ /٢٩،  $^{11}$ /٣٩، وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم  $^{11}$ /٢٥، ٢٢٠، ٢٣٧،

# (Y+1)

متى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلًا صحيحاً فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين؛ لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي على أو من بعض من سمعه منه أقوى (١٠).

#### **O O O**

#### (Y+Y)

النقل إما أن يكون صدقاً مطابقاً للخبر، وإما أن يكون كذباً تعمد
 صاحبه الكذب أو أخطأ فيه؛ فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان
 صدقاً بلا ريب<sup>(۲)</sup>.

# 000

# $(\Upsilon \cdot \Upsilon)$

◄ جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن «خبر الواحد» إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملًا به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك ".

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۱۳۵/۱۳.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۳٤٧/۱۳.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۲۵۱/۱۳.

وينظر: المغني للخبازي/١٩٥، ١٩٦، وتيسير التحرير لأمير بادشاه 70/7، والمقدمة لابن القصار/٢٥، والمحصول لابن العربي/١١٥، ١١٦، وشرح تنقيح الفصول للقرافي/٢٥٦، وتقريب الوصول لابن جزي/١٠٨، ونشر البنود لعبدالله الشنقيطي 70/7، ونثر الورود لمحمد الأمين الشنقيطي 70/7، وشرح اللمع للشيرازي 70/7، والبرهان 70/7، والمنقيطي 70/7، الفقرة/70/7، 70/7، والمرمين،

وفي موضع قال: خبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيقة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالإسفراييني وابن فورك(١).

فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن؛ لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد فإن ذلك الحكم يصير قطعيا عند الجمهور وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي؛ لأن الإجماع معصوم، فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام ولا تحريم حلال كذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب ولا التكذيب بصدق. وتارة يكون علم أحدهم لقرائن تحتف بالأخبار توجب لهم العلم، ومن علم ما علموه حصل له من العلم ما حصل له من العلم ما حصل لهم (۲).

وفي موضع قال: الخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقا له أو عملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف، وهذا في معنى المتواتر؛ لكن من الناس من يسميه المشهور والمستفيض، ويقسمون الخبر إلى متواتر، ومشهور، وخبر واحد، وإذا كان كذلك فأكثر متون الصحيحين معلومة متقنة تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول والتصديق، وأجمعوا على صحتها، وإجماعهم معصوم من الخطأ، كما أن إجماع الفقهاء على الأحكام معصوم من الخطأ، ولو أجمع الفقهاء على حكم كان إجماعهم حجة، وإن كان مستند أحدهم خبر واحد، أو قياساً، أو عموماً فكذلك

<sup>=</sup> والمستصفى للغزالي ١٤٥/١، وشرح الورقات لابن الفركاح/٢٩٢، وجمع الجوامع لابن السبكي مع شرح الجلال المحلي، وحاشية البناني ١٣٠/٢، والبحر المحيط للزركشي ٤/٦٢، ٣٦٣، والعدة لأبي يعلى ٨٩٨/٣، والتمهيد لأبي الخطاب ٨٨٨، والمسودة لآل تيمية/٢١٦، و١٨١/٤، ٥١.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۱۸/۱۸.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۱/۱۸.

أهل العلم بالحديث إذا أجمعوا على صحة خبر أفاد العلم، وإن كان الواحد منهم يجوز عليه الخطأ؛ لكن إجماعهم معصوم عن الخطأ(١).

#### 000

# (Y+1)

• إذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجباً للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة (٢).

#### 000

## (Y+D)

• أحسن ما يكون في حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته؛ لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم (٣).

# 000

# $(\Upsilon \cdot 7)$

لم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة، ولكن من لم يكن عالماً بها أو لم تثبت عنده كمن يكون في بلد من بلاد الإسلام بالمغرب أو غيره ولم يتصل به بعض هذه القراءات فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه(٤).

# **0 0 0**

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۱۸/۱۸، ٤٩.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۳٥٢/١٣.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٣٦٨/١٣.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٣٩٣/١٣، ٣٩٤، وينظر القاعدة رقم (٤١٥)، أصل مستمر عند الإمام أحمد كالله:

# **(Y+Y)**

من المعلوم أن طول العبادة وقصرها يتنوع بتنوع المصالح(١).

000

# $(X \cdot X)$

المجهول كالمعدوم<sup>(۲)</sup>.

وفي موضع قال: ما لا يعلم بحال، أو لا يقدر عليه بحال هو في حقنا بمنزلة المعدوم<sup>(٣)</sup>.

وفي موضع قال: المجهول كالمعدوم في الشريعة، والمعجوز عنه كالمعدوم (١٤).

وفي موضع قال في الأصل الخامس في قاعدة الورع: أن المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه (٥).

وفي موضع قال: المجهول كالمعدوم يسقط التكليف به  $^{(7)}$ . وفي موضع قال: المجهول الذي لا يعلم كالمعدوم $^{(V)}$ .

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي ٤١٤/١٣، وينظر القاعدة رقم (١٢١)، الأفضل يتنوع.

وينظر: الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ٢٠٤/٣، والطرق الحكمية لابن القيم/٢٦١. وقد أوردها ابن القيم في بدائع الفوائد/٢٧٦، بقوله: «المجهول المطلق في الشريعة كالمعدوم»، وفي مدارج السالكين ٢٨٨١، بقوله: «المجهول في الشرع كالمعدوم»، وابن رجب في القواعد، القاعدة السادسة بعد المائة/٥٥٧، بقوله: «ينزل المجهول منزلة المعدوم، وإن كان الأصل بقاؤه إذا يئس من الوقوف عليه أو شق اعتباره»، وساق على ذلك عدة مسائل، وينظر: طريق الوصول/١٣٨، والرياض الناضرة/٢٣٣ وكلاهما لابن سعدي.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٢٨/٩٤.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٦٢/٢٩.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ٣٢٢/٢٩.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی ۳۲۷/۳۰.

<sup>(</sup>۷) مجموع الفتاوی ۳۰/۳۰.

وفي موضع قال: المجهول كالمعدوم في الأصول<sup>(١)</sup>.

(**۲**•**9**)

• الأصل براءة الذمة (٢).

000

تنظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر لابن نجيم/٦٤.

وهي إحدى القواعد التي نصت عليها مجلة الأحكام العدلية تحت المادة/٨، وينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر أفندي ٢٢/١، وشرح قواعد المجلة لمحمد طاهر الأتاسي ٢٥/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز/٢٢، وشرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء/١٠٥، وخاتمة مجامع الحقائق للخادمي/٤٤، ومنافع الدقائق شرح مجامع الحقائق للكوزلحصاري/٢١٢.

وقد نص عليها الزقاق في منظومته المسماة بالمنهج المنتخب في قواعد المذهب بقوله: طهارة الأعسيان أصل وكذا براءة لا بعد تعسمير خذا

قال المنجور في شرح المنهج المنتخب ٥٥٣/٢: «الأصل البراءة قبل ثبوت التكليف، وعمارة الذمة»، والاليل الماهر للولاتي/ ٢٣٠. الذمة ، والاليل الماهر للولاتي/ ٢٣٠. وقال أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي في إعداد المهج للاستفادة من المنهج/ ٢٣٤ وقوله: وكذا براءة الخ أي: «من الأصول براءة الذمة، قبل التكليف وعمارة الذمة، والأصل أيضاً عدم براءة الذمة، بعد ثبوت عمارتها وبعد ثبوت التكليف.

وينظر أيضاً: الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢١٨/١، والأشباه والنظائر لابن السبكي ٢١٨/١، والأشباه والنظائر لابن السبكي ٢١٨/١، والأشباه والنظائر للسيوطي ١٥٥/، ١٥٥، والمواهب السنية شرح الفرائد البهية للجرهزي، وحاشيتها الفوائد الجنية للفاداني ١٩٩/١ - ٢٠٢، والأقمار المضيئة لعبدالهادي الأهدل/٨١ - ٣٠، وإيضاح القواعد الفقهية لعبدالله الحضرمي/٢٨، والعدة لأبي يعلى ١٢٦٢/٤.

وممن علل بها من العلماء: السرخسي في المبسوط 1/9/1، وابن نجيم في البحر الرائق 1/9/1، وابن رشد في البيان والتحصيل 1/9/1، وابن العربي في القبس شرح موطأ الإمام مالك 1/9/1، والقرافي في الذخيرة 1/9/1، 1/9/1، والشربيني في مغني المحتاج 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، والقاضي أبو يعلي في الروايتين والوجهين 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1، 1/9/1) 1/9/1

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۳۵٦/۲۱.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۸۲/۱٤، ۴۸٦.

# **(۲).)**

الحكم المعلق بالسبب قد يحتاج إلى وجود الشرط وانتفاء الموانع، فإذا
 حصل ذلك حصل المسبب بلا ريب<sup>(۱)</sup>.

**000** 

(Y11)

الصيام مبناه على الأمانة (۲).

000

(Y1Y)

الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى (٣).

(۱) مجموع الفتاوى ۱۶۳/۱۶، وتنظر القاعدة رقم (۷۰) وجود السبب يقتضي وجود المسبب إلًا إذا تخلف شرطه أو حصلت موانعه، والشروط والموانم تتوقف على دليل.

(۲) مجموع الفتاوى ٤٤٣/١٤.

(۳) مجموع الفتاوي ۲٤٤/۱۸.

ويعبر عن هذه القاعدة بقولهم: «الأمور بمقاصدها»، والأولى التعبير بنص الحديث، كما قال ابن السبكي في الأشباه والنظائر ٥٤/١: وأرشق وأحسن من هذه العبارة قول من أوتي جوامع الكلم ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» وهي من القواعد الخمس التي اتفق العلماء عليها، وقد نظمها بعض الشافعية بقوله:

خمس محررة قواعد مذهب للشافعي بها تكون خبيراً ضرر يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسيرا والشك لا ترفع به متيقناً والنية أخلص إن أردت أجوراً

تنظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر لابن نجيم/٢٢، وغمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموي ٩٧/١، وخاتمة مجامع الحقائق للخادمي/٤٤، ومنافع الدقائق للكوزلحصاري/٣٠٧، ومجلة الأحكام العدلية المادة/٢، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر ١٧/١، وشرح قواعد المجلة لمحمد طاهر الأتاسي ١٣/١، وشرح القواعد الفقهية للزرقاء/٥، والموافقات للشاطبي ٣٢٣/٢ فما بعدها، ومراقي السعود، وشرحه نشر البنود لعبدالله الشنقيطي ٢٧٢/٢، وفتح الودود على مراقي السعود للولاتي/٣٥٢، وإيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك للولاتي/٢٠٢، =

ونثر الورود على مراقي السعود لمحمد الأمين الشنقيطي ٥٨٨/٢، والجواهر الثمينة لحسن المشاط/٢٩٣، والقوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية لعلوي السقاف/١٢، والمجموع المذهب للعلائي ٢٥٥/١، والأشباه والنظائر لابن السبكي ٢٥٤، والمنثور للزركشي ٢٨٤/٣، والقواعد للحصني ٢٠٨/١، والأشباه والنظائر للسيوطي ٢٥/١، والفرائد البهية، وشرحها المواهب السنية للجرهزي مع حاشيتها الفوائد الجنية للفاداني المارات، والإقمار المضيئة لعبدالهادي الأهدل/٣١، وإيضاح القواعد الفقهية لعبدالله الحضرمي/٢٠.

كما تكلم ابن القيم على النية واعتبار المقاصد في مواضع كثيرة من كتابه إعلام الموقعين مدعماً ذلك بالأمثلة ٨٠٨، ١٢٣، ١٢٨، ١٤١، ١٤٥، ١٥٥، ١٥٥.

وينظر أيضاً: شرح الكوكب المنير للفتوحي ٤٥٤/٤ حيث قال بعد أن ذكر جملة من القواعد: المتحق بما تقدم قاعدة نقلها العلائي عن بعض الفضلاء وهي أن إدارة الأمور في الأحكام على قصدهاه.

ورسالة: القواعد الفقهية لابن سعدى/١٤ حيث قال:

النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل قال في شرح هذا البيت: «هذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها وتدخل في جميع أبواب العلم، فصلاح الأعمال البدنية والمالية: أعمال القلوب، وأعمال الجوارح إنما هو بالنية، وفساد هذه الأعمال بفساد النية، فإذا صلحت النية صلحت الأقوال والأعمال، وإذا فسدت النية فسدت الأقوال والأعمال، كما قال ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»».

وقد ذكر بعض العلماء قاعدة تندرج تحت هذه القاعدة وهي قولهم: «لا ثواب إلا بنية»، فهذه القاعدة أخص من القاعدة المثبتة، كما أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المواضع حسب الألفاظ الواردة تحت نص القاعدة، تنظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر لابن نجيم/١٤، وترتيب اللآلي لناظر زادة ٩٤٦/٢، القاعدة/١٩٥، والفرائد البهية لمحمود حمزة الحسيني/١٣، القاعدة الأولى وبها صدر كتابه في مسائل الطهارات \_ نقلاً عن الأشباه والنظائر لابن نجيم \_، وإعلام الموقعين لابن القيم ٣٤٤٦/٣.

كما اعتنى بعض العلماء بقاعدة النية فأفردوها بالمصنفات لعظمها؛ فأفردها القرافي في كتابه الأمنية في إدراك النية، وفي مقدمة كتابه الذخيرة، كما ألف فيها أحمد بك الحسيني كتاباً لطيفاً سماء فنهاية الأحكام في بيان ما للنية من الأحكام، كما اعتنى العلماء بشرح حديث النية فإنما الأعمال بالنيات، فينظر في ذلك: فتح المبين بشرح الأربعين لابن حجر الهيتمي/٣٦ فما بعدها، والفتوحات الوهبية بشرح الأربعين حديثاً النووية لإبراهيم الشبرخيتي/٤٦ فما بعدها، والمجالس السنية في الكلام على الأربعين النووية =

والنية هي مما يخفيه الإنسان في نفسه، فإن كان قصده ابتغاء وجه ربه الأعلى استحق الثواب، وإن كان قصده رياء الناس استحق العقاب(١).

وفي موضع قال: إنما يثاب الإنسان على فعل الحسنات، إذا فعلها محباً لها بنية وقصد فعلها ابتغاء وجه ربه وطاعة لله ولرسوله، ويثاب على ترك السيئات إذا تركها بالكراهة لها والامتناع منها(٢).

وفي موضع قال: كل عمل يعمله عامل من خير وشر بحسب ما نواه، فإن قصد بعمله مقصوداً حسناً كان له ذلك المقصود الحسن، وإن قصد به مقصوداً سيئاً كان له ما نواه (٣).

وفي موضع قال: اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها؟ كالصلاة والصيام والحج لا تصح إلا بنية (١٠).

وفي موضع قال: الناس متفقون على أن ما لا يكون إلا عبادة لا يصلح إلا بنية بخلاف ما يقع عبادة وغير عبادة (٥).

وفي موضع قال: عن الثواب: الثواب لا يكون إلا مع النية (٦).

وفي موضع قال: الأجر والشواب إنما يكون على الأعمال الصالحة (٧).

لأحمد بن الشيخ حجازي/٣، ونبراس العقول الذكية لمحمد بن مصطفى الأقكرماني/٤، والجواهر البهية لمحمد ولي الدين الشبشيري/٣٤ فما بعدها، ومنتهى الآمال في شرح حديث اإنما الأعمال؛ للسيوطي، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٤٤/١٨، وجامع العلوم والحكم لابن رجب ٩/١٥.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۱۱۳/۱٤.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۷۸/۱٤.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢٥٤/١٨.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ۲۵۷/۱۸.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ٢٥٩/١٨.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲/۱۷۰.

<sup>(</sup>۷) مجموع الفتاوی ۲۸/۲۸.

وفي موضع قال: الأصل أن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى (١).

وفي موضع قال: الأعمال بالنيات(٢).

000

(YIY)

 النزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم من خفاء الحكم<sup>(٣)</sup>.

000

( 11 ( )

 كل ما أمر الله به أمر به لحكمة، وما نهى عنه نهى عنه لحكمة، وهذا مذهب أثمة الفقهاء قاطبة، وسلف الأمة وأثمتها وعامتها(٤).

000

(Y10)

الفرع قد يختص بما لا يكون في أصله<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۹/۲۹.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۳۰/۵/۳۰.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۱۵۹/۱٤.

وينظر: كشاف القناع للبهوتي ٥٣٩/٨ ٥٤٠.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتارى ١٤٤/١٤. وينظر: المسودة لآل تيمية/٦٣، وإعلام الموقعين ٢٩٤/٣، ومدارج السالكين ٩٧/١، ٩٨، ٢٤٢، ٣٤٣ وكلاهما لابن القيم، وشرح الكوكب المنير للفتوحي ٣١٢/١.

<sup>(</sup>۵) مجموع الفتاوي ٦/١٥.

## (T17)

العلة تسبق المعلول لا تتبعه (۱).

#### 000

#### (Y1Y)

كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة (۲).

#### 

# (X1A)

 كل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة فهو في دعاء العبادة أظهر (٣).

#### 000

#### (Y19)

 يكون الذكر في النفس كاملا وغير كامل؛ فالكامل باللسان مع القلب وغير الكامل بالقلب فقط<sup>(٤)</sup>.

## **•** • •

### (YY+)

• الأصل فيما خُوطِبَ به النبي ﷺ في كل ما أُمِرَ به ونُهِيَ عنه، وأُبِيْحَ

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۱/۸.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۱۱/۱۵.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۱۳/۱۵.

 <sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٣٥/١٥، ينظر: بدائع الفوائد لابن القيم ٨٣٨/٢، ٨٣٩، وينظر القاعدة رقم (١٣٠).

له سار في حق أمنه، كمشاركته أمنه له في الأحكام وغيرها، حتى يقوم دليل على التخصيص، فما ثبت في حق الأمة إذا لم يخصص، هذا مذهب السلف والفقهاء (١٠).

وفي موضع قال: سائر ما أبيح له ﷺ مباح لأمته، إلا ما خصه الدليل من المعاملات والأطعمة واللباس ونحو ذلك<sup>(٢)</sup>.

وفي موضع قال: ما خوطب به ﷺ من أمر ونهي فالأمة مخاطبة به ما لم يقم دليل التخصيص (٣).

وفي موضع قال: جمهور علماء الأمة على أن الله إذا أمره بأمر، أو نهاه عن شيء كان أسوة لأمته في ذلك، ما لم يقم دليل على اختصاصه بذلك (٤٠).

#### 

(۱) مجموع الفتاوى ۱۵/۸۵.

وينظر: أصول السرخسي ٢٠٣/، وكشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ٢٠٣/، وتيسير التحرير لأمير بادشاه ٢٠٣/، والتلويح على التوضيح لصدر الشريعة ١٤/، والتمهيد لابن عبدالبر ١١٦/، ١١٧، ١١٨، و١٨/، وإيضاح المحصول من برهان الأصول للمازري/٢٨٧، ومراقي السعود، وشرحه نشر البنود لعبدالله الشنقيطي ٢٢٢/، ٢٢٣، وقال في العراقي:

وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السّنيُ ونشر الورود على مراقي السعود لمحمد الأمين الشنقيطي ٢٠٦١، والبرهان لإمام الحرمين ١٩٩١، والمحصول للرازي ٢٢٠٢، والإحكام للآمدي ٢٩٧٩، ونهاية السول للإسنوي ٢٥٥٨، و٥٠، والبحر المحيط للزركشي ١٨٦٣، والمحلي على جمع الجوامع ٢٢٠١، والتحقيقات شرح الورقات لابن قاوان/٤٣٩، وسلم الوصول للمطيعي ٢٥٨٢، والعدة لأبي يعلى ٢١٨١، وشرح مختصر الروضة للطوفي للمطيعي ٢٥٨١، وزاد المعاد لابن القيم ٣٠٧/٣، وطريق الوصول لابن سعدي/٢٠٠.

- (۲) مجموع الفتاوى ۱۵/۱۵.
- (٣) مجموع الفتاوى ٣٢٥/١٦.
- (٤) مجموع الفتاوي ٣٢٢/٢٢.

## (YY1)

• الرسل تبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم، وعليهم أن يبلغوا الناس البلاغ المبين؛ والمطلوب من الناس أن يعقلوا ما بلغه الرسل(١٠).

000

#### (YYY)

الزنا بامرأة الغير فيه حقان مانعان، كل منهما مستقل بالتحريم (۲).

**\* \* \* \*** 

#### $(\Upsilon \Upsilon \Upsilon)$

 الناس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان أبغض بعضهم بعضا وإن كانوا فعلوه بتراضيهم<sup>(۳)</sup>.

000

# (441)

• من احتمل الهوان والأذى في طاعة الله على الكرامة والعز في معصبة الله كما فعل يوسف علي الله من الأنبياء والصالحين كانت العاقبة له في الدنيا والآخرة، وكان ما حصل له من الأذى قد انقلب نعيما وسرورا(1).

**\* \* \* \*** 

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۱۰۸/۱۵.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۱۲۱/۱۵.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۱۲۸/۱۵، ۱۲۹.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ١٣٢/١٥.

# (YYO)

 فعل الفاحشة: ليس من باب الخيانة والأمانة؛ ولكن هو من باب الظلم والسوء والفحشاء<sup>(1)</sup>.

#### **\*\* \*\* \*\* \*\***

#### (TTT)

من أصول الإسلام أن تُميز ما بعث الله به محمداً على من الكتاب
 والحكمة ولا تخلطه بغيره ولا تلبس الحق بالباطل كفعل أهل الكتاب(٢).

#### 000

## (YYY)

الذي ينبغي أن يعفو الإنسان عن حقه، ويستوفي حقوق الله بحسب الإمكان<sup>(۳)</sup>.

## 000

## (XYX)

• الحقوق نوعان: نوع لله فلا يتعدى حدوده، ونوع للعباد فيه أمر لا يفعل إلا بإذن المالك، وليس لأحد أن يفعل شيئاً في حق غيره إلا بإذن الله، وإن لم يأذن المالك فإذن الله هو الأصل، وإذن المالك حيث أذن الله وجعل له الإذن فيه (٤٠).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۱٤٣/١٥.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۱۵۵/۱۵۵، ۱۵۲.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۱۷٤/۱۵.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٨١/١٥.

(YY9)

• المعصية إذا كانت ظاهرة كانت عقوبتها ظاهرة (١١).

000

**(۲۳+)** 

يجوز في الشهادة للضرورة ما لا يجوز في غيرها<sup>(۲)</sup>.

0 0 0

 $(\Upsilon\Upsilon1)$ 

نسخ الظاهر لا يوجب نسخ الفحوى والتنبيه (٣).

000

(TTT)

اختلاف السبب يؤثر في نصاب الشهادة (1).

000

(TTT)

التوبة لا ترفع الجلد إذا طلبه المقذوف وترفع الفسق بلا تردد، وهل ترفع المنع من قبول الشهادة؟ فأكثر العلماء قالوا: ترفعه (٥).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۸۵/۱۵، ۲۸۲.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۹۹/۱۵.

وينظر: الطرق الحكمية/١٩٢، وإعلام الموقعين ١٨٠/٢، ١٨١ وكلاهما لابن القيم وقال: «اتفق العلماء أن مواضع الحاجات يقبل فيها من الشهادات ما لا يقبل في غيرها من حيث الجملة، وإن تنازعوا في بعض التفاصيل.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢٩٩/١٥.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٠٤/١٥.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ٢٠٥/١٥.

#### **(171)**

جماع الهجرة هي هجرة السيئات وأهلها، وكذلك هجران الدعاة إلى
 البدع، وهجران الفساق، وهجران من يخالط هؤلاء كلهم أو يعاونهم (١).

#### 000

#### (440)

العقوبة إنما تكون على ترك مأمور، أو فعل محظور (۲).

وفي موضع قال: الوجوب مشروط بالقدرة، والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور، أو فعل محظور بعد قيام الحجة (٣).

وفي موضع قال عن الذم: الشارع لا يذم إلا على ترك واجب، أو فعل محرم (٤).

وفي موضع قال: العقوبة لا تكون إلا على ذنب ثابت(٥).

وفي موضع قال: التعزير (٦) يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات، وفعل المحرمات (٧).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۳۱۱/۱۵، ۳۱۲.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۳۱۲/۱۵.

وينظر: التمهيد لابن عبدالبر ٣١١/٢٤، وقال: «معلوم أن العقوبة إنما تستوجب بفعل ما نهي عنه، وترك فعل ما أمر به»، ونشر الورود على مراقي السعود ٣٢١، ٣٢٢، ٢٢٢، والطرق الحكمية لابن القيم/٢٦٥، حيث قال: «والعقوبة تكون على فعل محرم، أو ترك واجب»، وطريق الوصول لابن سعدي/٢٩، ١٥٦، ١٩٨، ٢٦٦، وتنظر القاعدة التي بعدها.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢٢٧/١٩.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٢/٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ١٠٦/٢٨.

<sup>(</sup>٦) وهو العقوبة.

<sup>(</sup>V) مجموع الفتاوى ۲۸/۲۸.

وفي موضع قال: الأصل أن كل من فعل محرماً، أو ترك واجباً استحق العقوبة (١).

وفي موضع قال: العقوبة إما أن تكون على ترك واجب، أو فعل محرم (٢).

**• • •** 

#### (TTT)

إنما يشرع التعزير في معصية ليس فيها حد<sup>(٣)</sup>.

وفي موضع قال في ضابط التعزير: التعزير عقاب غير مقدر الجنس ولا الصفة ولا القدر، والمرجع فيه إلى اجتهاد الوالي<sup>(1)</sup>.

وينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم/٢١٧، والفرائد البهية لمحمود حمزة الحسيني ١٣٤، رقم القاعدة/١٧٧، والأحكام السلطانية للماوردي/٢٣٦ فما بعدها، والأشباه والنظائر لابن السبكي ٢٩٦/١، والاعتناء للبكري ٢٠٠٥/١، وقال: القاعدة الرابعة من كتاب الزنا وحد القذف: «التعزير مشروع في كل معصية ليس لها حد ولا كفارة إلا في مسائل، ثم ذكرها، والأشباه والنظائر للسيوطي ٢/٢٦، والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى/٢٦٢ فما بعدها، وشرح مختصر الخرقي للزركشي ٢/٣،٤، وقال: «وهو مشروع أي التعزير - في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة؛ كالوطء دون الفرج، وسرقة ما لا قطع فيه، والجناية على الناس في أموالهم أو في أبدانهم بما لا قصاص فيه ونحو ذلك، ولا تقدير لأقل التعزير بل هو على قدر ما يراد الإمام ويختلف باختلاف الأشخاص والإجرام، ولا يتعين الضرب فيه، بل يجوز بالحبس وغيره».

وينظر أيضاً: فصول الأحكام للباجي/٢٧١، والذخيرة للقرافي ١١٨/١٢. وروضة الطالبين للنووي ١٧٤/١، ومغني المحتاج للشربيني ١٩١/٤، والكافي لابن قدامة ٥/٤٣، وهرح منتهى الإرادات للبهوتي ٢٢٥/٦، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي ٢٢٥/٦.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۸/۲۷.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۹/۷۹.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۲۱۲/۱۵.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٠/٥٦٥.

وفي موضع قال في حد التعزير: ليس لأقل التعزير حد(١١).

وفي موضع قال: أجمع العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة (٢).

# (YTY)

من أقوى ما يهيج الفاحشة إنشاد أشعار الذين في قلوبهم مرض من العشق ومحبة الفواحش ومقدماتها بالأصوات المطربة (٣).



#### (XYX)

كل ما رغب النفوس في طاعة الله ونهاها عن معصيته من خبر أو أمر فهو
 من طاعته، وكل ما رغبها في معصيته ونهى عن طاعته فهو من معصيته (٤٠).

وفي موضع قال: لا خلاف بين المسلمين أن ما يدعو إلى معصية الله وينهى عن طاعته منهي عنه محرم بخلاف عكسه فإنه واجب<sup>(ه)</sup>.

000

(YY9)

النهي يقتضي التحريم<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۸/۳۶٤، ۳٤٥.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۳/۳۰، ۳۹.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٣١٣/١٥.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٣٣٣/١٥.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ٣٤٤/١٥.

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوی ۲۱۰۱۵، والتمهید لابن عبدالبر ۱٤۰/۱، ۱٤۱، و۳/۲۱۵، و۷۳/۶ و۸/۱۹۷، ۲۰۰.

## ( 71.)

# الحدود تدرأ بالشبهات<sup>(۱)</sup>.

#### **•** • •

= وتنظر هذه القاعدة في: كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ٢٥٦/١، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور ٢٩٦/١، وشرح تنقيح الفصول للقرافي/٢١٨، والرسالة للشافعي ٢١٧، ٤٣٣، واللمع/١٤، والتبصرة/٩٩ وكلاهما للشيرازي، والبرهان لإمام الحرمين ٢٨٣/١، وقواطع الأدلة للسمعاني ٢٥١/١، والمحصول للرازي ٢٩٦/٢١، وتحقيق المراد للعلائي/٣٦، ونهاية السول ٢٦٣، والتمهيد/٨١ وكلاهما للإسنوي، والمسودة لآل تيمية/٨١، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/١٩٠، وشرح الكوكب المنير للفتوحي ٤٣/٢٨ وما بعدها. وممن علّل بها: النووي في شرح صحيح مسلم ٢/١٩١، وابن قدامة في المغني وممن علّل بها: النووي في الممتع شرح المقنع ١٩٦١، والبهوتي في كشاف القناع ٨٢/١، والشيخ محمد بن إبراهيم في الفتاوى والرسائل ٢٤٨، ٢٠١، ١٩٧١، ٢٠٥،

(۱) مجموع الفتاوى ۲۵۱/۱۵.

تنظر هذه القاعدة في: فقه الملوك ومفتاح الرتاج للرحبي ٢٥٠/٢، ٢٥١، والأشباه والنظائر لابن نجيم/١٤٢، ٢٣٨، وترتيب اللآلي لناظر زاده ١٣٤/١.

وقال الخشني في أصول الفتيا في باب حد الزنا/٣٤٨: «من أصول هذا الباب أن الحدود تدرأ بالشبهات».

والفروق للقرافي ٢٠٢/٤ في الفرق الرابع والأربعين بعد المائتين بين قاعدة ما هو شبهة تدرأ بها الحدود والكفارات، وقاعدة ما ليس كذلك، وترتيب الفروق واختصارها للبقوري ٢٠٢/٤، وتهذيب الفروق لمحمد علي حسين ٢٠٢/٤، وقواعد الأحكام ٢٣٨/٢، والقواعد الصغري/١٠٠، وكلاهما للعز بن عبدالسلام، والمنثور للزركشي ٢٨١/٢، والقواعد للحصني ٤/٥٧، والأشباه والنظائر للسيوطي ٢٨١/١، والفرائد البهية، وشرحها الأقمار المضيئة لعبدالهادي الأهدل/١٧١، والمواهب السنية للجرهزي، وحاشيتها الفوائد الجنية للفاداني ٢٣٣/٢، وإيضاح القواعد الفقهية لعبدالله الحضرمي/٦٣، وزاد المعاد المعاد وإعلام الموقعين ٢٢٧/٤، ٤٢٨ وكلاهما لابن القيم.

وممن علل بها من العلماه: السرخسي في شرح السير الكبير ٢٠١٧، واللكنوي في النافع الكبير/٢٠٢، والكاساني في بدائع الصنائع ٧٦/٧، والخطابي في معالم السنن ٤٣٤٤، الكبير/٥٩٤، والشربيني في مغني المحتاج ١٣٣٤، وابن قدامة في المغني ٩/٤٥٣، وإبن أبي و٤/١٣٤، وفي الكافي ٥/٣٥١، ٣٥٧، ٣٨٠، ٣٨٨، ٣٨٨، ٤١٨، وابن أبي عمر في الشرح الكبير ٣٨١/٣٨، ٣٨٢، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات ١٧٦/١، والمبهوتي في شرح منتهى الإرادات ١٧٦/١، والشيخ محمد بن إبراهيم في الفتاوى والرسائل ١٣٨٠، ١٣٨٠.

### (111)

قول من يقول: الأصل في المسلمين العدالة فهو باطل؛ بل الأصل في بني آدم الظلم والجهل؛ كما قال تعالى: ﴿وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢](١).

**•** • •

#### (717)

النظر المنهي عنه هو نظر العورات ونظر الشهوات وإن لم تكن من العورات (۲).

000

(414)

الفرع لا يكون أقوى من الأصل<sup>(۱۳)</sup>.

وينظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي ٢٩٣/٣، والفروق للقرافي ١٠٢/٣، والبحر المحيط للزركشي ١١٧/٧، وفتاوى الرملي ١٦٠/٤.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۵۷/۱۵.

قال ابن القيم في بدائع الفوائد ٢٠٨٠/٣: "وقول من قال: الأصل في الناس العدالة كلام مستدرك، بل العدالة طارئة متجددة، الأصل عدمها، فإن خلاف العدالة مستندُهُ جهل الإنسان وظلمُهُ، والإنسان خُلِقَ جهولًا ظلوماً، فالمؤمن يكمل بالعلم والعدل، وهما جماع الخير، وغيره يبقى على الأصل، فليس الأصل في الناس العدالة ولا الغالب. وينظر: إعلام الموقعين لابن القيم ٢٨٦/١ ، ٢٠١، ٢٠٨، ٢٠٨، ٢٤٦، والروايتين والرجهين لأبي يعلى ٣/١٨ وقال: «والأصل في الإنسان العدالة والفسق طارئ على الأصل. وينظر: الإقناع للحجاوي، وشرحه كشاف القناع للبهوتي ١٤٦/١، ١٤١، ١٤١٠ نقلًا عن شيخ الإسلام ابن تيمية -، وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ٢٤٢٤، ٢٩٤، وقال: «من قال إن الأصل في الإنسان العدالة فقد أخطأ، وإنما الأصل فيه الجهل والظلم، قال الله سبحانه: ﴿وحملها الإنسان أنه كان ظلوماً جهولًا﴾ [الاحزاب: ٢٧] ـ نقلًا عن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۹۹/۱۵.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۲۸٦/۱۵.

وفي موضع قال: الفرع لا يكون أقوى من أصله (١٠).

**•** • •

(711)

حفظ جميع القرآن وفهم جميع معانيه ومعرفة جميع السنة فلا يجب
 على كل أحد؛ لكن يجب على العبد أن يحفظ من القرآن ويعلم
 معانيه، ويعرف من السنة ما يحتاج إليه(۲).

000

(YEO)

الفروج محظورة إلا بالتحليل الشرعي<sup>(۳)</sup>.

ويعبر عن هذه القاعدة بقولهم: «الأصل في الأبضاع التحريم.

تنظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر لآبن نجيم الالالالالالية البصائر للحموي المراحم، والتمهيد لابن عبدالبر ٢٦٤، والمعلم للمازري ٨٨/١، والذخيرة ٢١٤/٤، والفروق ١٣٠/١ وكلاهما للقرافي، وقال: «الأصل في الفروج التحريم حتى يتيقن الحلّ في أثناء كلامه على الفرق الخمسين والمائة بين قاعدة ما يحرم الجمع بينهن من النساء، وقاعدة ما يجوز الجمع بينهن. وينظر: الفرق الرابع والخمسون والمائة بين قاعدة المحجر على النسوان في الأبضاع وبين قاعدة الحجر عليهن في الأموال، وينظر: ترتيب الفروق للبقوري ١٨٤١، والم والنظائر للسيوطي المواقب المنثور للزركشي ١٧٧١، والأشباه والنظائر للسيوطي ١٦٩١، والفرائد البهية، وشرحها المواهب السنية للجرهزي مع حاشيتها الفوائد الجنية على المواهب السنية للعبدالهادي الأهدال ١٩٠٠ على المواعد الفقهية لعبداله أي المحضرمي ١٣١، وقال القاضي أبو يعلى في المسائل وإيضاح القواعد الفقهية لعبدالله الحضرمي ١٣١، نقلًا عن أبي بكر الخلال في المقنع: «والفروج يحتاط لها ولا تباح بغلبة الظن وما فيه شك»، وإعلام الموقعين ١٥٥١٤، = «والفروج يحتاط لها ولا تباح بغلبة الظن وما فيه شك»، وإعلام الموقعين ١٥١٤، =

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۱/۸۷۱.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۳۹۱/۱۵.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ١٥/١٥.

## (717)

التخصيص بالذكر مع العام المقتضي للتعميم بدل على التخصيص بالحكم (١١).

000

## (YIV)

الفقهاء متفقون على أن من غصب داراً وترك فيها قماشه وماله إذا أمر
 بتسليمها إلى مستحقها فإنه يؤمر بالخروج منها وبإخراج أهله وماله منها
 وإن كان ذلك نوع تصرف فيها لكنه لأجل إخلائها(٢).

 $\phi \phi \phi$ 

## (XIX)

المشرك إذا دخل الحرم أُمِرَ بالخروج منه وإن كان فيه مرور فيه (٣).

000

#### (Y19)

كل وعيد في القرآن فهو مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس<sup>(1)</sup>.

<sup>=</sup> وزاد المعاد ١١٤/٥، ١٢٩، ٢٤٠ وكلاهما لابن القيم، وقال: «الأبضاع في الأصل على التحريم، فيقتصر في إباحتها على ما ورد به الشرع، وما عداه فعلى أصل التحريم»، ورسالة القواعد الفقهية لابن سعدي/٢٨ وقال:

والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم وممن علل بها الكاساني في بدائع الصنائع ١٨٤/٥ بقوله: «الأصل في الأبضاع الحرمة والحظر»، والشيخ محمد بن إبراهيم في الفتاوى والرسائل ١٨١٠.

 <sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ٤٤٦/١٥.
 وينظر: المسودة لآل تيمية ٣٦٤، ٣٦٥.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۱/۱٦.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۱/۱٦.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٥/١٦.

# (YO+)

الفقهاء إذا تنازعوا في قبول توبة من تكررت ردته، أو قبول توبة الزنديق فذاك إنما هو في الحكم الظاهر<sup>(1)</sup>.

000

## (101)

ليس كل من وُسع عليه رزقه يكون مكرماً، ولا كل من قُدِرَ عليه رزقه يكون مهاناً؛ بل قد يُوسع عليه رزقه إملاء واستدراجا، وقد يُقدر عليه رزقه حماية وصيانة له، وضيق الرزق على عبد من أهل الدين قد يكون لما له من ذنوب وخطايا<sup>(۲)</sup>.

**\* \* \* \*** 

#### (YOY)

صلاح الإنسان في العلم النافع والعمل الصالح وهو الكلم الطيب الذي يصعد إلى الله، والعمل الصالح جماع العدل، وجماع ما نهى الله عنه الناس: هو الظلم. كما قرر في غير هذا (٣).

000

## (YOY)

من كان كثير الحلف كان كثير الكذب في العهد محتاجاً إلى الناس،
 فهو من أذل الناس «حلاف مهين» حلاف في أقواله، مهين في أفعاله (٤٠).

**• • •** 

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۰/۱٦.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۱٦/٥٣.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوی ۱۹/۱۲، ۲۳.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٦٦/١٦.

وقد ساق هذه القاعدة على تفسير قوله تعالى في سورة (القلم): ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلُّ حَلَّانِ اللَّهِ عَلَى مَلَّانِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَلَّانِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَا

#### (YO1)

دلالة اللسان قالية، ودلالة الوجه حالية، والقول أجمع وأوسع للمعاني التى في القلب من الحال<sup>(۱)</sup>.

**•** • •

#### (YOO)

لا يجوز قتل النفس إلا بذنب منها فلا يجوز قتل الصبي والمجنون؛
 لأن القلم مرفوع عنهما فلا ذنب لهما(۲).

لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ,دَةُ سُهِلَتْ ۞ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُنِلَتْ ۞ [التكوير: ٨، ٩].

000

## (707)

جمهور الناس على أن مفهوم الشرط حجة<sup>(¬)</sup>.



(۱) مجموع الفتاوى ٦٨/١٦.

هذه القاعدة بهذا النص لم أعثر عليها ـ فيما اطلعت عليه من المؤلفات في كتب القواعد ـ لكن أبا الحسن الكرخي في أصوله التي ذكر فيها أصول الحنفية ذكر منها / ٨١ قوله: «الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة»، كما أورد ابن رجب في قواعده قاعدة على دلالة الأحوال، فقال في القاعدة / ١٥١، ص ٣٢٣: «دلالة الأحوال يختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها ويترتب عليها الأحكام بمجردها».

وتنظر هذه القاعدة في: تيسير التحرير لأمير بادشاه ١٠٠١، ١٠١، وشرح المنار، وحواشيه لابن ملك/٥٥٢، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور ٤٢١/١، ٤٢١، وشرح تنقيح الفصول للقرافي/٢٧٠، وشرح العضد على مختصر المنتهى ١٨٠/٢، ونشر البنود على مراقي السعود للشنقيطي ١/١٠١، وإيضاح السالك للولاتي/١٣٦، ١٣٧، وقواطع الأدلة للسمعاني ٤٢/٢، والمستصفى للغزالى ٢٠٥/٢، والإحكام للآمدي ٨٨/٣) =

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۱٦/١٦.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوی ۱۵۹/۱٦.

#### (YOY)

إذا علق الأمر بشرط وكان مأموراً به في حال وجود الشرط كما هو مأمور به في حال عدمه كان ذكر الشرط تطويلًا للكلام تقليلًا للفائدة وإضلالًا للسامع(١).

# **•** • •

# (YOA)

كل ما يأمر الله به لابد أن تكون مصلحته راجحة على مفسدته،
 والمصلحة هي المنفعة، والمفسدة هي المضرة (٢).

وفي موضع قال: مذهب جمهور المسلمين من السلف والخلف أن ما أمر الله به لابد أن مصلحته راجحة، ومنفعته راجحة، وأما ما كانت مضرته راجحة فإن الله لا يأمر به (٣).

وفي موضع قال: ما أمر الله به فهو لمصلحة محضة أو غالبة، وما نهى الله عنه فهو مفسدة محضة أو غالبة (٤).

<sup>=</sup> والإبهاج للسبكي، وابنه ٢٧٨١، والتمهيد/٢٣٩، ونهاية السول ٢٢٢١ وكلاهما للإسنوي، والبحر المحيط للزركشي ٢٧٧٤، والمحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني عليه ٢٥١١، والتحقيقات شرح الورقات لابن قاوان/٣١٧، والآيات البينات للعبادي ٢٠٠٢، والمسودة لآل تيمية/٣٥٧، وشرح مختصر الروضة للطوفي ٢١٢١، وأصول الفقه لابن مفلع ٢٠٥١، والتحرير للمرداوي ٢٩٢٩، وشرح الكوكب المنير للفتوحي ٢٠٥٢، والمعتمد لأبي الحسين البصري ١٥٢١،

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۱۵۹/۱۳.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ١٦٥/١٦.

وينظر: القواعد الصغرى لابن عبدالسلام/١٣٢، والقواعد والأصول الجامعة لابن سعدي/٥، القاعدة/١، حيث قال: «الشارع لا يأمر إلّا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلّا عما مفسدته خالصة أو راجحة».

وينظر: طريق الوصول/٣١، ٣٩، والرياض الناضرة/٢٣٠ وكلاهما لابن سعدي، وقال: «أن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مفسدته ومضرته خالصة أو راجحة، لا يشذ عن هذا الأصل الكبير شيء من أحكامها».

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ١٦٥/١٦.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٩١/٢٧.

وفي موضع قال: الواجبات والمستحبات لابد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة (١).

وفي موضع قال: الشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم، وإنما ينهى عما يضرهم (٢٠).

# 

ليس في الكتاب والسنة نص يمنع تفضيل بعض كلام الله على بعض، بل ولا يمنع تفاضل صفاته تعالى، بل ولا نقل هذا النفي عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا عن أثمة المسلمين الذين لهم لسان صدق في الأمة بحيث جعلوا أعلاما للسنة وأثمة للأمة (٣).

# (YZ+)

الشارع حكيم لا يفرق بين متماثلين إلا لاختصاص أحدهما بما يوجب الاختصاص، ولا يسوي بين مختلفين غير متساويين، بل قد أنكر سبحانه على من نسبه إلى ذلك، وقبح من يحكم بذلك(1).

# **(171)**

الناس كثيراً ما يغلطون من جهة نقص علمهم وإيمانهم بكلام الله ورسوله وقدر ذلك وما اشتمل عليه ذلك من العلم الذي يفوق علم الأولين والآخرين (٥).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۸/۲۸.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۹/۲۹.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٧٨/١٧، ٧٩، وينظر: الشرح الممتع لابن عثيمين ٢٧٠/٢.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ١٢٧/١٧.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ١٢٨/١٧، ١٢٩.

#### (777)

• من علم أن الرسول أعلم الخلق بالحق، وأفصح الخلق في البيان، وأنصح الخلق للخلق علم أنه قد اجتمع في حقه كمال العلم بالحق، وكمال القدرة على بيانه، وكمال الإرادة له(١١).

000

#### (777)

التقرب بالنوافل إنما يكون تقرباً إذا فعلت الفرائض لا كما ظنه بعض الاتحادية؛ كصاحب «الفتوحات المكية» ونحوه من أن قُرَب الفرائض تكون بعد قُرَب النوافل(٢).

000

#### (377)

يعلم أن التفاضل والتماثل إنما يقع بين شيئين فصاعدا إذ الواحد من
 كل وجه لا يعقل فيه شيء أفضل من شيء "".

وفي موضع قال: ولا ريب أن التماثل أو التفاضل لا يعقل إلا مع التعدد (٤).

000

## (170)

النبي ﷺ وأصحابه لم يحرم أحد منهم ما كرهته العرب، ولم يبح كل ما أكلته العرب<sup>(٥)</sup>.

**•** • •

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۱۲۹/۱۷.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۱۳۳/۱۷.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۱٤٠/۱۷.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ١٥٧/١٧.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ١٧٩/١٧، ١٨٠.

#### (777)

ليس للإنسان أن يطلق لفظا يدل عند غيره على معنى فاسد ويفهم ذلك الغير ذلك المعنى الفاسد من غير بيان مراده (١١).

#### 000

#### (Y7Y)

• اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن وتبينه، وتدل عليه، وتعبر عن مجمله، وأنها تفسر مجمل القرآن من الأمر والخبر (٢).

#### 000

## $(X\Gamma Y)$

اتفق العلماء الأربعة وغيرهم من السلف على أنه إذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة ولا يستقبل قبر النبي ﷺ (٦).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۳٤٧/١٧.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ٤٣٢/١٧.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٤٧١/١٧، وما ورد حكاية عن الإمام مالك أنه يستقبل القبر في مناظرته مع أبي جعفر المنصور فهذه الحكاية أخرجها القاضي عياض في الشفا من طريقه/ ٢٥١ مع أبي جعفر المنصور فهذه الحكاية أخرجها القاضي عياض في الشفا من طريقه/ ٢٥١ مالك: يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك في هذا المسجد؛ فإن الله ـ تعالى ـ أدب قوماً، فقال: ... الآية، وذم قوماً، فقال: ... الآية، وإن قوماً، فقال: ... الآية، وإن حُرْمته ميتاً كحرمته حياً، فاستكان لها أبو جعفر، وقال: يا أبا عبدالله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله تلكي فقال: ولم تصرف وجهك عنه، وهو وسيلتك، ووسيلة أبيك آدم علي إلى الله ـ تعالى ـ يوم القيامة؟ بل استقبله، واستشفع به فيشفعه الله، قال الله ـ تعالى ـ :... الآية.

كما ذكرها في ترتيب المدارك ١٠١/٢.

وذكرها القسطلاني في المواهب اللدنية ٣٠٤/٨ مع شرح الزرقاني، وابن فرحون في إرشاد السالك/٧١، وابن جماعة في هداية السالك/١٧٠، وابن الحاج في المدخل ٢٦٠/١ =

وفي موضع قال: السنة عند الصحابة وأئمة المسلمين إذا سلم العبد على النبي على النبي على أن يدعو الله مستقبل القبلة ولا يدعو مستقبل الحجرة (١٠).

000

(779)

المأثور عن السلف أنهم إذا ناموا عن الوتر كانوا يوترون قبل صلاة الفجر ولا يؤخرونه إلى ما بعد الصلاة (٢).

000

**(YV+)** 

 النبي ﷺ لم يصل بمسجد بمكة إلا المسجد الحرام، ولم يأت للعبادات إلا المشاعر: منى، ومزدلفة، وعرفة (٣).

 $\Diamond$   $\Diamond$   $\Diamond$ 

<sup>=</sup> ولم يسم الخليفة، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ٢٨٦/٢ .

٢٨٨ ومجموع الفتاوى ١٤٧/٢٦ وقال: «والحكاية المروية عنه ـ أي الإمام مالك ـ أنه أمر المنصور أن يستقبل الحجرة وقت الدعاء، كذب على مالك، ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه، فإن هذا بدعة، ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه، ولكن كانوا يستقبلون القبلة، ويدعون في مسجده.

وقال ابن عبدالهادي في الصارم المنكي/٢٥٩: «المعروف عن مالك أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء، وهذه الحكاية التي ذكرها القاضي عياض، ورواها بإسناده عن مالك ليست بصحيحة عنه.

وقال أيضاً في ردّه على السبكي في تجويده الإسناد هذه الرواية: «بل إسنادها إسناد ليس بجيد، بل هو إسناد مظلم منقطع، وهو مشتمل على من يتهم بالكذب، وعلى من يجهل حاله...».

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۷/۱۹۲، ۱۹۷.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی ۲۷/۹۷٪.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ١٧/١٧٤.

#### (YYI)

دين الإسلام أن لا تقصد بقعة للصلاة إلا أن تكون مسجداً فقط(١١).

وفي موضع قال: ليس في شريعة الإسلام بقعة تقصد لعبادة الله فيها بالصلاة والدعاء والذكر والقراءة ونحو ذلك إلا مساجد المسلمين (٢).

#### 000

#### (YVY)

لم يقل النبي ﷺ قط، ولا أبو بكر، ولا عمر بمنى ولا عرفة ولا مزدلفة: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر<sup>(٣)</sup>.

## 000

#### (YYY)

كل ما قاله ﷺ بعد النبوة وأقر عليه ولم ينسخ فهو تشريع<sup>(1)</sup>.

# 000

# $(YY\xi)$

إجماع أهل العلم بالحديث على أن هذا الخبر صدق كإجماع الفقهاء على أن هذا الفعل حلال أو حرام أو واجب، وإذا أجمع أهل العلم على شيء فسائر الأمة تبع لهم؛ فإجماعهم معصوم لا يجوز أن يجمعوا على خطأ(٥).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ٤٧٧/١٧.

وينظر: اقتضاء الصراط المستقيم ٣٥٤/٢، وقال: «وأصل دين المسلمين أنه لا تختص بقعة بقصد العبادة فيها إلا المساجد خاصة».

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۷/۲۷.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٤٧٩/١٧.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ١١/١٨.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ١٧/١٨.

## (YVO)

• أعدل الأقوال في القراءة خلف الإمام أن المأموم إذا سمع قراءة الإمام يستمع لها وينصت لا يقرأ بالفاتحة ولا غيرها، وإذا لم يسمع قراءته بها يقرأ الفاتحة وما زاد (١٠).

#### 000

#### $(\Upsilon V 7)$

• الذي عليه الجمهور: أن المتواتر ليس له عدد محصور بل إذا حصل العلم عن إخبار المخبرين كان الخبر متواترا، وكذلك الذي عليه الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به (۲).

#### 000

#### (YVV)

كما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله، فمن لا يعرف طرق العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله، بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم (٣).

#### **•** • •

## (YYX)

من ألزم نفسه شيئاً قد يلزمه، وقد لا يلزمه بحسب ما يأمر به الله ورسوله (٤).

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى ٢٠/١٨، وينظر: جزء القراءة خلف الإمام للإمام البخاري.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۱۸/۱۸.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ١/١٨.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ١٢٣/١٨.

## (YV9)

الصواب الذي عليه الأئمة فيمن لم يكلف في الدنيا من أطفال المشركين ونحوهم ما صح به الحديث وهو: «إن الله أعلم بما كانوا عاملين» (۱) فلا نحكم لكل منهم بالجنة، ولا لكل منهم بالنار، بل هم ينقسمون بحسب ما يظهر من العلم إذا كلفوا يوم القيامة في العرصات كما جاءت بذلك الأثار (۲).

#### 000

#### **(YA+)**

قد يتصرف الإنسان في ملك غيره بحق ولا يكون ظالماً، وقد يتصرف في ملكه بغير حق فيكون ظالماً (٣).

#### 000

### (1 A)

صلاح كل شيء أن يكون بحيث يحصل له وبه المقصود الذي يراد منه (٤).

## **•** • •

## (YAY)

■ كل خير فهو داخل في القسط والعدل، وكل شر فهو داخل في الظلم،

وقد ساق هذه القاعدة في جوابه عن ما يروى «من بورك له في شيء فيلزمه ومن ألزم نفسه نفسة شيئاً لزمه»، حيث قال: «الأول يؤثر عن السلف، والثاني باطل، فإن من ألزم نفسه شيئاً قد يلزمه وقد لا يلزمه، بحسب ما يأمر به الله ورسوله».

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين، ح (۱۳۸۳)، ومسلم في كتاب القدر، باب معنىٰ كل مولود يولد على الفطرة، ح (۲٦٥٩).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۱٤٢/۱۸.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ١٤٥/١٨.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ١٦٣/١٨.

ولهذا كان العدل أمراً واجباً في كل شيء، وعلى كل أحد، والظلم محرما في كل شيء، ولكل أحد، فلا يحل ظلم أحد أصلًا سواء كان مسلماً أو كافراً أو كان ظالماً(١).

# **◆ ◆ ◆** (YAY)

كان القصاص مشروعا إذا أمكن استيفاؤه من غير جنف كالاقتصاص في المجروح التي تنتهي إلى مفصل فإذا كان الجنف واقعا في الاستيفاء عدل إلى بدله وهو الدية؛ لأنه أشبه بالعدل من إنلاف زيادة في المقتص منه (٢).

# **\$ \$ \$** (3.4.7)

کل من حکم بین اثنین فهو قاض سواء کان صاحب حرب، أو متولي
 دیوان، أو منتصباً للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر<sup>(۳)</sup>.

000

وينظر: الاعتناء للبكري ١٩١٧، وقال: «التحكيم في سائر الخصومات جائز، إلّا في مسألة وهي اللعان، فلا يجوز فيه التحكيم لأنه محتاج فيه إلى حضور الحاكم». وينظر ما يتعلق بالتحكيم في: أدب القضاء للخصاف، وشرحه للرازي/٢٩١، وروضة القضاء للسمناني ٧٨١ - ٨١، والهداية للمرغيناني، وشرحها البناية للعيني ٧٦٦ فما بعدها، وتبيين الحقائق للزيلعي ١٩٣٤، وفتح القدير على الهداية لابن الهمام ٥/٤٩١، وملتقى الأبحر للحلبي/٢٣٢، والبحر الرائق لابن نجيم ٢٦/٧، ومجلة الأحكام العدلية المواد ذوات الأرقام/ ١٩٢١، والمعلم عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ١٠٢٣ فما بعدها، والذخيرة للقرافي ٢١٠٤، والمغني ١٠٢٤، وأدب القضاء لابن أبي الدم/١٧١ والمن أبي عمر ٢٢٤/٣، والمغني ٤/٢٤، ٣٥ وكلاهما لابن قدامة، والشرح الكبير لابن أبي عمر ٢٨٤٤، والإنصاف للمرداوي ٢٣٤/٣ فما بعدها، والفواكه العديدة لابن منقور ٢٧٤/٣.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۱۹۲/۱۸، ۱۹۷.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۱۹۷/۱۸.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۱۷۰/۱۸.

## (YAO)

لا يجوز أن يجزم بالمعنى الذي أراده الرسول ﷺ إلا بدليل يدل على مراده (۱۱).



# 

كون الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة لها؛ بل هي صفة عارضة بحسب سكانها، فكل أرض سكانها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت، وكل أرض سكانها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت، وكل أرض سكانها الفساق فهي دار فسوق في ذلك الوقت (٢).



#### (YAY)

• أفضل الأرض في حق كل إنسان أرض يكون فيها أطوع لله ورسوله، وهذا يختلف باختلاف الأحوال، ولا تتعين أرض يكون مقام الإنسان فيها أفضل، وإنما يكون الأفضل في حق كل إنسان بحسب التقوى، والطاعة، والخشوع، والخضوع، والحضور (٣).

## 000

# (XAX)

كثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع،
 وكَلّ، وناح كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عن هذا(٤).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۲۰/۱۸.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۸۲/۱۸.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٢٨٣/١٨.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ١٨/٢٩٥.

#### (YA9)

• خطاب الله ورسوله للناس عام يتناول جميع المكلفين كقوله: "يا أيها الناس"، "يا أيها الذين آمنوا"، "يا عبادي"، "يا بني إسرائيل"، وكذلك النبي على كان يخاطب الناس على منبره بكلام واحد يسمعه كل أحد؛ لكن الناس يتفاضلون في فهم الكلام بحسب ما يخص الله به كل واحد منهم من قوة الفهم وحسن العقيدة (١).

000

#### **(**49+)

 مذهب أكثر الفقهاء أن من أصاب حداً خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد حتى يخرج منه (٢).

000

#### **(**41)

• من ظن أن من دخل الحرم كان آمنا من عذاب الآخرة مع ترك الفرائض من الصلاة وغيرها ومع ارتكاب المحارم فقد خالف إجماع المسلمين؛ فقد دخل البيت من الكفار، والمنافقين، والفاسقين من هو من أهل النار بإجماع المسلمين<sup>(٣)</sup>.

**0 0 0** 

#### (YPY)

● القصد في إزالة النجاسة: ليس بشرط عند أحد من الأئمة الأربعة<sup>(٤)</sup>.

0 0 0

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۳۸/۱۸، ۳۳۹.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی ۳٤٣/۱۸.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۱۸/۳٤٤.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢١/٥٩.

## **(۲9T)**

النية تنبع العلم<sup>(۱)</sup>.

وفي موضع قال: النية تتبع العلم والاعتقاد اتباعاً ضرورياً(٢٠).

وفي موضع قال: النية بلاغ العلم، فمتى علم العبد ما يفعله كان قد نواه ضرورة، فلا يتصور مع وجود العلم بالعقل أن يفعل بلا نية، ولا يمكن مع عدم العلم أن تحصل نية (٣).

#### 000

#### (491)

 المسلمون وإن تنازعوا في جواز التداوي بالمحرمات، كالميتة والخنزير فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال<sup>(1)</sup>.

وينظر: عارضة الأحوذي لابن العربي ١٩٩/١، ٢٠٠، والذخيرة للقرافي ١٩٠/١، و وينظر: عارضة الأحوذي لابن العربي ١٩٩/١، وتنوير المقالة شرح الرسالة للتتائي ١٩٠/١ - ٤٦٠، وشرح السنة للبغوي ١/٣٠٠، والوسيط للغزالي ١/٣٦٠، وشرح صحيح مسلم للنووي ١٣٦٠/١، وبدائع الفوائد/١١٣٨، ١١٣٩، و١٢٥٦/١، وإعلام الموقعين ١/٣٦٠، وكلاهما لابن القيم، وطريق الوصول/٢٢٧، ٢٢٨، والقواعد والأصول الجامعة ١/١٣٤، ١٣٥ وكلاهما لابن سعدي، وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ٢/٣٠.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۲۲/۱۸، ۲۲۹/۲۲، ۲۸۹، ۱۰۱/۲۰، ۱۰۱/۱۰. وينظر: الاختيارات للبعلي/۹۲، وكشاف القناع للبهوتي ۲٤٣/۲ نقلًا عن الاختيارات، و٥/٢٤٢، وقال: «النية قصد يتبع العلم، وما لا يعلمه، ولا دليل على وجوده، لا يصح قصده.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۲/۲۲.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۲۳۲/۲۲.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٦١/١٩، وينظر: الذخيرة للقرافي ٢٠٢/١٢.

# (T90)

من نصب إماماً فأوجب طاعته مطلقا اعتقادا أو حالا فقد ضل في ذلك<sup>(۱)</sup>.

#### 

## $(\Upsilon97)$

• قد أمر الله بطاعة رسوله على في أكثر من ثلاثين موضعا من القرآن وقرن طاعته بطاعته، وقرن بين اسمه واسمه فلا يذكر الله إلا ذكر معه (٢).

## 000

#### (YAV)

المبدل منه أفضل من البدل الذي لا يجوز إلا عند العجز عن المبدل<sup>(۳)</sup>.

#### 000

#### (YAA)

من فعل ما أمر به بحسب حاله: من اجتهاد يقدر عليه أو تقليد إذا لم يقدر على الاجتهاد؛ وسلك في تقليده مسلك العدل فهو مقتصد؛ إذ الأمر مشروط بالقدرة ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَنْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البترة: ٢٨٦](٤).

## **•** • •

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاري ۱۹/۱۹.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۱۰۳/۱۹، ۱۰۶.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۱۲۰/۱۹.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ١٢٨/١٩.

# (444)

لا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول ﷺ، ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به، كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص(١).

وفي موضع قال: لا تترك سنة ثابتة إلا بسنة ثابتة، ويمتنع انعقاد الإجماع على خلاف سنة إلا ومع الإجماع سنة معلومة نعلم أنها ناسخة للأولى<sup>(٢)</sup>.

#### **•** • •

#### (٣++)

كل مبتدع دينا خالف به سنة الرسول لا يتبع إلا دينا مبدلًا أو منسوخاً،
 فكل من خالف ما جاء به الرسول: إما أن يكون ذلك قد كان مشروعاً
 لنبي ثم نسخ على لسان محمد على إلى الله وإما أن لا يكون شرع قط(٣).

## • • •

#### (4+1)

الأنبياء كلهم دينهم واحد، وتصديق بعضهم مستلزم تصديق سائرهم،
 وطاعة بعضهم تستلزم طاعة سائرهم، وكذلك التكذيب والمعصية<sup>(1)</sup>.

#### 000

#### $(\Upsilon \cdot \Upsilon)$

• كثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي ١٩٥/١٩، وينظر: طريق الوصول لابن سعدي/٢٠٩.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۵۷/۱۹.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۱۸۱/۱۹، ۱۸۲.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ١٨٥/١٩.

يعلموا أنه بدعة؛ إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم. وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله: ﴿رَبُّنَا لَا تُوَاغِذُنَا إِن نَسِيناً أَوْ أَخْطَأَنا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وفي "الصحيح" أن الله قال: "قد فعلت"(١).

000

#### $(\Upsilon \cdot \Upsilon)$

 للصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر المتأخرين كما أن لهم معرفة بأمور من السنة وأحوال الرسول لا يعرفها أكثر المتأخرين<sup>(٢)</sup>.

#### (Y - E)

 ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق، ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأموراً أو فعل محظوراً، وهذا هو قول الفقهاء والأثمة، وهو القول المعروف عن سلف الأمة وقول جمهور المسلمين<sup>(٣)</sup>.

**\* \* \* \*** 

# $(\Upsilon \cdot 0)$

المجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومفت وغير ذلك: إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع، كان هذا هو الذي كلفه الله إياه، وهو مطيع لله مستحق للثواب(1).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۱۹۱/۱۹، ۱۹۲.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۱۹/۲۰۰.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوی ۲۱۳/۱۹.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢١٦/١٩، ٢١٧، وينظر: طريق الوصول لابن سعدي/٩٣.

# (r+7)

 الجزاء يوم القيامة على ما في القلوب لا على مجرد الظواهر؛ ولهذا روي دأن العباس قال: يا رسول الله كنت مكرها، قال: أما ظاهرك فكان علينا، وأما سريرتك فإلى الله (۱).

# **♦ ♦ ♦** (**۲.**∀)

لا خلاف بين المسلمين أن من كان في دار الكفر، وقد آمن، وهو عاجز عن الهجرة لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنها، بل الوجوب بحسب الإمكان، وكذلك ما لم يعلم حكمه، فلو لم يعلم أن الصلاة واجبة عليه، وبقي مدة لم يصل لم يجب عليه القضاء في أظهر قولي العلماء... وكذلك سائر الواجبات من صوم شهر رمضان، وأداء الزكاة، وغير ذلك، ولو لم يعلم تحريم المخمر فشربها لم يُحدّ باتفاق المسلمين (٢).

# ◆ ◆ Φ (★・人)

ما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل
 والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله على الله على الله المحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله على الله المحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله على المحريم المح



<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۲۵/۱۹.

والحديث أخرجه ابن إسحاق. ينظر: البداية والنهاية لابن كثير ٣٦٦/٣.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۲٥/۱۹.

وينظر: طريق الوصول لابن سعدي/٢٦٦، وهذا راجع إلى أصل وهو: أن الشرائع هل تلزم من لم يعلمها؟ أم لا تلزم إلا بعد العلم، أم يفرق بين الشرائع الناسخة والمبتدأة؟ الذي صوبه شيخ الإسلام: أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم، وأنه لا يقضى ما لم يعلم وجوبه.

وينظر القاعدة رقم (١٠٤).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢٣٦/١٩، وينظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ٢/٢٤، و١/١/١١، والشرح الممتم لابن عثيمين ١٣٣/٤.

# $(\Upsilon \cdot q)$

• الأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة (١).

وفي موضع قال: الحكم الشرعي تعلق بالاسم الدال على الواقع، فما وقع من دم فهو حيض إذا لم يعلم أنه دم عرق أو جرح (٢).

#### 000

#### (T1.)

• الواجب في الاعتقاد أنه يتبع أحسن القولين، ليس لأحد أن يعتقد قولًا وهو يعتقد أن القول المخالف له أحسن منه، وما خير فيه بين فعلين وأحدهما أفضل فهو أفضل، وإن جاز فعل المفضول فعليه أن يعتقد أن ذلك أفضل، ويكون ذاك أحب إليه من هذا، وهذا اتباع للأحسن<sup>(٣)</sup>.

# 000

#### (T11)

 لا تترك سنة ثابتة إلا بسنة ثابتة، ويمتنع انعقاد الإجماع على خلاف سنة إلا ومع الإجماع سنة معلومة نعلم أنها ناسخة للأولى<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۳۸/۱۹.

وينظر: التمهيد لابن عبدالبر ٨٧/١٦ حيث قال: «الأصل في الدم الظاهر من الأرحام أن يكون حيضاً عنى تتجاوز المقدار الذي لا يكون مثله حيضاً»، وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ٩٩/٢، وقال: «الأصل في الدماء الخارجة من فرج المرأة أنها حيض».

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲٤١/۱۹.

 <sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢٧٠/١٩، لقوله تعالى: ﴿ أَلَذِينَ يَسْتَمِمُونَ الْقَوْلَ فَيَــنَّبِمُونَ أَحْسَنَهُ } [الزبر: ١٨].

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٥٧/١٩.

#### (T1T)

التقليد المحرم بالنص والإجماع: أن يعارض قول الله ورسوله بما يخالف ذلك كائناً من كان المخالف لذلك<sup>(۱)</sup>.



## (T1T)

 الإجماع نوعان: قطعي، فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي على خلاف النص، وأما الظني فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي (٢).



## (317)

التحقيق: أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه (٣).

## 000

#### (414)

كل ما بجوز على المثبت من الغلط يجوز على النافي مع زيادة عدم العلم بالخلاف<sup>(1)</sup>.

## **\* \* \* \***

## (T17)

الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على أن يعرف ثبوت اللفظ عنه، وعلى
 أن يعرف مراده باللفظ<sup>(a)</sup>.

 $\phi \phi \phi$ 

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲٦٢/۱۹.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۹۷/۱۹، ۲۹۸.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۲۷۰/۱۹.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ٢٧١/١٩.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ٢٨٦/١٩.

## (T1V)

کل قیاس دل النص علی فساده فهو فاسد، وکل من ألحق منصوصاً بمنصوص بخالف حکمه فقیاسه فاسد، وکل من سوّی بین شیئین، أو فرق بین شیئین بغیر الأوصاف المعتبرة فی حکم الله ورسوله فقیاسه فاسد؛ لکن من القیاس ما یعلم صحته، ومنه ما یعلم فساده، ومنه ما لم یتبین أمره، فمن أبطل القیاس مطلقاً فقوله باطل، ومن استدل بالقیاس المخالف للشرع فقوله باطل، ومن استدل بقیاس لم یقم الدلیل علی صحته فقد استدل بما لا یعلم صحته، بمنزلة من استدل بروایة رجل مجهول لا یعلم عدالته (۱).

000

## $(\Upsilon 1 \lambda)$

 الحجج الأثرية والنظرية تنقسم إلى: ما يعلم صحته، وإلى ما يعلم فساده، وإلى ما هو موقوف حتى يقوم الدليل على أحدهما(٢).

000

## (414)

القياس الصحيح من باب العدل؛ فإنه تسوية بين المتماثلين وتفريق بين المختلفين، ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص، فكل قياس خالف دلالة النص فهو قياس فاسد، ولا يوجد نص يخالف قياساً صحيحاً، كما لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول الصحيح (٣).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۸۷/۱۹، ۲۸۸.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۸۸/۱۹.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۲۸۸/۱۹.

## **(41.)**

• الشخص الواحد أو العمل الواحد يكون مأموراً به من وجه منهياً عنه من وجه (١).

#### 000

#### (271)

 ليس للإنسان أن يخرج عن الشريعة في شيء من أموره، بل كل ما يصلح له فهو في الشرع من أصوله، وفروعه، وأحواله، وأعماله، وسياسته، ومعاملته وغير ذلك<sup>(٢)</sup>.

#### 000

## (TTT)

لا تجد قط مبتدعاً إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه، ويبغضها ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بها، ويبغض من يفعل ذلك<sup>(٣)</sup>.

## **•** • •

## (TTT)

• الحسنات والعبادات ثلاثة أقسام: عقلية وهو ما يشترك فيه العقلاء؛ مؤمنهم وكافرهم، وملي وهو ما يختص به أهل الملل كعبادة الله وحده لا شريك له، وشرعي وهو ما اختص به شرع الإسلام مثلًا، وأن الثلاثة واجبة (١٤).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۹۵/۱۹.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۳۱۹/۱۹، ۳۱۰.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۱۹۱/۲۰، ۱۹۲.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٠/٢٠.

## (377)

• جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه، وأن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه، وأن مثوبة بني آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات، وأن عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات(١).

## 000

## (TYO)

الواجب إما بالشرع، أو بالشرط، وكل ذلك فعل مأمور به (۲).

وفي موضع قال: أصل العقود أن العبد لا يلزمه شيء إلّا بالتزامه، أو بالزام الشارع له، فما التزمه فهو ما عاهد عليه، فلا ينقض العهد ولا يغدر، وما أمره الشارع به فهو ما أوجب الله عليه أن يلتزمه، وإن لم يلتزمه كما أوجب عليه أن يصل ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان بالكتب والرسل ومن صلة الأرحام، ولهذا يذكر الله في كتابه هذا وهذا؛ كقوله: ﴿ اللَّهِ مَن يُومُن يَمهُ لِهِ وَلا يَنقُضُونَ اللَّهِ عَن وَاللَّهِ عَلَي يَعِلُونَ مَا أَمْر الله في عالم الله عنه الرّحام، ولهذا يذكر الله في كتابه هذا وهذا؛ كقوله: ﴿ الرّحد: ٢٠. ٢١].

فما أمر الله به أن يوصل فهو إلزام من الله به، وما عاهد عليه الإنسان فقد التزمه فعليه أن يوفي بعهد الله ولا ينقض الميثاق إذا لم يكن ذلك مخالفاً لكتاب الله (٣).

وفي موضع قال: يجب على الإنسان ما يجب بإلزام الشارع، أو بالتزامه (٤).

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي ٢٠/٨٥، وقد ساق اثنين وعشرين وجهاً لبيان هذه القاعدة.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۰/۱۳۵.

 <sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۲۹/۲۹، ۳٤۲.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ٢٩/٢٩.

## (TTT)

أن ما وجب بالشرع إن نذره العبد، أو عاهد عليه، أو بايع عليه الرسول أو الإمام، أو تحالف عليه جماعة، فإن هذه العهود والمواثيق تقتضي له وجوباً ثانياً غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأول، فتكون واجبة من وجهين بحيث يستحق تاركها من العقوبة ما يستحقه ناقض العهد والميثاق، وما يستحقه عاصى الله ورسوله، هذا هو التحقيق (۱).

## **\*\***

## (TTV)

العقود إنما وجبت موجباتها لإيجاب المتعاقدين لها على أنفسهما<sup>(۲)</sup>.
 وفي موضع قال: الأصل في العقود رضى المتعاقدين، وموجبها هو ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد<sup>(۲)</sup>.

## 

## $(\Upsilon \Upsilon \lambda)$

 يجب أن يعلم أن الأمور المعلومة من دين المسلمين لا بد أن يكون الجواب عما يعارضها جوابا قاطعا لا شبهة فيه<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۱۵۰/۲۰، وقال عن هذه القاعدة: «قد كتبت في قاعدة «العهود والعقود» القاعدة في العهود الدنيوية في القواعد المطلقة، والقاعدة في العقود الدنيوية في القواعد الفقهية، وفي كتاب النذر أيضاً». ثم ساق القاعدة. وقد أوردها بنصها في ۳٤٥/٣٥. وينظر: طريق الوصول لابن سعدي/١٥٦، ١٥٧.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۰/۲۵.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ١٥٥/٢٩، والقواعد النورانية/٢٨٠، وينظر: القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي/٤٦، القاعدة/١٢، حيث قال: «لابد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية».

وتنظر القاعدة رقم (٣٢٦)، أن ما وجب بالشرع إن نذره العبد أو عاهد عليه الرسول أو الإمام أو تحالف عليه جماعة...

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ٢٠/١٦٤، ١٦٥.

## (279)

• شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعاً بوصف الخصوص والتقييد، فإن العام والمطلق لا يدل على ما يختص بعض أفراده ويقيد بعضها، فلا يقتضي أن يكون ذلك الخصوص والتقييد مشروعاً، ولا مأموراً به، فإن كان في الأدلة ما يكره ذلك الخصوص والتقييد كره، وإن كان فيها ما يقتضي استحبابه استحب، وإلا بقى غير مستحب ولا مكروه (١).

000

#### **( \* \* \* · )**

الإيجاب والتحريم قد يكون نعمة، وقد يكون عقوبة، وقد يكون محنة (۲).

000

## (441)

الذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة؛ والتقليد جائز في الجملة، لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد، ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد، ويحرمون الاجتهاد (٣).

000

## (TTT)

● الاجتهاد ليس هو أمرا واحدا لا يقبل التجزي والانقسام بل قد يكون

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۰/۱۹۲.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۱۹۹/۲۰.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۲۰۳/۲، ۲۰۶.

الرجل مجتهداً في فن، أو باب، أو مسألة دون فن، وباب، ومسألة، وكل أحد فاجتهاده بحسب وسعه(١).

وفي موضع قال: العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد؛ فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزئ والانقسام (٢).

**• • •** 

## (444)

من التزم مذهباً معيناً ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه؛ ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ومن غير عذر شرعي يبيح له ما فعله؛ فإنه يكون متبعاً لهواه، وعاملًا بغير اجتهاد ولا تقليد، فاعلًا للمحرم بغير عذر شرعى، فهذا منكر (٣).

000

#### (441)

• اللفظ المام إن أريد به الخاص فلابد من نصب دليل يدل على

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي ٢١٢/٢، ٢١٣، وهذه القاعدة يعبر عنها: بـ تجزؤ الاجتهاد.

وينظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي لعبدالعزيز البخاري ١٧/٤، وفتح الغفار لابن نجيم ٢/٣٧، وتبسير التحرير لأمير بادشاه ١٨٢٤، ومختصر ابن الحاجب، وشرحه لعبد ٢٩٠٧، وتبسير التحرير لأمير بادشاه ١٨٢٤، ومختصر ابن الحاجب، وشرحه للعضد ٢٩٠٧، مع حاشية التفتازاني، والجرجاني، وشرح تنقيح الفصول للقرافي/٤٣٨، والموافقات للشاطبي ١٠٠١، ١٠١، والمستصفى للغزالي ٢٥٣٧، والمحصول للرازي ٢٧/٣، والإحكام للآمدي ٤/٤٧٤، ٢٧٥، وشرح الورقات لابن الفركاح/٢٦١، وجمع الجوامع لابن السبكي، وشرحه للجلال المحلي مع حاشية البناني ٢٠٨٦، ١٩٨٦، والإبهاج شرح المنهاج للسبكي، وابنه ٢/٤٤، والبحر المحيط للزركشي ٢٠٩٦، والشرح الكبير على الورقات للعبادي ٢/٤٤، والتحييد لأبي الخطاب ٢٩٣٤، وصفة والشرح الكبير على الورقات للعبادي ٢٤٤، والتحرير، وشرحه التحبير للمرداوي الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان/٢٤، والتحرير، وشرحه التحبير للمرداوي ١٩٨٨، ومختصر الروضة، وشرحها للطوفي ٢٥٨٦، ١٨٥، وأصول ابن مفلح ٢/٣٨٩، والمختصر لابن اللحام/٤٢١، وشرح الكوكب المنير للفتوحي ٤٧٣٤، ٤٧٤.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۰٤/۲۰.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۲۲۰/۲۰.

التخصيص، إما مقترن بالخطاب عند من لا يُجوز تأخير البيان، وإما موسع في تأخيره إلى حين الحاجة عند الجمهور(١١).

**\$ \$** 

(440)

• لم يذهب أحد من علماء المسلمين إلى أن إجماع مدينة من المدائن حجة يجب اتباعها غير المدينة (٢).

وفي موضع قال: عمل أهل المدينة الذي يجري مجرى النقل حجة باتفاق المسلمين (٣).

000

(TTT)

• الخبائث نوعان: ما خبثه لعينه لمعنى قام به، كالدم والميتة ولحم

(۱) مجموع الفتاوى ۲/۱۷۱.

(۲) مجموع الفتاوى ۲/۲۹۹٪.

وينظر: أصول السرخسي ٣١٤/١، وكشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ٣/٢٤١، وتيسير المتحرير لأمير بادشاه ٣/٤٤٢، والمقدمة لابن القصار ٧٥/١، وإحكام الفصول للباجي/٤٨٠، وشرح تنقيح الفصول/٣٣٦، والذخيرة ١١٦٢١، وكلاهما للقرافي وقال: للباجي/٤٨٠، وشرح تنقيح الفصول/٣٣٦، والذخيرة ١١٦٢١، وكلاهما للقرافي وقال: البنود لعبدالله المدينة عند مالك كظفه فيما طريقه التوقيف حجة خلافاً للجميع»، ونشر البنود لعبدالله الشنقيطي ١٩٩٨، ونثر الورود لمحمد الأمين الشنقيطي ١٩٩٥، ٣٩٦، ٢٩٧، والبرهان للجويني ١٩٠٧، ووواطع الأدلة للسمعاني ٣٣١، ١٥ التبصرة للشيرازي/٥٦٥، والبرهان للجويني ١٩٠٧، للغزالي، والمحصول للرازي ٣٣١/١، والمستصفى ١١/١٨١، والمنخول/٢٥٥ وللاهما للغزالي، والمحصول للرازي ٢/١/٥٣، ونهاية السول للإسنوي ٢/٤٥، والبحر المحيط للزركشي ٤/٤٨٤، والتحقيقات شرح الورقات لابن قاوان/٢١١، والمسودة لآل تيمية/٣٢١، وإعلام الموقعين ٢/٧٠، ١٦٤، وبدائع الفوائد ٤/١٤١، والمعتمد للبن بدران/١٣٢، والمعتمد لأبي الحسين البصرى ٢/٤٩٠،

(۳) مجموع الفتاوى ۲/۲۰۰.

الخنزير، وما خبثه لكسبه، كالمأخوذ ظلماً؛ أو بعقد محرم كالربا والميسر(١).

فمن المأخوذ ظلما المأخوذ بأنواع الغصب من السرقة والخيانة والقهر، أو المأخوذ بالعقود المحرمة؛ كالمأخوذ بالربا والميسر، وكالمأخوذ عوضاً عن عين أو نفع محرم؛ كثمن الخمر، والدم والخنزير، والأصنام ومهر البغي، وحلوان الكاهن، وأمثال ذلك(٢).

وفي موضع قال: عن اختلاط المحرمات، الحرام نوعان: حرام لوصفه، كالميتة والدم ولحم الخنزير، فهذا إذا اختلط بالماء والمائع وغير طعمه، أو لونه، أو ريحه حرمه، وإن لم يغيره ففيه نزاع.

والثاني: الحرام لكسبه؛ كالمأخوذ غصباً أو بعقد فاسد، فهذا إذا اختلط بالحلال لم يحرمه، فلو غصب الرجل دراهم، أو دنانير، أو دقيقاً، أو حنطة، أو خبزاً وخَلَطَ ذلك بماله لم يحرم الجميع لا على هذا ولا على هذا، بل إن كانا متماثلين أمكن أن يقسموه، ويأخذ هذا قدر حقه وهذا قدر حقه، وإن كان قد وصل إلى كل منهما عين مال الآخر، الذي أخذ الآخر نظيره، وهل يكون الخلط كالإتلاف؟ فيه وجهان في مذهب الشافعي، وأحمد، وغيرهما(٣).

# **(TTV)**

 كل ما حرم ملابسته كالنجاسات حرم أكله، وليس كل ما حرم أكله حرمت ملابسته كالسموم، والله قد حرَّم علينا أشياء من المطاعم والمشارب، وحرَّم أشياء من الملابس<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۰/۳۳۲.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۰/۲۰.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۲۹/۳۲، ۳۲۱.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٠/٣٣٤.

## $(\Upsilon\Upsilon\lambda)$

لا تنازع بين المسلمين أن النهي عن البول في الماء الدائم لا يعم جميع المياه، بل ماء البحر مستثنى بالنص والإجماع، وكذلك المصانع الكبار التي لا يمكن نزحها، ولا يتحرك أحد طرفيها بتحرك الآخر لا ينجسه البول بالاتفاق (١).

**\* \* \* \*** 

## (244)

• العقد المطلق يقتضي الحلول، ولهما تأجيله إذا كان لهما في التأجيل مصلحة (٢).

وفي موضع قال: العقد المطلق الذي لا وقت له لا يكون لازماً (٣).



## (Y1+)

الجهل بالتساوي فيما يشترط فيه التساوي، كالعلم بالتفاضل<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۳۲۸/۲۰.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲٤٣/۲۰.

وقد ساق هذه القاعدة تأييداً لمذهب أهل المدينة، وللرد على من جعل موجب كل عقد قبض المبيع عقبه، ولم يجز تأخير القبض فقال: إنه إذا اشترى الثمر بادياً صلاحه أو غير باد صلاحه، جاز، وموجب العقد القطع في الحال لا يسوغ له تأخير الثمر إلى تكمل صلاحه ولا يجوز له أن يشترطه، وجعلوا ذلك القبض قبضاً ناقلًا للضمان إلى المشترى دون البائم.

وينظر: إعلام الموقعين لابن القيم ٣/٢١، والإنصاف للمرداوي ١٢٧/٢١. وينظر: الإقناع للحجاوي، وشرحه كشاف القناع للبهوتي ٢٥٣/٨، ٢٥٤، وقالا: اكل عقد يدخله الحلول كالثمن في البيم، والأجرة والصداق اقتضى إطلاقه الحلول.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۲۰/۱۱۵.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٠/٣٥٠.

وتنظر هذه القاعدة في: القواعد لابن رجب/٢٦٧، القاعدة/١١٣. وممن علل بها من العلماء: البهوتي في كشاف القناع ٢٢/٨، ٢٨، ٣٠.

وفي موضع قال: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل(١١).

000

(137)

القياس يقوم مقام النص عند عدمه، والتقويم يقوم مقام المثل وعدم الثمن المسمى عند تعذر المثل والثمن المسمى<sup>(۲)</sup>.

**\*\* \*\* \*\* \*\*** 

(TET)

تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز<sup>(٣)</sup>.

(۱) مجموع الفتاوى ۲۹/۲۹، ۵۰۰.

تنظر هذه القاعدة في: كشف الأسرار على أصول البزدوي لعبدالعزيز البخاري ١٠٨/٣، وفصول البدائع للفناري ٢/٠١، وتيسير التحرير لأمير بادشاه ٢/٤/٣، والمقدمة لابن القصار/١١٧، وقال: «ليس يختلف مالك كَتَنَهُ وسائر الفقهاء في أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وإنما الخلاف هل يجوز أن يتأخر عن وقت النزول إلى وقت الحاجة؟، وإحكام الفصول للباجي/٣٠٣، والمحصول لابن العربي/٤٩، ومراقي السعود، وشرحه نشر البنود لعبدالله الشنقيطي ٢٨٠١، ومراقي السعود، وشرحه نشر البنود لعبدالله الشنقيطي ٢٠٨٠، ومرراقي السعود، والمحمد الأمين الشنقيطي ٢٠٨١، واللمم/٢٩، وسرح اللمع ٢٦٢١، وكلاهما للشيرازي، والبرهان ١٦٦١، والتلخيص ٢٠٨/٢ وكلاهما لإمام الحرمين، والمستصفى للغزالي ٢٦٨١، والمحصول للرازي ٢٠٧١/٣/١، والإحكام للآمدي ٢٤٢١، والإبهاج للسبكي، وابنه ٢٤٢٢، ونهاية السول للإسنوي ٢١٥١، والبحر المحيط للزركشي للسبكي، والمحلي على جمع الجوامع ٢٩٢، والآيات البينات للعبادي على شرح جمع الجوامع للجوامع للجوامع ٢٩٢١، والعدة لأبي يعلى ٢١٤/٢، وشرح مختصر الروضة الجوامع للجلال المحلي ١٢١٢، والعدة لأبي يعلى ٢٤٢١، وشرح مختصر الروضة للطوفي ٢٨٨٢، والمحسودة لآل تيمية/١٨١، والتحبير شرح التحرير للمرداوي للطوفي ٢٨٨٢، والإحكام لابن حزم ١٠٥١، والمعتمد لأبي الحسين البصري ١٤٤٢١.

 <sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۳۰۱/۲۰، وينظر: الرياض الناضرة لابن سعدي/٢٣٣، وقال: «يرجع إلى القيمة إذا تعذر المسمى»، والقواعد والأصول الجامعة/٥٩، رقم القاعدة/١٩، وقال: «إذا تعذر المسمى رجم إلى القيمة».

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۲۰/۳۲۹، ۲۱ه، ۲۱/۱۹۵، ۳۱۵/۳۳.

وفي موضع قال: تأخير البيان عن وقت الاحتياج إليه لا يجوز<sup>(١)</sup>.

000

## ( 434)

 إذا تعارض نصان أحدهما ناقل عن الأصل والآخر ناف مبق لحكم الأصل كان الناقل أولى؛ لأنه إذا قدم الناقل لم يلزم تعيين الحكم إلا مرة واحدة، وإذا قدم المبقى تغير الحكم مرتين (٢).

000

(4\$\$)

الشرط العرفي كالشرط اللفظي<sup>(۳)</sup>.

هذه القاعدة من القواعد المتفرعة عن القاعدة الكلية «العادة محكمة» أو قاعدة «العرف» ويعبر عنها بعضهم بقولهم: «المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً»، وبعضهم بأخص من ذلك بقولهم: «المعروف بين التجار كالمشروط بينهم»، وبعضهم بقولهم: «الثابت بالعرف كالثابت بالشرط»، وبعضهم: «العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط؟» بصيغة الاستفهام، وبعضهم: «العادة المطردة تنزل منزلة الشرط».

تنظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر لابن نجيم/١٠٨، وخاتمة مجامع الحقائق للخادمي/٢٦، ومنافع الدقائق للكوزلحصاري/٣٢٤، ومعين الحكام للطرابلسي/٢٨٩، وترتيب اللآلي لناظر زاده ٨٤١/٢، وهي إحدى القواعد التي نصت عليها مجلة الأحكام العدلية تحت المادة/٤٣٤، ٤٤.

وممن علل بها من العلماه: السرخسي في شرح السير الكبير ١٢٠٨/٤، والقاضي عياض في إكمال المعلم ٢٩/٤، والنووي في شرح صحيح مسلم ٢٩٨/٢، ٢٩٨، وابن قدامة في المغني ١٧٤/١، ٣٠٠، ٣٠٥، و٤٥٠، و٢/١٨، ٢٤١، وابن أبي عمر في الشرح الكبير ٣٦/٨، وابن القيم في بدائع الفوائد ١١٠٤/٣، وزاد المعاد ٤٨/٤، وابن منجا في الممتع شرح المقنع ٢٤٨/١، ٢٢٢، وابن مفلح في المبدع ١٨٨٠/١، ١٨٨، والبهوتي في كشاف القناع ٢٢٣/١، ٤٥٤، و٢٧٦، ٤٥٤، و٢٩١٦، ٤٥٤، و٢٩٢١، ١٩٤.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۱/۵۹/۱.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۰/۳۷۷.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۲۰/۳۷۸.

فقد أوردها ضمن الكلام على عمل أهل المدينة، وأن من أصولهم أنهم يجعلون الشرط العرفي كالشرط اللفظي.

كما أوردها تعليلًا له في مواضع متفرقة.

ففي موضع قال: العرف المعروف كالشرط المشروط(١١).

وفي موضع قال: العقد العرفي كالعقد اللفظي (٢).

وفي موضع قال: الشرط العرفي كاللفظي (٣).

(T10)

القرعة إنما تكون مع استواء الحقوق وعدم إمكان تعيين واحد<sup>(1)</sup>.

<sup>=</sup> ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر ٤٦/١، وشرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء/٢٣٧، وشرح قواعد المجلة لمحمد طاهر الأتاسي ٩٥/١، وشرح المجلة لعبد الستار أفندي/٢١.

وينظر أيضاً: المجموع المذهب للعلائي ٢/٣١٤، والمنثور للزركشي ٣٦٢/٢، والأشباه والنظائر للسيوطي ٢٣٠/١، والأقمار المضيئة لعبدالهادي الأهدل/١٣٤، والمواهب السنية للجرهزي، وحاشيتها الفوائد الجنية للفاداني ٢٠٧/١، والفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية لعلوي السقاف/٧، وإيضاح القواعد الفقهية لعبدالله الحضرمي/٤٩، وإعلام الموقعين ١١٨/٤، ٣١٩، و١٢٩/٥، وزاد المعاد ٥١٧/٥، وروضة المحبين/٣١٤، ٢١٥، وجميعها لابن القيم.

وممن علل بها: ابن رشد في البيان والتحصيل ٢٧٣/٧، وابن شاس في عقد الجواهر الشمينة ٢/٢٥٨ بقوله: «ما يقتضيه العرف فهو كالشرط»، والونشريسي في المعبار المعرب ٤٤٥/١، والنووي في شرح صحيح مسلم ٥/٥٤١، وابن القيم في زاد المعاد ٥/١١٨، ١١٩٥، والثيخ محمد بن إبراهيم في الفتاوى والرسائل ١١٨٦/١، ١٨٧، و٧٢٤/١، و٢٧٥/١٠ بقوله: «الشرط العرفى ينزل منزلة النطقى».

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۹۸/۳۰.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۰۹/۳۰.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۲۸۷/۲۲.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٠/٣٨٧.

## (237)

معلوم أن أول من عرف أنه جرد الكلام في أصول الفقه هو الشافعي، وهو لم يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، بل لا يعرف في كلامه مع كثرة استدلاله وتوسعه ومعرفته الأدلة الشرعية أنه سمى شيئا منه مجازاً ولا ذكر في شيء من كتبه ذلك؛ لا في «الرسالة» ولا في غيرها. وحينئذ فمن اعتقد أن المجتهدين المشهورين وغيرهم من أئمة الإسلام وعلماء السلف قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز كما فعله طائفة من

= وقد أوردها المقري في القواعد الورقة/٥١، الوجه/ب، بقوله: •كل حكم دائر بين شخصين ليس لأحدهما بحق الأصل ـ أعني في باطن الأمر ـ فالأصل فيه القرعة، دفعاً للميل، وعدلًا بين الفريقين إلّا بدليل خاص، وإلّا فالأصل منعها؛ لأنها من المخاطرة». كما ذكر القرافي في الفروق ١١١/٤ فرقاً هو الفرق الأربعون بعد المائتين بين ما يصح الإقراع فيه، وبين ما لا يصح الإقراع فيه.

وينظر: عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ١٢١/١، و١٩٩٨، وترتيب الفروق واختصارها للبقوري ٢٨٢/٢، واليواقيت الثمينة لمحمد بن أبي القاسم السجلماسي ٢٧٣/٢، والمعيار المعرب للونشريسي ٢٧٣/٢، والمجاز الواضح مع شرحه الدليل الماهر للولاتي/١٥٠، وتهذيب الفروق لمحمد بن على حسين ١٧٦/٤.

وأفرد لها العز بن عبدالسلام في قواعد الأحكام ٧٧/١ فصلًا في الإقراع عند تساوي الحقوق، كما تكلم الزركشي في المنثور على هذه القاعدة في الجزء الأول ١٠٦/٦ مرة، والحصني في القواعد ٢٣٩/٤، والقاضي أبو يعلى الروايتين والوجهين ١٠٦/٠، حيث قال: «الحقوق إذا تساوت ولم يكن بعضها أولى من بعض قدمنا القرعة، وابن القيم في بدائع الفوائد ١٠٥٧/٣، ١٢٦١، ١٢٧٥، ١٢٧٦، وفي زاد المعاد ١٠٨٥، وابن رجب في القواعد/٣٤٨، رقم/١٦٠، بقوله: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما، أو إذا علم أن الشي، لأحدهما وجهل، وأحمد القاري في مجلة الأحكام الشرعية/١٠، وذلك في المقدمة الخاصة بالقواعد التي اختصرها من قواعد ابن رجب، وابن سعدي في القواعد والأصول الجامعة/٢٠، وفي رسالة: القواعد الفقهية/٢٥ بقوله:

تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم قال في الشرح: «يعني أن القرعة تستعمل إذا جهل المستحق لحق من الحقوق، ولا مزية لأحدهما على الآخر، أو حصل التزاحم في أمر من الأمور، ولا مرجح لأحدهما، والشرح الممتع لابن عثيمين ٥٤/١، ٥٥، و٤/٢١، ٢١١، و٢٨/١٠، و٢٨/١٠.

المتأخرين: كان ذلك من جهله وقلة معرفته بكلام أثمة الدين وسلف المسلمين (١).

000

(Y1Y)

الزيادة في الحد نقص في المحدود<sup>(۲)</sup>.

000

(YIX)

الفعل المحرم لا يكون سبباً للحل، والإباحة (٣).
 وفي موضع قال: المعصية لا تكون سبباً للنعمة (٤).

**•** • •

( \$19)

• الأصل في العقود جميعها هو العدل؛ فإنه بعثت به الرسل وأنزلت الكتب<sup>(ه)</sup>.

وفي موضع قال: المعاملة مبناها على العدل(٦).

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى ٤٠٣/٢٠، وينظر: شرح الكوكب المنير للفتوحي ١٩٠/١.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى ٢٠/٥١، وينظر: البحر المحيط للزركشي ١٠٨/١.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٥٠٣/٢١، وهذه القاعدة ترجع إلى قاعدة: «المعاملة بنقيض المقصود الفاسد».

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢١/٤٨١.

<sup>(</sup>۵) مجموع الفتاوى ۲۰/۲۰، وينظر: إعلام الموقعين لابن القيم ۱۷۰/۳، وطريق الوصول لابن سعدى/۲۲.

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوي ۲۸/۲۸.

(40+)

لا يباع الشيء بجنسه إلى أجل إلا مع اختلاف الصفة أو القدر(١١).

000

(TO1)

المفهوم لا يجب فيه العموم (۲).

وفي مواضع قال: المفهوم لا عموم له<sup>(٣)</sup>.

وفي موضع قال: المفهوم لا عموم له في جانب السكوت عنه؛ بل قد يكون فيه تفصيل (٤).

000

(YOY)

الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها<sup>(٥)</sup>.

000

وينظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه ٢٦٠/١، وفواتح الرحموت لابن عبدالشكور ١٢٠/١، وشرح تنقيح الفصول للقرافي/١٩، والعضد على ابن الحاجب ٢٠٠/١، والمستصفى للغزالي ٢/٠٧، والمحصول للرازي ٢٥٤/٢/١، والبحر المحيط للزركشي ٣/١٢، ١٦٣، والتحقيقات شرح الورقات لابن قاوان/٢٥١، والمسودة لآل تيمية/١١٤، والمختصر لابن اللحام/١١٣،

وشرح الكوكب المنير للفتوحي ٣/٢١٠، وطريق الوصول لابن سعدي/١٦٠.

- (٣) مجموع الفتاوي ٢١٧/٢١، ٢١٧، ٤٩٨.
  - (٤) مجموع الفتاوي ١٤/٢٣.
- (٥) مجموع الفتاوى ٥٢٢/٢٠، ٥٢٢/١، ٤٧٥، ٢٦٨، ٣٦٤/٣٣. ويعبر عنها بعض العلماء بقولهم: «الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً»، وبقولهم: «العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها؟»، وبقولهم: «العلة تدور مع معلولها وجوداً

وعدماً ، وبقولهم: «الأحكام تدور مع عللها وجوداً وعدماً .

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۰/۵۱۶.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۰/۲۰.

## (304)

القياس الصحيح مثل أن يكون العلة التي علق بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمها، ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قط، وكذلك القياس بإلغاء الفارق وهو: أن لا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع، فمثل هذا القياس لا تأتى الشريعة بخلافه (١).

**•** • •

#### (TOE)

● العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع: أحدها: أن يكون العمل

= ينظر: المنهج المنتخب، وشرحه للمنجور ١١٩/١، ١٢٠.

قال في المنهج المنتخب:

وهل بنفي علية يزولُ حكمُ كَسُقَم ناكح يَحُولُ وينظر: إيضاح المسالك للونشريسي/١٤٦، القاعدة/٢، واليواقيت الثمينة لأبي الحسن السلجماسي، وشرحها لمحمد بن أبي القاسم السجلماسي ٤٥١/١ قال في اليواقيت: وبسزوال عسلسة يسرول الحكمُ فاعلمه وذا معمولُ

وإعداد المهج لأحمد زيدان الشنقيطي/٣٠، وقواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ٢/٤ وقواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ٢/٤ وقال: «والأصل أنه تزول الأحكام لزوال عللها، وإعلام الموقعين لابن القيم ٥٣٨٥، وقال: «ولهذا إذا على الشارع حكماً بسبب أو علة زال ذلك الحكم بزوالها»، و٥٥/٥٥ بقوله: «والتعليل يجري مجرى الشرط، فإذا قال: أنت طالق لأجل خروجك من الدار فبان أنها لم تخرج لم تطلق قطعاً»، والقواعد والأصول الجامعة/١١٠، القاعدة/٥٨، وطريق الوصول/١٤٢ وكلاهما لابن سعدى.

وممن علل بها من العلماء: ابن رشد في البيان والتحصيل ٢٨٤/، والونشريسي في المعيار المعرب٢٦٠/، وابن منجا في المعيار المعرب١٣٥/، وابن القيم في زاد المعاد ٤٣٤/، وفي ٤٥٢/٥ بقوله: «الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها»، والبهوتي في كشاف القناع ٢٥٤/١، ٣/٤٥٢، والشيخ محمد بن إبراهيم في الفتاوى والرسائل ٢٤٥/٠.

(۱) مجموع الفتاوى ۲۰،۵۰۵، ۵۰۵.

مقصودا معلوما؛ مقدورا على تسليمه، فهذه الإجارة اللازمة. والثاني: أن يكون العمل مقصودا لكنه مجهول أو غرر، فهذه الجعالة وهي: عقد جائز ليس بلازم. وأما النوع الثالث: فهو ما لا يقصد فيه العمل؛ بل المقصود المال وهو المضاربة<sup>(۱)</sup>.

000

(400)

النسخ لا يصار إليه إلا عند التنافي والتاريخ (۲).

000

(207)

الشيء إنما يكون على خلاف القياس إذا كان النص قد جاء في موضع بحكم وجاء في موضع يشابه ذلك بنقيضه (٣).

000

(YOY)

أي لفظ عرف به المتعاقدان مقصودهما انعقد به العقد، وهذا عام في جميع العقود<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوی ۲۰/۲۰۰ ـ ۵۰۸.

 <sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۰۲/۲۰.
 وينظر: التمهيد لابن عبدالبر ۳۰۷/۱، والقبس لابن العربي ۲۳٤/۱، والمجموع شرح المهذب للنووي ۲/۸۰/۱، و۳۸۲/۳.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٥٣١/٢٠. وينظر: إعلام الموقعين لابن القيم ١٩٧/٣ وقال: «والحكم إنما يكون على خلاف القياس إذا كان النص قد جاء في موضع يشابهه بنقيض ذلك الحكم، فيقال: هذا خلاف قياس ذلك النص».

 <sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٥٣٣/٢٠، والقواعد النورانية/١٥٥ فما بعدها، والاختيارات
 للبعلى/٣٤٨، وهذه القاعدة من القواعد المتفرعة عن قاعدة: «العرف».

وفي موضع قال: من أصول الإمام أحمد أن العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من قول أو فعل<sup>(١)</sup>.

وفي موضع قال: عن خلاف العلماء في صفة العقود: القول الثالث أنها تنعقد بكل ما دُّل على مقصودها من قول أو فعل، فكل ما عدَّه الناس بيعاً وإجارة فهو بيع وإجارة، وإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال، وليس لذلك حد مستمر؛ لا في شرع، ولا في لغة، بل يتنوع بتنوع اصطلاح الناس كما تتنوع لغاتهم (٢).

وفي موضع قال: وهذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن العقود تصح بكل ما ذُل على مقصودها من قول أو فعل هي التي تدل عليها أصول الشريعة<sup>(٣)</sup>.



## (TOA)

من أصول الإمام أحمد أن الكناية مع دلالة الحال كالصريح لا تفتقر إلى إظهار النية<sup>(1)</sup>.

<sup>=</sup> ينظر: إعلام الموقعين لابن القيم ١٩٨/٣، ١٩٩، وقال: «والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما، وهذا حكم شامل لجميع العقود، فإن الشارع لم يحد لألفاظ العقود حداً، بل ذكرها مطلقة، فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية، والرومية، والتركية فانعقادها بما يدل عليها من الألفاظ العربية أولى وأحرى، ولا فرق بين النكاح وغيره، وهذا قول جمهور العلماء، كمالك وأبى حنيفة، وهو أحد القولين في مذهب أحمده.

وينظر: شرح السير الكبير للسرخسي ٢٨٣/١، وقال: «فيما يرجع إلى المعاملات يعتبر حصول المقصود بالكلام من غير أن يختص ذلك بلغة»، وطريق الوصول لابن سعدي/١٤٩، وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ٩/٨٠ ـ نقلًا عن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ، والشرح الممتع لابن عثيمين ١٠١/٨، ١٠١، و٥/٥٥، ٣٢٥، و٣٨/١٣ ـ ٤٣.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۰/۵۳٤.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲/۷۹.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۲۹/۲۹.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ٢٠/٣٤، والقواعد النورانية/١٥٨، ١٥٩.

وفي موضع قال: دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة، وتقوم مقام إظهار النية (١).

وفي موضع قال: الكنايات في الطلاق والقذف ونحوهما مع دلالة الحال كالصريح $^{(Y)}$ .

## 000

## (T09)

لا يلزم من كون اللفظ صريحاً في خطاب الشارع أن يكون صريحاً في خطاب كل من يتكلم (٣).

#### 

## (47.)

ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله؛ ولا عن أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لا يجوز، لا لفظ عام ولا معنى عام<sup>(3)</sup>.

<sup>=</sup> وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ١٩٩/٣: «ومن أصول الإمام أحمد أن الكناية مع دلالة الحال كالصريح كما قاله في الطلاق والقذف وغيرهما».

وينظر: الكافي لابن قدامة ٤٠٩/٥، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ٣٩٩/٥ وقال عند قول الخرقي: ولو قال لها في الغضب: أنت حرة، أو لطمها فقال: هذا طلاقك، لزمها الطلاق. قال: «قيد الخرقي وقوع الطلاق بحال الغضب، وهو يدل على شيئين أحدهما: أن الكنايات إذا اقترن بها دلالة حال من غضب أو ذكر الطلاق ونحو ذلك قام ذلك مقام النية، وطلقت على المشهور...»، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع 70.9/٥.

وينظر: ما كتبه ابن قندس في حاشيته على الفروع ٤٠/٩، ٤١ ـ فإنه جدير بالقراءة ـ. وينظر أيضاً: البناية على الهداية للعيني ٤٠/١٤، والمبدع لابن مفلح ٢٧٨/٧.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۱۱/۲۹.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۹/۲۹.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٥٣٦/٢٠، وينظر: إعلام الموقعين لابن القيم ٢٠٠/٣.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ۲۰/۲۷، ۵٤۳.

وفي موضع قال: ليس في أصول الشرع ما ينهى عن بيع كل معدوم(١).

#### **\*** \* \* \* \* \*

## (271)

 القبض في الأعيان والمنافع؛ كالقبض في الدين: تارة يكون موجب العقد قبضه عقبه بحسب الإمكان، وتارة يكون موجب العقد تأخير التسليم لمصلحة من المصالح<sup>(۲)</sup>.

## **•** • •

## (277)

 الذي دلت عليه الأصول أن الأعيان التي تحدث شيئاً بعد شيء مع بقاء أصلها حكمها حكم المنافع، كالثمر، والشجر، واللبن في الحيوان<sup>(٣)</sup>.

## **•** • •

## (777)

الاعتبار في العقود بمقاصدها<sup>(١)</sup>.

وينظر: إعلام الموقعين ٢٠٦/، ٢٠٦، وزاد المعاد ٥/٨٠٨ ـ ٨١١، وتهذيب سنن أبي
 داود ٥/٨٥١ وجميعها لابن القيم.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۳۰/۳۰.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۰/۲۰ه.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢١٥٠/٣٠، وفي إعلام الموقعين لابن القيم ٢١٥٣، ٢١٦: «كالثمر في الشجر، واللبن في الحيوان، والماء في البئر»، وينظر: إعلام الموقعين ٢١٥/، ٢١٦، ٢١٦، وزاد المعاد ٨٢٦/٥ وكلاهما لابن القيم.

وقد ساق هذه القاعدة في معرض رده على من قال: إن إجارة الظئر على خلاف القياس، لاعتقاده \_ أي المخالف \_ أن المستحق بعقد الإجارة إنما هو المنافع والأعيان.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٠/٥٥١، ٥٥١، وهي من القواعد المتفرعة عن القاعدة الكلية الأمور بمقاصدها.

وفي موضع قال: الاعتبار في جميع التصرفات القولية بالمعاني لا بما يحمل على الألفاظ<sup>(۱)</sup>.

تنظر في: الأشباه والنظائر لابن نجيم/٢٤٢ وقال: «الاعتبار للمعنى لا للألفاظ»، وخاتمة مجامع الحقائق للخادمي/٥٥، ومنافع الدقائق للكوزلحصاري/٣١٢، ومجلة الأحكام العدلية المادة/٣، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر ١٨/١، وشرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء/٣١، وشرح قواعد المجلة للأتاسي ١٦/١، والكليات للمقري/١٢٥ الكلية/١٩٩ بقوله: «كل عقد فالمعتبر في انعقاد ما يدل على معناه، لا صيغة مخصوصة، ويحلف في المحتمل حيث ينفع النكول»، وقواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ٢/٧٧، والأشباه والنظائر لابن السبكي ١٧٤١، ١٧٥، والمجموع المذهب للعلائي ٢٤٥٤، والمنثور للزركشي ٢/١٧٣، والأشباه والنظائر لابن الملقن ٢/٨١، والأقواعد لابن خطيب الدهشة ٢/٣٥، والقواعد ومختصر من قواعد العلائي، وكلام الإسنوي لابن خطيب الدهشة ٢/٣٥، والقواعد لابن رجب/٤٤، القاعدة/٣٨، حيث قال: فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه فيه خلاف يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو المعني؟

وتكلم عليها ابن القيم في إعلام الموقعين في عدة مواضع حيث قال في ١٢٢/، ١٢٣ : . . . والمقصود أن المتعاقدين وإن أظهرا خلاف ما اتفقا عليه في الباطن، فالعبرة لما أضمراه واتفقا عليه وقصداه بالعقد. وفي موضع آخر ١٢٤/، ١٢٥ وقال : «وقد لعن رسول الله ﷺ في الخمر عاصرها ومعتصرها، ومن المعلوم أن العاصر إنما عصر عنباً، ولكن لما كانت نيته إنما هي تحصيل الخمر لم ينفعه ظاهر عصره، ولم يعصمه من اللعنة ؛ لباطن قصده ومراده، فعلم أن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها وأفعالهاه.

وفي زاد المعاد ٢٠٠/٥ بقوله: «وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعي في العقود حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها»، وفي ٨١٣/٥ قال: «الاعتبار في العقود بحقائقها ومقاصدها لا بمجرد ألفاظها».

وينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ٣٦٠/١، والأقمار المضيئة لعبدالهادي الأهدل/٢٥٢، والفرائد البهية، وشرحها المواهب السنية للجرهزي مع حاشيتها الفوائد الجنية للفاداني ٢/٣٧٧، وإيضاح القواعد الفقهية لعبدالله الحضرمي/٩٨.

وممن علل بها من العلماء: السرخسي في المبسوط ٢٦/٧، والمرغيناني في الهداية شرح بداية المبتدي ١٩٥/١، والعيني في البناية على الهداية ١٠٨/٤، والطرابلسي في معين الحكام/١٤٢ في الباب الأربعين في القضاء ببيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه، وابن نجيم في البحر الرائق ٩٤/٣، وشيخي زاده في مجمع الأنهر ٢/١١، والونشريسي في المعيار المعرب ٢/٧، والنووي في روضة الطالبين ٦/٤.

(۱) مجموع الفتاوى ۲۹/۲۹.

وفي موضع قال: النيات معتبرة في العقود<sup>(١)</sup>.

وفي موضع قال: الاعتبار في العقود بالمعاني والمقاصد لا بمجرد اللفظ (٢٠).

وفي موضع قال: العبرة في العقود بالشروط التي اتفق عليها المتعاقدان والمقاصد معتبرة (٣٠).

وفي موضع قال: الاعتبار في العقود بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها<sup>(٤)</sup>. وفي موضع قال: العقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالقصود<sup>(۵)</sup>.

وفي نفس الموضع قال: كل لفظ بغير قصد من المتكلم؛ لسهو، وسبق لسان، وعدم عقل فإنه لا يترتب عليه حكم (٦).

وفي موضع قال: وأما أحمد بن حنبل فإن أصوله ونصوصه وقول جمهور أصحابه أن الاعتبار في العقود بمعانيها لا بالألفاظ(٧).

وفي موضع قال: الاعتبار في الكلام بمعنى الكلام لا بلفظه (^).

000

(471)

من أتلف مضموناً كان ضمانه عليه (٩).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۹/۲۹.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۰/۲۳.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۳۰/۲۵۲.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٣٢/٢٩٨.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ١٠٧/٣٣.

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوى ٢٣/٢٣.

<sup>(</sup>۷) مجموع الفتاوى ۲۳/۱۵۶.

<sup>(</sup>۸) مجموع الفتاوي ۲۵۷/۳۵.

<sup>(</sup>۹) مجموع الفتاوى ۲۰/۲۰ه.

## (470)

جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة(١).

وفي موضع قال: الواجب ضمان المتلف بالمثل بحسب الإمكان (٢).

وفي موضع قال: إعادة المثل تقوم مقام إعادة العين (٣).

وفي موضع قال: المثل يقوم مقام العين (٤).

000

## (777)

ذكر الله في آخر البقرة أحكام الأموال وهي ثلاثة أصناف: عدل،
 وفضل، وظلم، فالعدل: البيع، والظلم: الربا، والفضل: الصدقة(٥).



<sup>=</sup> وينظر: الذخيرة ٣١٧/٣، و٣٥/١، ٣٧٤، و٧/٥٤، و٢١/٥٩، و٢١/٩٥، و٢١/١٥، و١٣/١٠، و١٣/١٠، و١٣/١٠، والفروق ١٨٥/١، والفروق الفروق السابع عشر والمائتان بين قاعدة ما يوجب الضمان، وبين قاعدة ما لا يوجبه، وكلاهما للقرافي، وترتيب الفروق واختصارها للبقوري ١٨٨/١ فما بعدها، وتهذيب الفروق لمحمد علي حسين ٤٨٥، وقواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ١٣١/٢، وإعلام الموقعين لابن القيم ٢١٧/٣.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۰/۲۳.

وينظر: التمهيد لابن عبدالبر ٢٨٦/١٤، ٢٨٧، ٢٨٨، وقواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ١٩٢١، ١٥٣، وروضة الطالبين للنووي ١٨/٥، والمنثور للزركشي ٣٣٥/٢، ٢٣٣، ومختصر من قواعد العلائي، وكلام الإسنوي لابن خطيب الدهشة ١٦١١، ٣٣١، والأشباه والنظائر للسيوطي ٢٤٤٢، وإعلام الموقعين لابن القيم ٣٣١/٣، ٣٣٢، والقواعد والأصول الجامعة/٥، والرياض الناضرة/٢٣٣، وكلاهما لابن سعدي، والشرح الممتع لابن عثيمين ١٠٤، ١٠٥، ١٠٥، ١٠١، و١١٩/١، و١١٩/١.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۰/۲۳.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۲۰/۱۱۵.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٩/٢٩.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ٢٠/٥٥٤.

#### (YTY)

• لم يشرع شيء على خلاف القياس الصحيح(١١).

وفي موضع قال: ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح (٢).

4 4 4

(イプス)

• الخراج بالضمان (٣).

(279)

الواجبات تسقط للحاجة<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتارى ٢٠/٥٥٦، وينظر: ٥٠٤/٢٠ فما بعدها، وينظر: إعلام الموقعين لابن القيم ١٦٥/٣، ١٦٦.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۲٤/۲٥، ۲۲٥.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢٠/٥٥٧، و٥٩/٨٠، وإعلام الموقعين لابن القيم ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٢، ٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٣

وينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم/١٧٥، وترتيب اللآلي لناظر زاده ١١٧٨/٢، ومجلة الأحكام العدلية المادة/٥٨، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر المركام وشرح قواعد المعجلة للأتاسي ٢٤٠/١ وشرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء/٢٣١، والذخيرة للقرافي ٢٠/٥، و٩/٦١، وشرح المنجور على المنهج المنتخب ٢/٩١٥، والدليل الماهر للولاتي/٢١٢، ٢١٣، وإعداد المهج لأحمد الشنقيطي/٢٠٨، والمنثور للزركشي ١١٩٧١ - ١٢١، والأشباه والنظائر للسيوطي ٢٠٣١، والفرائد البهية، وشرحها المواهب السنية مع حاشيتها الفوائد الجنية للفاداني ١١٧١، والأقمار المضيئة لعبدالهادي الأهدل/١٨٤، ١٨٥، والفواكه العديدة لابن منقور ٢٠٤٧.

وممن علل بها من العلماء: السرخسي في المبسوط ٧٢/٥، و٧٨/١، وابن نجيم في البحر الرائق ١٥٦/٥، و٢٣/١، وابن شاس في عقد الجواهر الثمينة ٢٣٣/٢، ٤٨٨، وابن قدامة في المغني ٢٦٦٦، والبهوتي في كشاف القناع ٥١٧/٩.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٠/٩٥٥.

وفي موضع قال: الواجب بالشرع قد يرخص فيه عند الحاجة(١).

وفي موضع قال: لا يترك الواجب إلا لعذر(٢).

وفي مواضع قال: الواجبات كلها تسقط بالعجز (٣).

وفي موضع قال: الواجبات الشرعية تسقط بالعذر(١٠).

وفي موضع قال: فهذه إذا لم يمكنها الطواف على الطهارة، سقط عنها ما تعجز عنه، ولا يسقط عنها الطواف الذي تقدر عليه بعجزها عما هو ركن فيه أو واجب كما في الصلاة وغيرها(٥).

#### 0 0 0

## **(TV+)**

من غير مال غيره بحيث يفوت مقصوده عليه، فله أن يضمنه إياه بمثله (٦).

#### 

## **(TV1)**

القياس أن من فعل محظوراً ناسياً لم تبطل عبادته؛ لأن من فعل محظوراً ناسياً فلا إثم عليه (٧).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۱٤٨/٣٣.

 <sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى ٥٩/٢٦، وتنظر القاعدة رقم (٢٢): «تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبد»، وهذه القاعدة خاصة بسقوط الواجبات للعذر والعجز.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۲۰۳/۲۱، ۲۰۹.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٣١/١٥.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ٢٠٩/٢٦.

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوى ٢٠/٢٠، وينظر: إعلام الموقعين لابن القيم ٢٣١/٣ ـ نقلًا عن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع ٥/٥٠٥، وطريق الوصول لابن سعدي/١٤٣.

 <sup>(</sup>٧) مجموع الفتاوى ٥٦٩/٢٠، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني/٩٥، والقواعد
 والفوائد الأصولية لابن اللحام/٣٠ في تكليف الناسي.

وفي موضع قال: الأصل الذي دُل عليه الكتاب والسنة أن من فعل محظوراً ناسياً لم يكن قد فعل منهياً عنه فلا يبطل بذلك شيء من العبادات (١١).

وفي موضع قال: ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظوراً مخطئاً أو ناسياً لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله (٢).

**•** • •

## (TYY)

● الأفعال التي ليست اختيارية لا تدخل تحت التكليف (٣).

**♦ ♦ ♦** 

• وقف العقود إذا تصرف الرجل في حق الغير بغير إذنه، هل يقع تصرفه مردوداً أو موقوفاً على إجازته (٤٠)؟

**•** • •

وينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم/٣٦٠، والقواعد للمقري ٢٦٢٥ رقم القاعدة/٣٤٣ وقال: «لا يفترق العمد من النسيان في باب إسقاط المأمورات، ولا العذر من الاختيار بخلاف تفويت المنهيات فيهما، هذا هو الأصل، والأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢٤٧/١، والأشباه والنظائر لابن الملقن ٢٤٧/١، والأشباه والنظائر لابن الملقن ٢٤٤٧، والأشباه والنظائر للبن القيم ٢٤٤٧، والقواعد والنظائر للسيوطي ٢٤٤٧، والعواعد والنظائر للسيوطي ٢٤٤٧، القاعدة/٢٠، حيث قال: «من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور لا يلزمه شي.».

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۰/۵۷۳.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۲٦/۲۵.

 <sup>(</sup>۳) مجموع الفتاری ۲۰/۵۷۱.

وينظر: معالم السنن للخطابي ٧٩٠/٢، وتهذيب سنن أبي داود ٢٣٧/٣ ـ ٢٣٩، وزاد المعاد ١٦٢/١ وكلاهما لابن القيم، وتنظر القاعدة السابقة.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٧٠/٢٠، وينظر: الفتاوى الكبرى ٦٤/٤، ٧١، ومنهاج السنة النبوية المركة، وقال عن هذه القاعدة: «وقف العقود عند الحاجة أصل شريف من أصول الشرع»، والاختيارات للبعلى ٤٨٣/٤.

#### (YVI)

خروج البضع من ملك الزوج متقوم عند الأكثرين (١١).

#### 000

## (TYO)

المظنة تقام مقام الحكمة<sup>(۲)</sup>.

وفي موضع قال: الحكمة قد تكون خفية فيعلق الحكم فيها بالمظنة (٣). وفي موضع قال: المظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية وكانت المظنة تفضى إليها غالباً(٤).

وفي موضع قال: ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو غير منتشرة عُلْقَ الحكم بمظنتها(٥).

<sup>=</sup> وينظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي ٢٣٧/، ٢٣٨، والمنثور للزركشي ٢٠٠٠، والقواعد للحصني ٥٥١٤، والأشباه والنظائر للسيوطي ٢٥٥١/، وإعلام الموقعين لابن القيم ٢٠٠٢، ٢٥٣، وجامع العلوم والحكم لابن رجب ١٨٤١، وطريق الوصول لابن سعدي/١٤٤، وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ١٥٨/١، ١٥٩.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى ٢٠/٥٧٨، والاختيارات للبعلي/٤٤١.

تنظر هذه القاعدة في: عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ١٨٤/٣، والقواعد للمقري الورقة/٤٨، الوجه/ب، والقواعد لابن رجب/٣٢٧ القاعدة رقم/١٥٤.

كما تكلم عليها ابن القيم في بدائع الفوائد ١١٠٨/٣ ـ ١١١٥ بكلام مطول في مناظرة مع شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية.

وينظر: زاد المعاد ۱۲۰/۳، ۱۶۱، و۱۲۰۲، ۲۵۳، و۲۰۸۳، وممن علل بعدم تقوم خروج البضع: السرخسي في المبسوط ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۸۲، ۱۸۲، ۱۹۲.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۷/۲۱، ۱۱۲.

وينظر: الفروق ٢٢٥/١، الفرق الثامن والتسعون، والذخيرة ٢٢٦/١ وكلاهما للقرافي، وترتيب الفروق واختصارها للبقوري ٣٨٣/١، ٣٨٤، والمعيار المعرب للونشريسي ٢٤٩/١، والأشباه والنظائر لابن الوكيل ١٨٨/١ ـ ١٩٠، والتمهيد للإسنوي/٤٦٣، والقواعد للحصني ٢٣٤/٣.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۲۱/۲۱.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ۲۲/۲۱.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ٢٤/٣٥٦.

وفي موضع قال: الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة عُلَقَ الحكم بالمظنة (١). وفي موضع قال: إقامة لمظنة الحكمة مقام الحقيقة (٢).

وفي موضع قال: المظنة تعلق الحكم بما إذا خفيت الحقيقة أو انتشرت (٣).

## 000

## (TV7)

كل نجس محرّم الأكل، وليس كل محرّم الأكل نجساً<sup>(٤)</sup>.

#### 000

## (TVV)

 من علق الأحكام بأوصاف جمعاً وفرقاً بغير دليل شرعي كان واضعاً لشرع من تلقاء نفسه، شارعاً في الدين ما لم يأذن به الله (٥٠).

## 000

## $(\Upsilon V \lambda)$

جميع الشعر، والريش، والوبر، والصوف طاهر، سواء كان على جلد ما يؤكل لحمه، وسواء كان على حي أو ميت<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوی ۲۵۷/۲۵، ۲۵۸.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی ۳۳/۲۰۰.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۲۳۱/۲۵.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ١٦/٢١، وينظر: الشرح الممتع لابن عثيمين ٨٦/١، ٩٤، ٩٠٠ على الشق الثاني من القاعدة.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ٢٧/٢١.

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوي ٢١/٣٨.

## **( 449**)

الأصل في الأرض الطهارة حتى تعلم نجاستها(١).
 وفي موضع قال: الأصل في الأعيان الطهارة(٢).

وفي موضع قال: اعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالًا مطلقاً للآدميين، وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها (٣).

وفي موضع قال: بعد أن ذكر الأدلة على القاعدة السابقة: إذا ثبت هذا الأصل فنقول: الأصل في الأعيان الطهارة لثلاثة أوجه... ثم ساقها، وقال في الوجه الثالث: الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسات محصاة مستقاة، وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر(٤٠).

وفي موضع قال: الأصل الجامع طهارة جميع الأعيان حتى تتبين نجاستها، فكل ما لم يبين لنا أنه نجس فهو طاهر(٥).



<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۱/۸۸.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۱/۵۷، ۲۱۵، ۲۱۷.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢١/٥٣٥، وقال عن هذه القاعدة: «وهذه كلمة جامعة، ومقالة عامة، وقضية فاضلة عظيمة المنفعة، واسعة البركة، يفزع إليها حملة الشريعة، فيما لا يحصى من الأعمال، وحوادث الناس».

وهي من القواعد المتفرعة عن القاعدة الكلية: «اليقين لا يزول بالشك»، تنظر هذه القاعدة في: شرح المنهج المنتخب للزقاق مع إعداد المهج لأحمد الشنقيطي/٢٣٤، حيث قال:

طهارة الأعيان أصل وكذا براءة لا بعد تعمير خذا والدليل الماهر للولاتي/٢٣٠، والمهذب للشيرازي ٢٣/١، والمجموع للنووي ١٤٦/٣ والعدة للصنعاني ٢/٥٥/، و٤٦٧/٤، وزاد المعاد لابن القيم ٥/٥٥/، والقواعد والأصول الجامعة/٢٠، ٢١، ورسالة القواعد الفقهية/٢٧ وقال:

والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والشياب والحجارة والرياض الناضرة/٢٢٥، وجميعها لابن سعدي، والشرح الممتع لابن عثيمين ٢٥٤/١.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ۲۱/۲۱، ۵٤۲.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ٢١/٥٤٦.

#### **( \* \( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )**

• كل احتمال لا يستند إلى أمارة شرعية لم يلتفت إليه (١١).

## 000

#### (YA1)

ليس للإنسان أن يتنزه عن أمر ثبتت فيه سنة رسول الله ﷺ بالرخصة لأجل شبهة وقعت لبعض العلماء ﷺ أجمعين (٢).

#### 000

#### (TAT)

تحريم الشيء مطلقاً يقتضي تحريم كل جزء منه (۳).

وفي نفس الموضع قال: وقع الفرق في كلام الله ورسوله على وكلام الله ورسوله عن سائر الناس بين باب النهي والتحريم، وباب الأمر والإيجاب، فإذا نهى عن شيء نهى عن بعضه، وإذا أمر بشيء كان أمراً بجميعه (٤).

## **•** • •

## (TAT)

• ما حرم استعماله، حرم اتخاذه (ه).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۱/۵۳.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۹/۲۱.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٨٥/٢١، وينظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع ١٠٥/١ ـ نقلًا عن شيخ الإسلام ابن تيمية ...

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ۲۱/۸۵.

<sup>(</sup>۵) مجموع الفتاوي ۸٦/۲۱.

## (YAE)

الذباغ هل هو كالحياة؛ فيطهر ما كان طاهراً في الحياة، أو هو كالذكاة فيطهر ما طهر بالذكاة؟ والثاني أرجح (١٠).

#### 0 0 0

## 

لا يجوز الجمع بين الأصل والبدل<sup>(۲)</sup>.

وينظر: المهذب للشيرازي ١٢/١، والبيان للعمراني ١٨٢١، والمجموع شرح المهذب للنووي ٢٩٠١، والأشباه والنظائر للسيوطي ٣٣٣/١، والفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية، وشرحها المواهب السنية للجرهزي مع الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية للفاداني ٢٩٣/٠، والأقمار المضيئة لعبدالهادي الأهدل/٢١٦، وإيضاح القواعد الفقهية لعبدالله الحضرمي/٨١، والمغني لابن قدامة ١٠٣١، والممتع شرح المقنع لابن منجا لعبدالله الحضرمي/١٨، والمغني لابن قدامة ١٠٣١، والممتع شرح المقنع لابن منجا العبدالله القناع للبهوتي ١٩٨١، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع ١١٢١، ١٠٢١، وتقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية ..

(۱) مجموع الفتاوى ۲۱/۹۵.

(۲) مجموع الفتاوی ۲۱/۳/۲۱.

هذه القاعدة من قواعد البدل، وقد نص عليها الزقاق في منظومته مع شرح المنهج المنتخب للمنجور ٤٩١/، ٤٩١ بقوله:

وبدل مع أصله لا يجمع وبدل مع أصله لا يجمع وقيل إن ضعف قواه البدل كماء استعمل والخف نقل قال المنجور: «أي من الأصول السابقة أن الأصل لا يجتمع مع البدل، وقيل إلّا أن يضعف فيقويه البدل».

وقال السرخسي في المبسوط ١١٤/١: ﴿الأصل لا يوفى بالأبدال •.

وفي ٢٦/٦ قال: «القدرة على الأصل تمنع اعتبار البدل، ولا يكمل مع الأصل؛ لأنهما لا يلتقيان»، والضرير في الواضح شرح مختصر الخرقي ١١٤/١ بقوله: «جمع البدل مع المبدل لا يجوز».

وقال المقري في القواعد ٢٣٨/١ القاعدة/١٥ : «لا يجتمع الأصل والبدل إلَّا بدليل، وعن بعض المالكية إن ضعف الأصل ولم يسقط قواه البدل».

وينظر: إعداد المهج للشنقيطي/١٩٤، ١٩٥ حيث قال: «الأصل لا يجتمع مع بدله، وقبل: إلَّا أن يضعف الأصل.

وفي موضع قال: لا يجمع بين البدل والمبدل(١١).

#### 

#### (TAT)

البدل إنما يقوم مقام المبدل في حكمه لا في وصفه (۲).

وفي موضع قال: البدل يقوم مقام المبدل في أحكامه، وإن لم يكن مماثلًا له في صفته (٣).

وفي نفس الموضع قال: البدل لا تكون صفته كصفة المبدل، بل حكمه حكمه (٤).

وفي موضع قال: حكم البدل حكم المبدل منه (٥).

#### 000

## $(Y \lambda Y)$

 أصول الشريعة تفرق في جميع مواردها بين القادر والعاجز، والمفرط والمعتدي، ومن ليس بمفرط ولا معتد، والتفريق بينهما أصل عظيم معتمد، وهو الوسط الذي عليه أمة الوسط<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۲/۲۲.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۱۲۰/۲۱، وينظر: الذخيرة للقرافي ۳۳۰/۲، و۱٤٧/۸. ويقرب من هذه القاعدة قولهم: «ما أقامه الشارع مقام الشي. لا يلزم إعطاء حكمه من كل وجه».

ينظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٣١١/١، والمنثور للزركشي ٢٢٣/١، والقواعد للحصني ٤١٤/٣.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٢١/١٥٤.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢١/١٥٤.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ٢٠/١٣٩.

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوي ١٤١/٢١.

## $( \Upsilon \lambda \lambda )$

• التحديد لا بد له من دليل(١).

#### 000

#### (TA9)

 كل من لبس خفاً وهو متطهر فله المسح عليه، سواء كان غنياً أو فقيراً، وسواء كان الخف سليماً أو مقطوعاً(٢).

#### 000

## (**49**+)

المسح على الخفين أولى من التيمم<sup>(۳)</sup>.

وفي موضع قال: طهارة المسح بالماء في محل الغسل الواجب عليه أولى من طهارة المسح بالتراب في غير محل الغسل الواجب(٤).

وفي موضع قال: طهارة المسح بالماء أولى من طهارة المسح بالتراب(٥).

## **•** • •

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۱/۱۷٤.

وينظر: التمهيد لابن عبدالبر ٢٤٣/٣٢، وقال عن من راعى في وجوب غسل النجاسات قدر الدرهم: «نقول: لا أصل له ولا معنى يصح؛ لأن التحديد لا يثبت إلا من جهة التوقيف لا من جهة الرأي»، والقواعد للمقري ٣٠٧/١ القاعدة/٨٢ حيث قال: «أصل مالك نفي التحديد إلا بدليل»، ونهاية المطلب لإمام الحرمين ٨٠/١، وقال فيما يتعلق بتحديد ما يتعلق بمسح الرأس في الوضوء «والمصير إلى التقدير من غير توقيف تحكم»، والمغني لابن قدامة ٩٠/١، والشرح الممتع لابن عثيمين ٥/١٠٠.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۱/۲۷۱.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۲۱/۸۷۱.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢١/١٨١.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ٢١٦/٢١.

## (441)

الترك العام لا يحاط به إلا بدوام معاشرته (۱).

000

## (T9T)

 ما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحب إذا لم يعارضه ما يقتضى خلاف ذلك<sup>(۲)</sup>.

**\* \* \*** 

## (TAT)

كل ما كره استعماله مع الجواز، فإنه بالحاجة إليه لطهارة واجبة، أو شرب واجب لا يبقى مكروها، ولكن هل يبقى مكروها عند الحاجة إلى استعماله في طهارة مستحبة؟ هذا محل تردد؛ لتعارض مفسدة الكراهة، ومصلحة الاستحباب، والتحقيق ترجيح هذا تارة وهذا تارة، بحسب رجحان المصلحة تارة، والمفسدة أخرى (٣).

000

(491)

الاستدامة أقوى من الابتداء<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۱/۲۲۳.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۳۰۸/۲۱.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۲۱۲/۲۱.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢١٢/٢١.

ويعبر عن هذه القاعدة بقولهم: «البقاء أسهل من الابتداء»، وبقولهم: «يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء»، وهي من القواعد الخلافية عند المالكية، ويعبرون عنها بقولهم: الدوام على الشيء هل هو كابتدائه؟ وبقولهم: التمادي على الشيء هل يكون كابتدائه في الحكم أولاً؟

وفي موضع قال: الدوام أقوى من الابتداء(١).

 $\Diamond \Diamond \Diamond$ 

(490)

ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب<sup>(۲)</sup>.



تنظر هذه القاعدة في: تأسيس النظائر للسمرقندي/١٩٩، وتأسيس النظر للدبوسي/٣٦٠ ومجامع الحقائق للخادمي/٥٤، ومنافع الدقائق للكوزلحصاري/٢١٤، والأشباه والنظائر لابن نجيم/٢٦١، وغمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموي ٢٦٥/١، ٣٦٦، ٢٦٦، ومجلة الأحكام العدلية ومجلة الأحكام العدلية تحت المادة/٥٥، ٥٦، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر ١/٥٠، ٥١، وشرح القواعد الفقهية للمجلة لأحمد الزرقاه/٢٣١، وشرح قواعد المجلة لمحمد طاهر الأتاسي ١/١٣٥، ١٣٨، والفرائد البهية لمحمود حمزة الحسيني/٢٦، رقم القاعدة/٤٢، والقواعد للمقري ١/٧٨١، رقم القاعدة/٥، وإيضاح المسالك للونشريسي/٢٦، رقم القاعدة/١٣، والمنهج المنتخب للزقاق، وشرحه للمنجور ١/١٥٠، والإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب للتواتي/٥، واليواقيت الشمينة لأبي الحسن السجلماسي، وشرحها لمحمد بن أبي القاسم السجلماسي ٢/١٠٢، والأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢/٢٢، والأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢/٢٢، والأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢/٢٢، والأشباه والنظائر المسيوطي ١/٢٥٢، والأشباه والنظائر المسيوطي ١/٢٨٢، والمواهب السنية للجرهزي، وحاشيتها الفوائد الجنية للفاداني ٢/٣٢١، والفرائد البهية والمواهب السنية للجرهزي، وحاشيتها الفوائد الجنية للفاداني ٢/١٠٤، والفرائد البهية بعدها.

وممن علل بها من العلماء: السرخسي في المبسوط ١٨٨/٢، و١٦٢٤، و١١٦/٤، و٦/١٣٥، وفي شرح السير الكبير ١٢٩/١، و٣٤/٩٥، ٩٥٦، و١١٩٦/٤، وقاضيخان في الفتاوى الخانية ٤٧٤/١، و٤/٧١، والرملي في نهاية المحتاج ٣٢٧/٦، ٣٤١، ٣٩٤.

(۱) مجموع الفتاوي ۱۲۸/۳۲، ۳۳۸.

(٢) مجموع الفتاوى ٣١٣/٢١، وينظر القاعدة رقم (١٤٨) ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

قال محمد الأمين الشنقيطي في نثر الورود ١٧١/١ على قول صاحب المراقي: ومـا وجــوبــه بــه لــم يــجــب فــى رأي مــالــك وكــل مــذهــب =

## (297)

# اليقين لا يزول بالشك(١).

#### 000

ايعني أن الواجب الذي وجوبه مقيد به، أي بالشرط أو بالسبب، أي: بوجوده، كالزكاة وجوبها متوقف على ملك النصاب لم يجب بوجوب ذلك الواجب المقيد به افي رأي مالك وكل مذهب أي: فهو أمر مجمع عليه.

وقال: «وما لا يتم الوجوب إلّا به سواء قدر عليه المكلف كاكتساب المال للحج والكفارات ونحوهما، أو لم يقدر عليه المكلف كحضور الإمام الجمعة وحضور العدد المشترط فيها؛ لأنه من صنع غيره فإنه ليس بواجب مطلقاً وحكي إجماعاً».

وينظر: المسودة لآل تيمية/٦١، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/٩٤، وشرح الكوكب المنير ٣٥٧/١، ٣٥٨.

(۱) مجموع الفتاوي ۲۱/۳۲۵، وينظر: منهاج السنة النبوية ۲/۳۰۰.

وهذه القاعدة من القواعد الخمس الكلية الكبرى المتفق عليها بين العلماء، تنظر في: أصول الكرخي/٨٠، وتأسيس النظائر لأبي الليث السمرقندي/٥٢، وتأسيس النظر للدبوسي/٦، والأشباه والنظائر لابن نجيم/٦٠، وغمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموى ١٩٣/١، ومجلة الأحكام العدلية المادة/٤، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية لعلى حيدر ٢٠/١، وشرح المجلة لعبد الستار أفندي/٧، وشرح قواعد المجلة لمحمد طاهر الأتاسي ١٨/١، وشرح القواعد الفقهية للمجلة لأحمد الزرقاء/٣٥، والفرائد البهية لمحمود حمزة الحسيني/١٣، رقم القاعدة/٣، والتمهيد لابن عبدالبر ٣٩/٢، و٥/٢٥، ٢٦، ٢٧، ومراقى السعود، وشرحه نشر البنود لعبدالله الشنقيطي ٢٧١/٢، وإيصال السالك للولاتي/١٩٢، والجواهر الثمينة لحسن المشاط/٢٩١ نقلًا عن مراقي السعود وشرحه نشر البنود، ومراقى السعود، وشرحه نثر الورود لمحمد الأمين الشنقيطي ٢/٥٨٧، وشرح السنة للبغوي ٣٥٤/١، والمجموع للنووي ٢٤٦/١، ٢٥١. والتلخيص لإمام الحرمين ١٣٧/٣، ١٣٨، وشرح صحيح البخاري للكرماني ١٧٥/٢، وعمدة القاري للعيني ٢٣٢/٢، والمجموع المذهب للعلائي ٣٠٣/١، والأشباه والنظائر لابن السبكي ١٣/١، والمنثور للزركشي ٢٨٦/٢، والقواعد للحصني ٢٦٨/١، ومختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي لابن خطيب الدهشة ١٧٦/١، والأشباه والنظائر للسيوطي ١٥١/١، ونيل الأوطار للشوكاني ٢٥٣/٢، والفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية أعلوي السقاف/١٢، وإيضاح القواعد الفقهية لعبدالله الحضرمي/٢٧، والفرائد البهية للأهدل، وشرحها الأقمار المضيئة/٧٨، والمواهب السنية للجرهزي على الفراند البهية، وحاشيتها لعبدالهادي الأهدل، والفوائد الجنية للفاداني ١٩٥/١، والتحرير، =

# **(**447)

الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم لا إلى المقدر المظنون<sup>(1)</sup>.
 وفي موضع قال: الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم<sup>(۲)</sup>.

**\* \* \*** 

(T9A)

■ الحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها<sup>(۳)</sup>.

وقد وردت بألفاظ منعددة متحدة المعنى منها: «الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها»، و«ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها»، و«ما أحل لضرورة أو حاجة يقدر بقدرها ويزول بزوالها»، و«الضرورات تقدر بقدرها»، وغير ذلك من الألفاظ. تنظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر لابن نجيم/٩٥، وخاتمة مجامع الحقائق للخادمي/٥٥ بقوله: «ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها»، ومنافع الدقائق شرح مجامع الحقائق للكوزلحصاري/٣١٨ و٣١٨، وغمز عيون بلصائر للحموي ٢٧٦/١، وهي إحدى القواعد التي نصت عليها مجلة الأحكام العدلية تحت المادة/٢٢، وينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر ٢٤/١» =

وشرحه التحبير للمرداوي ٣٨٣٥/٨، ٣٨٤٢، وشرح الكوكب المنير للفتوحي ٤٣٩/٤، وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام للسفاريني ٣٠٥، ٣٠٦، ٣٠٧، ورسالة القواعد الفقهية/٢٥، والقواعد والأصول الجامعة/٤٤، القاعدة/١١ وكلاهما لابن سعدي.

المسهيد ۱۱۷۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۳۶ السرخسي في المبسوط ۱۲۱، ۲۰، ۲۰، ۲۱، ۱۲۱، وابن نجيم في المبسوط ۱۲۱، ۲۰، ۲۱، ۱۲۱، وابن نجيم في البحر الراثق ۲۲۲، ۳۲، ۱۳۱، و۲۲۲، و۲۲، ۱۱۱، وابن بطال في شرح صحيح البخاري ۲۲۳۱، والشيرازي في المهذب ۱۲۰۱، ۱۱، وابن حجر في فتح الباري ۱۲۰۲، ۳۰۹، و۳۲، ۲۰۲، والشربيني في مغني المحتاج ۲۹۱، وابن قدامة في المغني ۱۸۰۱، ۲۷۹، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۷۹، و۱۲/۱۳، وابن منجا في الممتع شرح المقنع ۲۱۳۱، ۲۸۲، ۲۷۲، ۲۹۲، ۳۰۳، والبهوتي في كشاف القناع ۲۰۷۱، ۱۳۸۲.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۳۲۹/۲۱.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی ۲۶/۲۲.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۲۱/۳۵۳.

# (499)

# الأمر المطلق هل يقتضى التكرار<sup>(١)</sup>.



= وشرح قواعد المجلة لمحمد الأتاسي ٥٦/١، وشرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء/١٣٣٠، وقواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ١٤١/٢، والأشباه والنظائر لابن الملقن الوكيل ٣٣٠٢/٢، والمنثور للزركشي ٣٣٠٠/٢، و٣٠٠١، والأشباه والنظائر لابن الملقن ٢/٤٥٤، ومختصر من قواعد العلائي، وكلام الإسنوي لابن خطيب الدهشة ١٩٢/١، ومختصر قواعد الزركشي للشعرائي ٢٨٧١، والأشباه والنظائر للسيوطي ٢١٢/١، والفوائد الجنية والفرائد البهية للأهدل، وشرحها المواهب السنية للجرهزي/١١٥، والفوائد الجنية للفاداني ٢١٧١، ورسالة في القواعد الفقهية لابن سعدي/٢٥.

ويقرب من هذه القاعدة قاعدة أخرى هي قولهم: «ما جاز لعذر بطل بزواله»، ذكر ذلك ابن نجيم في الأشباه والنظائر ٢١٤/١.

وممن علل بها ـ أعني قاعدة الضرورة تقدر بقدرها ـ من العلماء مع اختلاف كثير في الفاظها لديهم: السرخسي في شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن ١٤٥/، ١٤٩/، و٢٥/١٠ وفي المبسوط ١٧٩/، و٢/١١، و٢/١٠، و١٩/٠، و٢٩/١، و٢٩/١، و٢٥/١، و٢٩/٢، و١٤٩/، و٢٩/١، و١٤٩/، و١٢٤/، وقال: «والثابت و٤٦/٢، وقال: «والثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة، لأن علة ثبوتها الضرورة والحكم لا يزيد على قدر العلق، و١٢٤/، وابن نجيم في البحر الرائق ١٩٧١، والزيلعي في تبيين الحقائق مرا٢، والونشريسي في المعيار المعرب ٦/٢ نقلًا عن ابن مرزوق، وابن دقيق العيد في شرح الإلمام ٢٦١٢، والشربيني في مغني المحتاج ٢٥٨، و٣٤/٣، والرملي في نهاية المحتاج ١٩٩١، وابن منجا في الممتع شرح المقنع ١٩٥١، والبراد، والبراد، والرملي في المقنع ١٩٥١، والرمائل ١٢٥٠، والبهوتي في كشاف القناع ١٣٥/١، والشيخ محمد بن إبراهيم في المناوى والرسائل ١٢٥٠، والرسائل ١٢٥٠٠.

# (۱) مجموع الفتاوى ۲۱/۳۸۰.

وتنظر هذه القاعدة في: أصول السرخسي ٢٠/١، وكشف الأسرار على أصول البزدوي لعبدالعزيز البخاري ١٢٣/١، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور ٢٠٨١، وتيسير التحرير لأمير بادشاه ٢٠١١، وإحكام الفصول للباجي/٢٠١، والمحصول لابن العربي/٥٥، وشرح تنقيح الفصول/١٣٠، ١٣١، والذخيرة ٢٩/١ وكلاهما للقرافي، وتقريب الوصول لابن جزي/٧٥، وإيضاح المسالك للونشريسي/٧١، القاعدة/١٥، وشرح المنهج المنتخب للمنجور ١٤٩١، واليواقيت الثمينة لمحمد بن أبي القاسم السجلماسي، وشرحها لأبي الحسن السجلماسي ١٨٤١، ١٨٥، ومراقي السعود، =

((\*\*)

• الحكم إذا علق بشرطين لم يثبت مع أحدهما(١).

000

(1+1)

 المائمات الكثيرة إذا وقعت فيها نجاسة: فلا يدل على نجاستها لا نص صحيح ولا ضعيف، ولا إجماع، ولا قياس صحيح<sup>(۲)</sup>.



= وشرحه نشر البنود لعبدالله الشنقيطي ١٥٣/١، والإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب للتواتي/٢٤، ٢٥، وفتح الودود على مراقي السعود/١٠١، ١٠١، والمنهج المنهج المنتخب للتواتي/٢٤، ٢٥، وفتح الودود على مراقي السعود/١٠١، والمهج لأحمد بن والمحاز الواضح مع شرحه الدليل الماهر/٢٤ وجميعها للولاتي، وإعداد المهج لأحمد بن ١٠٨/ وكلاهما للشيرازي، والبرهان لإمام الحرمين ٢٩٥١، والمستصفى ٢/٢، والمستصفى ٢/٢، والمنخول/١٠٠ وكلاهما للغزالي، والمحصول للرازي ٢١/٢/٢، والإحكام للآمدي ٢/٥٢/١، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني/٢٢، وشرح الورقات لابن الفركاح/١٣٨، وهاية السول ٢/٤٤٢، والتمهيد/٢٧٦ وكلاهما للإسنوي، والبحر المحيط للزركشي ٢/٥٣، والقواعد للحصني ٣٦/٣، والتحقيقات شرح الورقات لابن قاوان/١٩١، والعدة لأبي يعلى ٢/١٤٦، والتمهيد لأبي الخطاب ١٨٦١، والمسودة لآل تيمية/٢٠، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/١٧١، وشرح الكوكب المنير للفتوحي ٢٨٣٤.

(۱) مجموع الفتاوی ۲۱/۳۸۶.

وينظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه ٢٨٠/١، وفواتنح الرحموت لابن عبد الشكور ٢٣٤/١، والذخيرة للقرافي ٩٩/١ وقال: «إذا رتب مشروط على شرطين لا يحصل إلا عند حصولهما إن كانا على الجمع، وإن كانا على البدل حصل عند أحدهما وإلى المعلق تعيينه؛ لأن الحاصل أن الشرط هو المشترك بينهما»، ومراقي السعود، وشرحه نشر البنود لعبدالله الشنقيطي ٢٠٥٢، ومراقي السعود، وشرحه نثر الورود لمحمد الأمين الشنقيطي ٢٠٤٢، والمستصفى للغزالي ٢٠٦/٢، والمحصول للرازي ٢٤٣/١، والإحكام للآمدي ٢٥٥٤، ٢٥٥، والمجموع للنووي ٦/٣، ونهاية السول للإسنوي والإحكام للآمدي ٢٤٥٥، المحيط للزركشي ٣٣٢/٣، والتحقيقات شرح الورقات لابن قاوان/٢٧٦، وشرح الكوكب المنير للفتوحي ٣٣٢، والتحقيقات شرح الورقات لابن

(۲) مجموع الفتاوي ۲۱/۲۹3.

## (£•Y)

الماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة، فهل مقتضى القياس تنجيسه لاختلاط الحلال بالحرام إلى حيث يقوم الدليل على تطهيره، أو مقتضى القياس طهارته إلى أن تظهر فيه النجاسة الخبيثة التى يحرم استعمالها(۱).

**\$ \$ \$** (1.1)

الشارع لا يفصل بين الحلال والحرام إلا بفصل بين لا اشتباه فيه (۲).

000

((:)

السؤال كالمعاد في الجواب<sup>(۳)</sup>.

**\* \* \* \*** 

تنظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر لابن نجيم/١٧٧، وغمز عيون البصائر للحموي المرحكاء ومجلة الأحكام العدلية تحت المادة/٦٦، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر ٥٨/١، وشرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاه/٢٧١، وشرح قواعد المحلة لمحمد طاهر الأتاسي ١٧٧١، والأشباه والنظائر لابن الوكيل ١٣٨/١، والمنثور للزركشي ٢/٤٢، والقواعد للحصني ١٠٧/٠، ومختصر من قواعد الملائي، وكلام الإسنوي لابن خطيب الدهشة ٢/٥٠، والأشباه والنظائر للسيوطي ٢١٧/١، والفرائد البهية للأهدل وشرحها المواهب السنية وحاشيتها الفوائد الجنية للفاداني ٢١٧/٢، والأقمار المضيئة لعبدالله الحضرمي/٢٧، والأقمار المضيئة لعبدالله الحضرمي/٢٧٠.

وممن علل بها من العلماء: السرخسي في المبسوط ٢١٥/٦، و٢١٦/٦، والكاساني في بدائع الصنائع ٢٤٤/٢، وقاضيخان في الفتاوى الخانية ٢٢٥/١، ٣٢٩، والعبني في البناية على الهداية ٤٩٣/٤، وشيخي زاده في مجمع الأنهر ٣٤٥/١، ٣٤٥، والبيضاوي في الغاية القصوى في دراية الفتوى ٢٨٦/٢، والشربيني في مغني المحتاج ٣٢٩/٣، وابن قدامة في المغني ١٦٠/٢، و٩/٤٥٩، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات ٥/١، ٣٨٤، وفي الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ٤٧٦/١.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۱/۹۹۶.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۱/۲۱ه.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۲۱/۵۲۷.

(1.0)

 كل ما جاز أكله جازت مباشرته في الصلاة وغيرها، وليس كل ما جازت مباشرته في الصلاة وغيرها جاز أكله<sup>(۱)</sup>.

 $\phi \phi \phi$ 

(2+7)

العين إذا تجاذبتها الأصول لحقت بأكثرها شبهاً (٢).

000

(¿•Y)

 ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال<sup>(٣)</sup>.

هذه القاعدة من العبارات المنسوبة للإمام الشافعي فيما نُقِلَ عنه، قال ابن السبكي في الأشباه والنظائر ١٣٧/٢: «وهذا وإن لم أجده مسطوراً في نصوصه فقد نقله عنه لسان مذهبه، بل لسان الشريعة على الحقيقة على المعالي تظفّة ومعناه صحيح، وهي محمولة على كون الكلام مستقلاً بنفسه، أما في تمييز المستقل فهو منزل على السؤال أو الحادثة، تنظر هذه القاعدة في: تيسير التحرير لأمير بادشاه ٢٦٤/١، والمحصول لابن العربي/٧٨، وشرح تنقيح الفصول للقرافي/١٨٦، والفروق ٢/٧٨ عـ ٩٢ الفرق الحادي والسبعون، والذخيرة ٢/١٨ وجميعها للقرافي، وترتيب الفروق واختصارها للبقوري ١/٢٢٦، والقواعد للمقري ٢/٢٢، ومراقي السعود، وشرحه نشر البنود لعبدالله الشنقيطي ٢٠٠١ وقال في المراقي: مشركً تسرك الاستسفسال مشنولة السعود، وشرحه نشر البنود لعبدالله الشنقيطي ٢٠٠١، وقال في المراقي: ونسرتًا تسرك الاستسفسال مشنولة السعود، وشرحه نثر الورود لمحمد الأمين الشنقيطي ٢٠٠١، وأضواء البيان للشنقيطي ١٠٠١، وقواطع الأدلة للسمعاني ٢٠٥١، والمنخول للغزالي/١٥٠، والمحصول للرازي ٢٤٥/٢١،

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۱/۵۲۳.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۱/۵٤۷.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢١/٥١٥، ٥٧٢.

وفي موضع وردت بنفس اللفظ مع تغيير لفظ ينزل بـ يتنزل(١١).

وفي موضع قال: ترك الاستفصال يدل على أن الجواب عام مطلق في كل ما تتناوله صور السؤال(٢).

000

(1·A)

الاستواء في الحقيقة يوجب الاستواء في الحكم (٣).

000

(1-9)

 كل ما بدأ الله بنحويله وتبديله من جنس إلى جنس فإنه يزول حكم التنجيس ويزول حقيقة النجس<sup>(٤)</sup>.

<sup>=</sup> وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد ٣٨٤/٣، والأشباه والنظائر لابن الوكيل ١٧٦/٢، وجمع الجوامع لابن السبكي مع حاشية المحلي ٤٢٦/١، ونهاية السول للإسنوي ١٢٥/٣، والبحر المحيط للزركشي ١٤٨/٣ فما بعدها، والقواعد للحصني ٣/٥٠، والعدة شرح العمدة لابن العطار ٢/٠٨، و٣/١٤١١، وحاشية الصنعاني على إحكام الأحكام ٣٨٤/٣، وممردة لآل تيمية/١٠٠، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/٣٨٤، وشرح الكوكب المنير للفتوحي ٣/١٧١، وطريق الوصول لابن سعدي/١٣٠.

وهناك قاعدة أخرى نُقِلَت عن الإمام الشافعي توهم التعارض مع القاعدة السابقة، وهي قوله: حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، وسقط بها الاستدلال، ينظر في ذلك: نهاية السول للإسنوي ٣٧٠/٢، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/٣٣٤، وشرح الكوكب المنير للفتوحي ١٧٢٢/٢.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۱/۵۲۷.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۳۲۸/۳۲.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٢١/٥٥١.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ۲۰۱/۲۱.

(11.)

الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب<sup>(۱)</sup>.

000

((11)

الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد (۲).

**\*\*** 

(۱) مجموع الفتاوى ۲۱/ ۱۳۳، ۱۳۳، و۲۱/ ۱۱۷، وينظر: القواعد للمقري ۲٤٣/، 3۲٪ القاعدة/۱۹ بقوله: «اختلف المالكية في اعتبار حكم النادر في نفسه، أو الحاقه بالغالب»، والزقاق في منظومته مع شرح المنهج المنتخب للمنجور/٣٢١، ٣٢٢ بقوله:

وهل لما ندر حكمُ ما غلبُ أم حُكُمُ نفسِ كالفلوس والرطب وكسلحفاة وكقوت ندرا كذا مخالط ونحو ذُكرا وينظر: إيضاح المسالك للونشريسي/٢٥٦، ٢٥٧ رقم القاعدة/٥٤، والإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب للتواتي/١٠١، وإعداد المهج لأحمد الشنقيطي/١١، ١٢٠ والإبهاج شرح المنهاج للسبكي، وابنه ٢٣٣/٣، والمنثور للزركشي ٣/٣٤٠ ـ ٢٤٦ بقوله: «النادر هل يلحق بالغالب»، وإيضاح القواعد الفقهية لعبدالله الحضرمي/١١١، وزاد المعاد لابن القيم ٥/١٣١، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع ٣٩٥٠.

وممن علل بها: البهوتي في كشاف القناع ٧٧/١.

(۲) مجموع الفتاوى ۱۲/۲۲.

هذه القاعدة يذكرها علماء الأصول ضمن مباحث الاجتهاد، وذلك في نقض الحاكم لاجتهاده، ويذكرها الفقهاء في مؤلفات القواعد الفقهية على أنها قاعدة أصولية، كما يعللون بها على عدم نقض الاجتهاد.

تنظر هذه القاعدة في: أصول الكرخي/٨٥، والأشباه والنظائر لابن نجيم/١١٥، وغمز عبون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموي ٣٢٥/١، ومجلة الأحكام العدلية المادة/١٦، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر ٣٠/١، وشرح المجلة لعبد الستار أفندي/١٦، وشرح القواعد الفقهية للمجلة لأحمد الزرقاه/٢٠١،

(113)

التأويل لا يرفع عقوبة الدنيا مطلقاً (١).

000

(217)

کل ما يباح بالماء يباح بالتيمم<sup>(۲)</sup>.

000

= وشرح قواعد المجلة للأتاسي ٢٥١، والفرائد البهية لمحمود حمزة الحسيني/١٥، القاعدة/٧، والفروق للقرافي ٢٠٣/١ ـ ١٠٦ الفرق السابع والسبعون، والقواعد للمقري ٢٧٢/٢ الفاعدة/٧، وعبر عنها بعوله: «المظن هل ينقض بالظن»، واليواقيت الثمينة لأبي الحسن السجلماسي، وشرحها لمحمد السجلماسي ٢٣٠/١، والمجاز الواضح، وشرحه الدليل الماهر للولاتي/٢٣ ـ قال في المجاز الواضح:

وهل يجوز نقض مظنون بظن أم لا يجوز نقضه ما لم يبن؟ وإعداد المهج لأحمد الشنقيطي/٣٣، والقواعد للحصني ٣٣٨/٣، والمنثور ٩٣/١، والبحر المحيط ٢٦٦/٦ وكلاهما للزركشي، والأشباه والنظائر للسيوطي ٢٤١/١ وكلاهما للزركشي، والأشباه والنظائر للسيوطي ٢٤١/١ وللهما المواهب السنية مع حاشيتها الفوائد الجنية للفاداني ٢/٧، والأقمار المضيئة لعبدالهادي الأهدل/١٣٩، وإيضاح القواعد الفقهية لعبدالله الحضرمي/٥١.

ومعن علّل بها من العلماء: السرخسي في شرح السير الكبير ١٩٣/٣ بقوله: «الحاكم إذا قضى في المجتهد بشيء فليس لمن بعده من الحكام أن يبطل ذلك»، و١٩٧٣ بقوله: «الحكم في المجتهدات نافذ بالإجماع»، و١٠٠٣/٣ بقوله: «إبطال القضاء في المجتهدات يكون قضاة بخلاف الإجماع فيكون باطلاه، و١٠٨١/٣ بقوله: «حكم المحتهدات يكون قضاة بخلاف الإجماع فيكون باطلاه، و١٠٨١/٣ بقوله: «حكم الحاكم في المجتهد نافذ، إذا رفع إلى حاكم آخر يرى خلافه لم ينقضه»، وفي المبسوط ١١٩٨، واللكنوي في النافع الكبير/٣٣٨ بقوله: «الاجتهاد لا يبطل بالاجتهاد»، وابن العربي في عارضة الأحوذي ١٢٥/١، وإمام الحرمين في نهاية المطلب ٢٧٨١، وأبو يعلى في الروايتين والوجهين ٢٧/١، والبهوتي في كشاف القناع ٢٣٦/٢، ٢٣٩،

- (۱) مجموع الفتاوي ۲۲/۱۲.
- (۲) مجموع الفتاوي ۳۳/۲۲.

# (111)

 هجر ما وردت به السنة، وملازمة غيره قد بفضى إلى أن يجعل السنة بدعة والمستحب واجباً، ويفضى ذلك إلى التفرق والاختلاف إذا فعل آخرون الوجه الآخر(١).

## 

# (210)

• أصل مستمر له \_ أي الإمام أحمد \_ في جميع صفات العبادات أقوالها وأفعالها، يستحسن كل ما ثبت عن النبي ﷺ من غير كراهة لشيء منه مع علمه بذلك واختباره للبعض، أو تسويته بين الجميع (٢).

(۱) مجموع الفتاوي ۲۷/۲۲.

وتنظر القاعدة التي تليها: •أصل مستمر له ـ أي للإمام أحمد ـ في جميع صفات العبادات أقوالها وأفعالها يستحسن فعل كل ما ثبت عن النبي ﷺ من غير كراهة لشيء منه؛.

(٢) مجموع الفتاوي ٦٩/٢٢، وزاد المعاد لابن القيم ٧٥/١، والمنثور للزركشي ١٤٢/٢ وقال في المبحث السادس من مباحث الخلاف: إذا اختلفت الروايات في إيقاع العبادات على أوجه متعددة، فمن العلماء \_ رحمهم الله \_ من سلك طريقة الترجيح باختيار أحدهما... ومنهم من سلك طريقة الجمع بفعلها في أوقات، ويرى أن الاختلاف من

وينظر القواعد لابن رجب/١٤، ١٥، القاعدة/الثانية عشرة وقال: المذهب أن العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها، وإن كان بعضها أفضل من بعض، لكن هل الأفضل المداومة على نوع منها أو فعل جميع الأنواع في أوقات شتى؟ ظاهر كلام الأصحاب الأول، واختار الشَّيخ تقى الدين تَعْلَمُهُ التنوع؛ لأن فيه اقتداءً بالنبي ﷺ في تنوعه، وقال ابن عقيل: في صلاة الَّخوف إنها تنوعت بحسب المصالح فتصلى في كل وقت على صفة تكون مناسبة له، وهل الأفضل الجمع بين ما أمكن جمعه من تلك الأنواع أو الاقتصار على واحد منها؟ هذا فيه نزاع في المذهب ويندرج تحت ذلك صور.. ثم ذكرها، وينظر: الاختيارات للبعلي/٩٤، وطريق الوصول لابن سعدي/٤٢، ومنظومة الأصول والقواعد لابن عثيمين وقال:

وافسعل عسسادة إذا تسنسوعست

وجبوهمها بكلل مما قبد وردت لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين = وفي موضع قال: العبادات التي فعلها النبي ﷺ على أنواع يشرع فعلها على جميع تلك الأنواع، لا يكره منها شيء (١٠).

وفي موضع قال: وقاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد، أن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثراً يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك بل يشرع ذلك كله (٢).

وفي موضع قال: عن القسم الثالث في المسائل التي يقع فيها النزاع مما يتعلق بصفات العبادات ما قد ثبت عن النبي على فيه أنه سن الأمرين، لكن بعض أهل العلم حرَّم أحد النوعين أو كرهه، لكونه لم يبلغه، أو تأول الحديث تأويلًا ضعيفاً، والصواب في مثل هذا: أن كل ما سنه رسول الله على المحديث تأويلًا ضعيفاً، والعمواب في مثل هذا: أن كل ما سنه رسول الله المحديث نأويلًا ضعيفاً، والعمواب في مثل هذا: أن كل ما سنه رسول الله المحديث نأويلًا ضعيفاً، والعمل من المحديث الله المحديث الله المحديث المح

000

(111)

ما حرم على الرجل فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغير<sup>(1)</sup>.

<sup>=</sup> والشرح الممتع ٢١٢، ٥٦، ٥٦، و٣/٢٩، ٣٠، ٩٨، ٢١٦ وقال: «العبادات الواردة على وجوه متنوعة؛ ينبغي أن يفعلها على جميع الوجوه الواردة؛ لأن هذا أبلغ في الاتباع مما إذا اقتصر على شيء واحد».

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۲/۳۳۵.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲٤٢/۲٤.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢٢/٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٢/٢٢، ٢٩٩/٢٩، وقد ورد كلامه في هذه الصفحة وما قبلها وما بعدها بلفظ ما ورد في ج ٢٢.

وينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم/٣٤٥، والنافع الكبير للكنوي/٤٣٩، وإعلام الموقعين لابن القيم ٧٨/٢، ٧٩، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع ٧٣/١.

## ((1))

• ما حرم لبسه لم تحل صنعته، ولا بيمه لمن يلبسه من أهل التحريم (١١).

#### 000

#### (£1A)

جمهور العلماء على أن شعر الإنسان المنفصل عنه طاهر؛ كمذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في ظاهر مذهبه، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي، وهو الصحيح، فإن النبي على حلق رأسه، وأعطى نصفه لأبي طلحة، ونصفه قسمه بين الناس(٢).

#### 000

## (219)

من تكلم بجهل، وبما يخالف الأئمة، فإنه ينهى عن ذلك، ويؤدب على
 الإصرار كما يفعل بأمثاله من الجهال، ولا يقتدى في خلاف الشريعة
 بأحد من أئمة الضلالة، وإن كان مشهوراً عنه العلم (٣).

## 000

# (17.)

 الأحكام الخمسة، الإيجاب، والاستحباب، والتحليل، والكراهة، والتحريم لا يؤخذ إلا عن رسول الله ﷺ فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله(٤٠).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۱٤٣/٢٢، وينظر: المبدع لابن مفلع ١/٥٨٥، وغذاء الألباب للسفاريني ٢٠١/٢.

وقال المرداوي في الإنصاف ٢٧٦/٣ في الفائدة التاسعة: «ما حرم استعماله حرم بيعه وخياطته وأجرتها. نص عليه».

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي ٢٠/ ٢٠١، ٢٠٢، وينظر: القواعد لابن رجب/٣، القاعدة/٢.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۲۲۷/۲۲.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٢٧/٢٢، وتنظر القاعدة رقم (١٧).

# (173)

 من كان موالياً لأحد من الأثمة محباً لهم يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن في ذلك(١).

000

# (111)

من تعصب لواحد بعينه من الأئمة ـ الأربعة ـ دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة، وجمهور الصحابة، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي ﴿ الله علي فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسوله ﴿ فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء، سواء تعصب لمالك، أو الشافعي، أو أبي حنيفة، أو أحمد، أو غيرهم (٢).

000

(177)

الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۲/۲۲.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۵۲/۲۲.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٣٣٣/٢٢.

ويعبّر عنها بقولهم: «إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل»، وبقولهم: «الفروع والأبدال لا يصار إليها إلّا عند تعذر الأصول»، وبقولهم: «الأصول التي لها أبدال تنتقل إليها عند العجز مع القدرة على الأصل في ثاني الحال».

تنظر هذه القاعدة في: خاتمة مجامع الحقائق للخادمي/٤٤، وهي إحدى القواعد التي =

# (171)

المفضول قد يصير فاضلًا لمصلحة راجحة (١٠).

وفي موضع قال: المفضول قد يكون أنفع لبعض الناس لمناسبته له (۲). وفي موضع قال: المفضول قد يكون أحياناً أفضل (۳).

= نصت عليها مجلة الأحكام العدلية تحت المادة/٣٥، وينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر (٩/١، ٥ وشرح القواعد الفقهية للزرقاه/٢٢٧، وشرح القواعد الفقهية للزرقاه/٢٢٧، وشرح القواعد الفقهية للمجلة لمحمد طاهر الأتاسي (١٢٧/، ومنافع الدقائق للكوزلحصاري/٥٣١، ٣١٠، والقواعد للمقري ٢٦٩/، و٦٩٨ رقم القاعدة/٢٢٦، والأشباه والنظائر لابن الوكيل (٣١٢/، والمنثور ١٧٨/، و١٧٨ و١٩٨ والبحر المحيط (٢٠٧١، وكلاهما للزركشي، وإعلام الموقعين لابن القيم ٥/١٩٣، والقواعد والأصول الجامعة لابن سعدي/٢٨، ٧١، وقال: وقاعدة الشريعة أن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلّا عند تعذر الأصول؛ كالتراب في الطهارة، والصوم في كفارة اليمين، وشاهد الفرع مع شاهد الأصل، وقد اطرد هذا في ولاية النكاح واستحقاق الميراث لا يلي مع أصله ولا يرث معه».

كما تكلم القرافي على البدل في عدة مواضع من كتابه الذخيرة فانظره في ٣٣٠/٢، و٨/٧٤.

(۱) مجموع الفتاوى ۲۲/۳٤٥، والاختيارات للبعلي/٩٤، وقال: «المفضول قد يكون أفضل لمن انتفاعه به أتم».

وينظر: الفروق للقراقي ٢٢٧/٢، ٢٢٨ الفرق الثالث عشر بعد المائة بين قاعدة التفضيل بين المعلومات وقال بعد أن ذكر عشرين قاعدة في التفضيل: «إذا تقررت هذه القواعد في التفضيل فاعلم أن هذه الأسباب الموجبة للتفضيل قد تتعارض فيكون الأفضل من حاز أكثرها وأفضلها، والتفضيل إنما يقع بين المجموعات، وقد يختص المفضول ببعض الصفات الفاضلة ولا يقدح ذلك في التفضيل عليه»، وترتيب الفروق واختصارها للبقوري على المفضول على الفاضلة ولا يقدح ذلك في التفضيل عليه، وترتيب الفروق واختصارها للبقوري على الفاضل بالزمان إذا اتسع وقت الفاضل، والوابل الصيب لابن القيم/١٨٠، ١٨١، وقال: «قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء هذا من حيث النظر إلى كل منهما مجرداً، وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل، بل يعينه، فلا يجوز أن يعدل عنه إلى القراءة فيهما منهي عنها نهي تحريم أو كراهة...»، وينظر قراءة القرآن فيهما، بل القراءة فيهما منهي عنها نهي تحريم أو كراهة...»، وينظر القاعدة رقم (١٢١) الأفضل يتنوع.

- (۲) مجموع الفتاوى ۲۲/۸۶۳.
- (٣) مجموع الفتاوى ٣٨٤/٢٢.

وفي موضع قال: قد يكون المفضول أفضل من الفاضل في بعض الأحوال (١).

وفي موضع قال: العمل المفضول قد يقترن به ما يصيره أفضل من ذلك<sup>(٢)</sup>.

وفي موضع قال: ليس كل ما كان أفضل يشرع لكل أحد؛ بل كل واحد يشرع له أن يفعل ما هو أفضل له (٣).

وفي موضع قال: قد يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة، كما يكون ترك الراجح أرجح أحياناً لمصلحة راجحة (٤).

وفي موضع قال: قد يكون العمل المفضول أفضل بحسب حال الشخص المعين؛ لكونه عاجزاً عن الأفضل، أو لكون محبته ورغبته واهتمامه وانتفاعه بالمفضول أكثر<sup>(ه)</sup>.

وفي موضع قال: قد ينتقل عن الأفضل إلى المفضول؛ لما فيه من الموافقة (٦٠).

وني موضع قال: العمل المفضول في مكانه وزمانه يقدم على الفاضل لا لأن جنسه أفضل (٧).

وفي موضع قال: لا يلزم إذا كان الشيء أفضل على تقدير أن يكون أفضل مطلقاً (^).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ٦٣/٢٣.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۳/۸۸.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۲۲/۲۳.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ١٩٨/٢٤.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ١٩٨/٢٤.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۹۱/۲۳.

<sup>(</sup>۷) مجموع الفتاوى ٢٦/٢٦.

<sup>(</sup>۸) مجموع الفتاوى ۲۸٦/۲٦.

وقال في موضع آخر: فالعمل الواحد يكون فعله مستحباً تارة، وتركه تارة، باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه بحسب الأدلة الشرعية، والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته.

000

(£Y0)

المقاصد مقدمة في القصد والقول على الوسائل (١٠).

000

 $(\Gamma \Upsilon 1)$ 

العادة والشرع يقتضي أن الأمور الوجودية أحق بالنقل الصحيح الصريح من الأمور العدمية (٢).

000

(YYY)

الدعاء ليس كله جائزاً، بل فيه عدوان محرم، والمشروع لا عدوان فيه (٣).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۲/۳۸۵.

وعبر عنها المقري في القواعد ٣٣٠/١ في القاعدة السابعة بعد المائة بقوله: «مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل أبداً».

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي ٤١٩/٢٢، وينظر: طريق الوصول لابن سعدي/١٦١.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٢٢/٤٧٤، ٥٧٥.

وينظر: الاستقامة ٢/١٣٠، ١٣١، والاختيارات للبعلي/١٠٧ وقال: (ويحرم الاعتداء في الدعاء؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْدَدِيكِ [الاعراف: ٥٥]، والاعتداء قد يكون في نفس المطلوب.

وينظر: الفروق للقرافي ٢٥٩/٤ الفرق الثاني والسبعون والمائتان بين قاعدة ما هو من الدعاء كفر، وقاعدة ما ليس بكفر، و٢٥/٤٤ الفرق الثالث والسبعون والمائتان بين قاعدة =

# (LYA)

متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحب<sup>(۱)</sup>.

000

## (279)

ما كثر قصده واختياره له ﷺ كان مقدماً على ما لم يكثر (۲).

000

#### (24.)

الذي يعين على الخشوع في الصلاة ذلك شيئان: قوة المقتضي،
 وضعف الشاغل<sup>(٣)</sup>.

000

(173)

يستحب الخروج من الخلاف<sup>(٤)</sup>.

ما هو محرم من الدعاء وليس بكفر، وبين قاعدة ما ليس محرماً، و٢٩٨/٤، الفرق الرابع والسبعون والمائتان بين قاعدة ما هو مكروه من الدعاء، وقاعدة ما ليس بمكروه، وترتيب الفروق واختصارها للبقوري ٣٦٨/٢، و٣٧٤/٢، و٣٩٧/٢، وبدائع الفوائد لابن القيم ٣/٣٥٨ فما بعدها، وطريق الوصول لابن سعدي/١٣٩٨.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۲/۲۲.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي ٢٢/ ٤٨٠، وينظر: التمهيد لابن عبدالبر ٣٠٧/١٦.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۲۲/۵۰۲، ۲۰۷.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢١٤/٢٢.

هذه القاعدة أصل من أصول المالكية، ويعبرون عنها بمراعاة الخلاف، ويعبر عنها كثير من العلماء بـ«الخروج من الخلاف أولى»، أو «الخروج من الخلاف أولى»، أو «يستحب الخروج من الخلاف، والمراد بذلك حكم مراعاة الخلاف.

تنظر هذه القاعدة في: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ١٤٧/١ حيث عقد=

#### 000

مطلباً خاصاً حيث قال: امطلب في ندب مراعاة الخلاف إذا لم يرتكب مكروه مذهبه، والقواعد للمقري ٢٣٦/١ القاعدة/١٢، حيث قال: «من أصول المالكية مراعاة الخلاف، كما اعتنى الشاطبي بهذه القاعدة وكتب فيها إلى الشيوخ وبالأخص ابن القباب. فانظر كلامه في الموافقات ١٥٠/٤، والاعتصام ١٤٦/٢، كما تكلم على مراعاة الخلاف

الرصاع في شرَّحه لحدود ابن عرفة، وأطال الكلام عليه من ص ١٧٧ ـ ١٨٣، وكشف النقاب الحاجب لابن فرحون/٦٣، ١٦٧، ١٦٨.

وقال الزقاق في منظومته على هذه القاعدة، والمراد بمراعاة الخلاف:

وهل يراعي الاختلاف لا نعم وعاب ذا اللخمي عياض وعدم

قبساً وقد أجاب نجل عرفه بأنه إعسمال ما قد عرف خصم من الدليل في الذي لزم مدلوله وفي نقيضه حكم

ينظر: شرح المنهج المنتخب للمنجور ٢٥٣/١، وإيضاح المسالك للونشريسي/١٦٠، كما تكلم عليها الونشريسي في المعيار المعرب ٣٧٧/٦، وذكر الإشكالات الواردة عليها وأجاب عنها، والإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب للتواتي/٧٢، وإعداد المهج لأحمد الشنقيطي/٨٥، ٨٦.

وينظَّر أيضاً: مراقى السعود، وشرحه نشر البنود لعبدالله الشنقيطي ٢٧٦/٢، وقال ميارة في التكميل/٩٩:

رهل براعی کل خُلْف قد وجد أو التمراعي هو مشهور عُهدً ومراقى السعود للشنقيطي، وشرحه نثر الورود لمحمد الأمين الشنقيطي ١٩٩١/٠، ٥٩١٠. وقال أبو العباس بن أبي كف في منظومته التي جمع فيها أصول مذهب الإمام مالك: ورعى خلف كان طوراً يُعْمَلُ به وصنه كان طوراً يَعْدِلُ وهل على مجتهد رعي الخلاف يجب أم لا قد جرى فيه اختلاف قال الولاتي في إيصال السالك/١٨٨، ١٨٩: ايعني أن رعى الخلاف أي: مراعاة الخلاف من أدلة مالك التي كان يستدل بها، لكنه يعمل بها تارة ويعدل عنها تارة أخرى فلا احتجاج بها دائماً،، وينظر: المجاز الواضح، وشرحه الدليل الماهر للولاتي/٧٨ فما بعدها، والأشباه والنظائر لابن السبكي ١١١١/١ حيث قال بعد أن ذكر قاعدة: الاحتياط أن تجعل المعدوم كالموجود، والموهوم كالمحقق، وما روي على بعض الوجوه لا يرى إلَّا على كلها قال: •في هذه القاعدة مهمات وقواعد عنها متشعبات منها: ما اشتهر في كلام كثير من الأثمة ويكاد يحسبه الفقيه مجمعاً عليه من أن الخروج من الخلاف أولى وأفضل،، والمنثور للزركشي ١٢٧/٢ في مباحث الخلاف حيث قال في المبحث الأول: (الخلاف يستحب الخروج منه باجتناب ما اختلف في تحريمه، وفعل ما اختلف في وجوبه ١٠ =

(1773)

البدل دون المبدل منه (۱).

000

(£TT)

ما لم يشرع إلا على الحال الأكمل فهو أفضل (۲).

000

(171)

إذا فعل الرسول ﷺ أمراً لحاجة ثم تركه لزوالها لم يكن ذلك نسخاً،
 بل لو تركه تركاً مطلقاً لكان ذلك يدل على جواز الفعل والترك، لا
 على النهي عن الفعل<sup>(٣)</sup>.

<sup>=</sup> والبحر المحيط ٢/٥٦٦، والأشباه والنظائر للسيوطي ٢٠٥/١، والأقمار المضيئة لعبدالهادي الأهدل/١٨٦، والفرائد البهية، وشرحها المواهب السنية للجرهزي مع حاشيتها الفوائد الجنية للفاداني ٢/١٧، وإيضاح القواعد الفقهية لعبدالله الحضرمي/٦٨. وممن علل بها من العلماء: ابن رشد في البيان والتحصيل ٢/٥٥، ٣٣٤، و٢٠/٢، ٢٦٦، ٢٦٦، والقرافي في المذخيرة ٤٦٦٢، و٢٢، والشيراذي في المهذب ٢/٧٦، ١١٥، ١١٥، ١١٥، والشربيني في مغني المحتاج ٥/٤١، ١٥٥، وغربة المحتاج ٢/١٤، ٢٥١، والقاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين ٢/٢١، ٢٥١، والبهوتي في كشاف القناع ١/٣٤١، ١٩٥٠، أبو يعلى في الوايتين والوجهين ٢/٢١، ٥/١، والبهوتي في كشاف القناع ١/٣٤١، ٢٠١، و١/٢٠، و١/٨١، و١/٢٠، و١/١٠، و١/

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي ٥٧/٢٣، وينظر قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ٥٦/١.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۳/۵۷.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ١٠٣/٢٣.

# (240)

 العبادات في ثبوتها وسقوطها تنقسم إلى راتبة وعارضة، وسواء في ذلك ثبوت الوجوب أو الاستحباب، أو سقوطه (١).

000

## $(\Gamma \Upsilon 3)$

قد يعلق الواجب بالشرط لبيان حكم من الأحكام (۲).

000

# **({TY)**

• إذا تخلف ولي الأمر؛ كالمحتسب وغيره بعض الأيام عن الجمعة لينظر من لا يصليها فيعاقبه جاز ذلك، وكان هذا من الأعذار المبيحة لترك الجمعة، فإن عقوبة أولئك واجب متعين لا يمكن إلّا بهذا الطريق<sup>(٣)</sup>.

000

## (LTL)

 من نهى عن أمر مشروع بمجرد زعمه أن ذلك رياء فنهيه مردود عله<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۳/۲۳.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۳/۲۳.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٢٣/١٦٤.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٣/٢٣، وهي بنصها في الفتاوى الكبرى ١١٧/، ١١٨، وينظر: طريق الوصول لابن سعدي/١٦١.

# (244)

الأحاديث إذا تعارضت في قضيتين متشابهتين غير متماثلتين فإنه يستعمل
 كل حديث على وجهه ولا يرد أحدهما بالآخر(١).

# **• • •**

## (\$\$+)

• تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر، فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر، فإن ذلك وصف حادث بعد النبي على ولكن يسلكه من لم يكن عالماً بالأدلة الشرعية في نفس الأمر لطلب الاحتياط (٢٠).

وفي موضع قال: ليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة النص، والإجماع<sup>(٣)</sup>.

#### **\* \* \***

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي ٢٤٥/٢٣، ٢٤٦، وقد ذكر هذا الأصل من أصول الإمام أحمد.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۸۱/۲۳، ۲۸۲، وينظر: التمهيد لابن عبدالبر ۱۱۳۸، ۱۱۵، والموافقات للشاطبي، ۱۱۵، ۱۱۶۱، والبحر المحيط للزركشي ۲۲۵، ۲۲۲، ۲۲۲، والمرح الممتع لابن عثيمين ۳۲/۱۳، ۳۳ وقال: «والصواب أن التعليل بالخلاف لا يصح؛ لأننا لو قلنا به لكرهنا مسائل كثيرة في أبواب العلم، لكثرة الخلاف في المسائل العلمية، وهذا لا يستقيم.

فالتعليل بالخلاف ليس علة شرعية، ولا يقبل التعليل بقولك: خروجاً من الخلاف؛ لأن التعليل بالخروج من الخلاف هو التعليل بالخلاف، بل نقول: إن كان لهذا الخلاف حظ من النظر والأدلة تحتمله فنكرهه؛ لا لأن فيه خلافاً، ولكن لأن الأدلة تحتمله، فيكون من باب: دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، أما إذا كان الخلاف لاحظ له من النظر فلا يمكن أن نعلل به المسائل، ونأخذ منه حكماً:

فليس كل خلاف جاء معتبراً إلاً خلاف له حظ من النظر لأن الأحكام لا تثبت إلاً بدليل، ومراعاة الخلاف ليست دليلًا شرعياً تثبت به الأحكام، فيقال: هذا مكروه، أو غير مكروه».

وينظر القاعدة رقم (٤٣١): (يستحب الخروج من الخلاف).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٢٠٢/٢٦.

# (111)

• إذا دار الأمر بين تفويت أحد أمرين على وجه يتضمن تحصيل أحدهما كان تحصيل ما يفوت إلى غير بدل أولى من تحصيل ما يقوم بدله مقامه (١).

## 000

## (££Y)

 ما ثبت من الأحكام بالكتاب والسنة لا يجوز دعوى نسخه بأمور محتملة للنسخ وعدم النسخ<sup>(۲)</sup>.

#### 000

## (111)

حكم الشيء حكم مثله، والحكم إذا ثبت بعلة ثبت بنظيرها (٣). وفي موضع قال: حكم الشيء حكم نظيره، وشبه الشيء منجذب إليه (٤). وفي موضع قال: حكم الشيء حكم مثله (٥).

## **\* \* \* \***

## (111)

 من شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى، كما يدخل الوضوء في الغسل، وأحد الغسلين في الآخر<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۳۱۲/۲۳، ۳۱۳.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۳/۲۸۳.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٤٦/٢٤، وينظر: القواعد للمقري ٥٠٥/٢، رقم القاعدة/١٦٧، وزاد المعاد لابن القيم ١١٤٤/٣، و١٦١.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ۲۸/۱۵۰.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ٢٩/٢٩.

 <sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوى ٢١١/٢٤.
 وأعم من هذه القاعدة قولهم: "إذا اجتمع أمران من جنس واحد دخل أحدهما في الآخر غالباً». =

## 000

تنظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر لابن نجيم/١٤٧، والفرائد البهية لمحمود حمزة الحسيني/١٥، ويعبر عنها المالكية بقولهم: «الأصغر هل يندرج في الأكبر؟».
 وفى ذلك يقول الزقاق في منظومته المنهج المنتخب:

ومشتر وشبهها هل أصغر مندرج في أكبر قد قرروا قال التواتي في الإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب/٥٨: أي: «الأصغر هل يندرج في الأكبر أو لا؟».

كما تكلّم القرافي على قاعدة التداخل في الشريعة، وأنه يقع في ستة مواضع، في كتابه الذخيرة ١٠/١، ٣٠ الفرق السابع وهي:

١ ـ الطهارات، كالوضوء إذا تعددت أسبابه والوضوء مع الجنابة.

٢ ـ العبادات كسجود السهو إذا تعددت أسبابه، وتحية المسجد مع الفرض، والعمرة مع الحج.
 ٣ ـ الكفارات كما لو أفطر في رمضان في اليوم الواحد مراراً.

٤ ـ الحدود إذا تماثلت، وهي أولى بالتداخل من غيرها لكونها أسباباً مهلكة وحصول الزجر بواحد منها.

٥ ـ العِدَد يقع التداخل فيها.

٦ ـ الأموال، كدية الأطراف مع النفس.

وينظر: القواعد للمقري/الورقة/٥٧، الوجه/ب، بقوله: «الأصل عدم التداخل؛ لأن الأصل أن يترتب على كل سبب مسببه، لكن أجمعت الأمة على التداخل في الجملة، رفقاً بالعباد، وإيضاح المسالك للونشريسي/١٦٧، القاعدة/١٣، بقوله: «الأصغر هل يندرج في الأكبر أم لا؟»، والأشباه والنظائر لابن السبكي ١٩٥/، حيث ذكر قاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه، ثم قال: «ويقرب من هذه القاعدة قاعدة أخرى وهي: إذا اجتمع أمران من جنس واحد دخل أحدهما في الآخر غالىاً.

وهذه القاعدة أعم من التي قبلها؛ لأن الشيئين من جنس واحد قد يكون أحدهما أعم من الآخر وقد لا يكون».

كما تكلم الزركشي في المنثور على التداخل في الشريعة في كتابه المنثور ٢٦٩/١ - ٢٦٧، وينظر أيضاً: الأشباه والنظائر للسيوطى ٢٨٨/١.

والقواعد لابن رجب/٢٣ القاعدة/١٨ بقوله: ﴿إذَا اجتمع عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما، واكتفى فيها بفعل واحد، وهو على ضربين، ثم ذكر الضربين مع الفروع لهما. (110)

• ما أبيح للحاجة جاز التداوي به، كما يجوز التداوي بلبس الحرير على أصح القولين، وما أبيح للضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوي بها(١).

000

(111)

• ليس في أثمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره، ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع، وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك(٢).

000

(££Y)

• ليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقاباً له على ذلك السبب<sup>(٣)</sup>.

000

= ورسالة القواعد لابن سعدي/٥٣ وقال:

وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا قال في الشرح: «إذا اجتمع عملان من جنس واحد، وكانت أفعالهما متفقة اكتفي بأحدهما ودخل فيه الآخر».

وينظر أيضاً: الفرائد البهية، وشرحها المواهب السنية للجرهزي مع حاشيتها الفوائد الجنية للفاداني ١٦٦/٢، والأقمار المضيئة لعبدالهادي الأهدل/١٧٧، وبدائع الفوائد لابن القيم ١٠٨٣/٣، و١٤٥٠، ١٤٥١.

- (١) مجموع الفتاوى ٢٧٠/٢٤، وينظر ٢٧٥/٢٤، وينظر القاعدة رقم (٦) «النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة».
  - (۲) مجموع الفتاوي ۲۲/۲۷.
  - (٣) مجموع الفتاوي ٢٤/٢٤.

 $(\xi\xi\lambda)$ 

ما من شيء في الشريعة يمكن وجوبه إلا والاحتياط مشروع في أدائه (١١).

000

(\$\$9)

النية لا تنعطف على الماضي (۲).

000

(10-)

کل من نبت الزرع على ملكه فعليه ژكاته (۳).

000

(101)

الإنسان إذا كان سائلًا بلسانه أو مشرفاً إلى ما يعطاه فلا ينبغي أن يقبله إلا حيث تباح له المسألة والاستشراف، وأما إذا أتاه من غير مسألة، ولا إشراف فله أخذه إن كان الذي أعطاه أعطاه حقه (٤).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۵/۱۱.

وينظر الفوائد لابن القيم ١٢٥٣/٣، حيث ذكر قاعدة في المسائل التي يتعلق بها الاحتياط الواجب وترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس، ومدارها على ثلاثة قواعد: قاعدة في اختلاط المباح بالمحظور حسّاً، وقاعدة في اشتباه أحدهما بالآخر والتباسه به على المكلف، وقاعدة في الشك في العين الواحدة، هل هي قسم من المباح أو من قسم المحظور؟ فهذه القواعد الثلاث هي معاقد هذا الباب، ثم ذكرها، وذكر الفروع المتعلقة بها. وينظر: القاعدة الآتية ذات الرقم/٤٦٥ الاحتياط إنما يشرع...

 <sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۰/۲۰، وينظر: القواعد للمقري ۲/٥٤٦، القاعدة ١١٤، حيث قال:
 «انعطاف النية على الزمان محال عقلًا، معدوم شرعاً، خلافاً للنعمان».

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢٥/٢٥.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٥/١٤، ٩٥.

(£0Y)

الفعل المجرد لا يدل على الوجوب<sup>(۱)</sup>.

**\*** • • •

(104)

• اعلم أن المحققين من أهل الحساب كلهم متفقون على أنه لا يمكن ضبط الرؤية بحساب بحيث يحكم بأنه يرى لا محالة، أو لا يرى البتة على وجه مطرد، وإنما قد يتفق ذلك، أو لا يمكن بعض الأوقات (٢).

000

(101)

المعتمد على الحساب في الهلال، كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين، فهو مخطئ في العقل، وعلم الحساب، فإن العلماء بالهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابى (٣).

**•** • •

(۱) مجموع الفتاوي ۲۵/۲۲۸.

وينظر: أصول السرخسي ٢٨٦، وكشف الأسرار على أصول البزدوي لعبدالعزيز البخاري ٣٧٦/٣، وتيسير التحرير لأمير بادشاه ٢١٢/٣، والمقدمة في الأصول لابن القصار/٢١، ٢٥، وإحكام الفصول للباجي/٣٠٩، والمحصول لابن العربي/١١، لا القصار/٢١، والذخيرة للقرافي /٢٠٨، وشرح تنقيح الفصول للقرافي/٢٨٨، وتقريب الوصول لابن جزي/٤٠١، ١٠٥، والبرهان لإمام الحرمين //٢٨٨، والمحصول للرازي //٣٥، والمحقق من علم الأصول لأبي شامة/٢٦ فما بعدها، وشرح الورقات لابن الفركاح/٢٠٧، والبحر المحيط للزركشي ١٨٢/٤، وشرح الورقات للجلال المحلي/٢١، والتحقيقات شرح الورقات لابن قاوان/٣٤٩، ٣٥٠، والعدة لأبي يعلي المحلي/٢٢، والمسودة لآل تيمية/٢١، وشرح الكوكب المنير للفتوحي ٢٨٥/٢.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۵/۱۸۳.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۲۰۷/۲۵.

## (100)

الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول ﷺ بياناً عاماً، ولابد أن تنقلها الأمة (١).

000

# (101)

قد استقر في العقول والأديان أنه كلما عظم الذنب كانت العقوبة أبلغ (٢).

000

# (£0Y)

 العبادات المنهي عنها تشتمل على منفعة ومضرة، ولكن لما ترجح ضررها على نفعها نهى عنها الشارع<sup>(٣)</sup>.

000

## (104)

الأجر على قدر منفعة العمل، ومصلحته، وفائدته، وعلى قدر طاعة أمر الله ورسوله(1).

وفي موضع قال: الفضل بحسب كثرة مصلحة الفعل<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي ٢٣٦/٢٥، وينظر: طريق الوصول لابن سعدي/٧٠.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۹۲/۲۵.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢٧٨/٢٥، وهذه القاعدة راجعة إلى قاعدة: «تعارض المصالح والمفاسد». وأن ما يأمر به الله تعالى فلابد أن تكون مصلحته راجحة على مفسدته، وأن ما ينهى عنه فلابد أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٨١/٢٥، وينظر القاعدة رقم (١٤٠): الكلمات والعبادات وإن اشتركت في الصورة الظاهرة فإنها تتفاوت بحسب أحوال القلوب تفاوتاً عظيماً.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ٣٧/٢٦.

# (109)

أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث: قول النبي ﷺ «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، وقوله: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد»، وقوله: "الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهى القلب»(١).

000

(17.)

الارتزاق بأعمال البر ليس من شأن الصالحين (۲).

000

(173)

• لا يستحب للرجل أن يأخذ مالا يحج به عن غيره إلا لأحد رجلين:

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ٣١٧/٢٥، وينظر: طرح التثريب ٢/٥، وفتح الباري لابن حجر ١٥/١، والأشباه والنظائر للسيوطي ٦٩/١، والاختيارات للبعلي/٢١٧، وجامع العلوم والحكم لابن رجب ٦٣/١.

وقد نظمها أبو الحسن طاهر بن مفوّز المعافري الأندلسي وزاد عليها قوله ﷺ: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بقوله:

عمدة الدين عندنا كلمات أربع قالهن خيسر البرية اتسق السببهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية ينظر: الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية، لعلوي السقاف/١١، وشرح النسائي للسيوطي ٢٤٢/٧، والفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية لإبراهيم بن مرعي عطبة الشبرخيتي/٥٢، ونبراس العقول الذكية شرح الأربعين حديثاً النبوية للأقكرماني/٦.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى ١٩/٢٦، وينظر القاعدة التي تليها.

إما رجل يحب الحج ورؤية المشاعر وهو عاجز، فيأخذ ما يقضي به وطره الصالح ويؤدي به عن أخيه فريضة الحج، أو رجل يحب أن يبرئ ذمة الميت عن الحج إما لصلة بينهما، أو لرحمة عامة بالمؤمنين، ونحو ذلك فيأخذ ما يأخذ ليؤدي به ذلك<sup>(1)</sup>.

#### 000

## (173)

النية المعهودة في العبادات تشتمل على أمرين: على قصد العبادة، وقصد المعبود هو الأصل الذي دل عليه قوله سبحانه: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَبَدُوا اللهِ عُلِيمِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة: ٥]، وقول النبي ﷺ: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه (٣).

#### 000

## (277)

• اعلم أن النيات قد تحصل جملة وقد تحصل تفصيلا، وقد تحصل بطريق التلازم، وقد تتنوع النيات حتى يكون بعضها أفضل من بعض بحيث يسقط الفرض بأدناها لكن الفضل لمن أتى بالأعلى (٣).

## **\*** \* \*

## (171)

• كل من آمن بالرسول على إليمانا راسخا فإن إيمانه متضمن لتصديقه فيما

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۱۹/۲۱، وينظر: بدائع الفوائد لابن القيم ۱۳۹۰/، ۱۳۹۰، والشرح الممتع لابن عثيمين ٥٣/١٠.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي ٢٣/٢٦، وهذه القاعدة راجعة إلى القاعدة الكلية: •الأمور بمقاصدها».

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۲۲/۲۱، ۲۷.

أخبره وطاعته فيما أمره وإن لم يعلم ولم يقصد أنواع الأخبار والأعمال، ثم عند العلم بالتفصيل: إما أن يصدق ويطيع فيصير من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو يخالف ذلك فيصير إما منافقاً، وإما عاصياً فاسقاً أو غير ذلك (١٠).

000

(170)

الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين سنة رسول الله ﷺ فإذا تبينت السنة فاتباعها أولى (٢).

وفي موضع قال: الاحتياط حسن ما لم يخالف السنة المعلومة، فإذا أفضى إلى ذلك كان خطأ<sup>(٣)</sup>.

**\$ \$ \$** 

(177)

البدل قد يكون واجباً<sup>(1)</sup>.

**�** � �

**(177)** 

• الكفارة هل سببها الفطر من الصوم، أو من الصوم الصحيح (٥).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۸/۲۲، ۲۸.

 <sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى ٥٤/٢٦، وتنظر القاعدة رقم (٤٤٨): «ما من شيء في الشريعة يمكن وجوبه إلا والاحتياط مشروع في أدائه».

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۲٦/۱۲٤.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٦/٢٦، وينظر: زاد المعاد لابن القيم ٢٢٢/٢.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ٢٥/٢٥.

## (171)

لم يختلف أحد من أهل العلم أن النبي ﷺ أمر أصحابه إذا طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، وهذا مما تواترت به الأحاديث، ولم يختلفوا أنه لم يعتمر بعد الحج لا النبي ﷺ ولا أحد من الصحابة إلا عائشة، فهذا كله منفق عليه لم يختلف فيه النقل ولا خالف فيه أحد من أهل العلم(١).

وفي موضع قال: لم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي على إلا عائشة وحدها لأنها كانت قد حاضت فلم يمكنها الطواف<sup>(٢)</sup>.

## **•** • •

#### (274)

 من سافر سفرة واحدة واعتمر فيها، ثم أراد أن يسافر أخرى للحج فتمتعه أيضا أفضل له من الحج<sup>(۳)</sup>.

## 000

## (**¿**V+)

لم ينقل أحد أن النبي ﷺ كان إذا لبس الخفين على طهارة ثم أحدث أنه ينزعهما ويغسل رجليه بل كان يمسح عليهما، وهذا مورد النزاع<sup>(1)</sup>.

## **•** • •

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۱/۲۱، ۲۳.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ١٠٢/٢٦.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۲۸/۸٦.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٦/٩٤.

# $(\xi V 1)$

اتفق العلماء على أنه لا يستحب لمن سلم على النبي عند قبره أن يقبل الحجرة ولا يتمسح بها(۱).

#### **\* \* \* \***

## (EVY)

ليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة إلّا بإحرام (٢).

## 000

## **(1743)**

• ليس دخول هذه المساجد<sup>(۳)</sup> ولا الصلاة فيها ـ لمن اجتاز بها محرماً ـ لا فرضا ولا سنة، بل قصد ذلك واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة، لكن من خرج من مكة ليعتمر فإنه إذا دخل واحدا منها وصلى فيه لأجل الإحرام فلا بأس بذلك<sup>(1)</sup>.

## 

# $(\xi \forall \xi)$

لم يكن على عهد النبي وخلفائه الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر لا في رمضان ولا في غير رمضان، والذين حجوا مع النبي في ليس فيهم من اعتمر بعد الحج من مكة إلا عائشة كما ذكر، ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين (٥).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲٦/۹۷.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۹/۲۰۰.

<sup>(</sup>٣) أي مساجد المواقيت، كمسجد عائشة وغيره.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٦/٢٦، ١٠٣.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ١٠٣/٢٦، وينظر: القاعدة رقم (٤٨٣).

# (1YO)

عامة المنقول عن الصحابة في صفة حجته ﷺ ليست بمختلفة وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم(١).

## 000

## **(1743)**

ليس للمحرم أن يلبس شيئاً مما نهى النبي ﷺ عنه إلا لحاجة كما أنه ليس للصائم أن يفطر إلا لحاجة (٢).

#### $\Diamond$ $\Diamond$ $\Diamond$

#### ((VV)

ليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمى الجهال، فيقولون: حرم المقدس وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين، والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضا عند الجمهور كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي على ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في «وج» وهو واد بالطائف، وهو عند بعضهم حرم، وعند الجمهور ليس بحرم (٣).

## 000

## (LYA)

● للمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس: كالحية، والعقرب، والفأرة

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲٦/۲٦.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۱۱۳/۲٦.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٢١/٧١، ١١٨، وينظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ١٤٢/٦.

والغراب، والكلب العقور، وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله(١).

**\$ \$ \$** 

(£V9)

لا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء، ولو قدمت المرأة حائضا لم تطف بالبيت لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك ثم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزأها ذلك على الصحيح من قولى العلماء (٢).

**•** • •

(私・)

الحج فيه ثلاثة أطوفة: طواف عند الدخول وهو يسمى طواف القدوم،
 والدخول، والورود.

والطواف الثاني: هو بعد التعريف، ويقال له طواف الإفاضة والزيارة. وهو طواف الفرض الذي لا بد منه كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ لَيُقْضُواْ تَلَنَّهُمْ وَلْـبُوفُواْ نَلْكَوْدُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْمَتِيقِ ﴿ الحج: ٢٩].

والطواف الثالث: هو لمن أراد الخروج من مكة، وهو طواف الوداع<sup>(٣)</sup>.

**•** • •

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲٦/۲٦.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۱۲۲/۲۲، ۱۲۷.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۲٦/٢٦.

# (141)

 كل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدى سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، ويسمى أيضا أضحية، بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل فإنه أضحية وليس بهدي، وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي كما في سائر الأمصار(١).

# 

دخول الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة بل دخولها حسن، والنبي على الم يدخلها في الحج ولا في العمرة لا عمرة الجعرانة ولا عمرة القضية وإنما دخلها عام فتح مكة، ومن دخلها يستحب له أن يصلي فيها ويكبر الله، ويدعوه، ويذكره (٢).

# 

• الإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة، فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكبة، فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا رغب فيه النبي على الله السلف (٣).

وفي موضع قال: الطواف بالبيت من أفضل العبادات والقربات التي شرعها الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه في وهو من أعظم عبادة أهل مكة، أعني من كان بمكة مستوطنا أو غير مستوطن، ومن عباداتهم الدائمة الراتبة التي امتازوا بها على سائر أهل الأمصار (3).



<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲٦/١٣١.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۱/۱٤٤، ۱٤٥.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٢٦/١٤٥، وينظر: القاعدة رقم (٤٧٤).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ٢٤٩/٢٦.

# $(\xi \lambda \xi)$

حكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام<sup>(۱)</sup>.

000

## (110)

لم يختلف أثمة الحديث \_ فقهاء وعلماء كأحمد وغيره \_ أن النبي ﷺ نفسه لم يكن مفرداً للحج، ولا كان متمتعا تمتعا حل به من إحرامه.

ومن قال من أصحاب أحمد: إنه تمتع وحل من إحرامه فقد غلط، وكذلك من قال: إنه لم يعتمر في حجته فقد غلط<sup>(٢)</sup>.

**\* \* \*** 

# $(\xi\lambda)$

لم يثبت أن النبي ﷺ أمر من صلى خلفه بعرفة ومزدلفة ومنى من المكيين أن يتموا الصلاة كما أمرهم أن يتموا لما كان يصلي بهم بمكة أيام فتح مكة حين قال لهم: «أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر»(").

## **000**

## $(\xi \lambda V)$

 لا ينبغي أن ينظر إلى غلظ المفسدة المقتضية للحظر إلا وينظر مع ذلك إلى الحاجة الموجبة للإذن، بل الموجبة للاستحباب، أو الإيجاب<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ٢٩١/٢٦، وينظر فتح الباري لابن رجب ٢٩١/٣، والآداب الشرعية لابن مفلح ٤٣٩/٣ نقلًا عن شيخ الإسلام، والإقناع للحجاوي، وشرحه كشاف القناع للبهوتي ٥/٨٠ فما بعدها.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۱/۱٦٤، ١٦٥.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۲۱/۱۷۱.

 <sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٦/٢٦، وتنظر القاعدة رقم (٤٨٩): •المحظورات لا تباح إلا حال الضرورة.

#### (LAA)

• الله تعالى لم يأمر عباده بأمر لا يمكن إلا مع الفجور، فإن الزنا لا يباح بالضرورة كما يباح أكل الميتة عند الضرورة، ولكن إذا أكرهت عليه بأن يفعل بها ولا تستطيع الامتناع منه فهذه لا فعل لها(١).

000

(144)

المحظورات لا تباح إلا حال الضرورة (۲).

وممن علل بها من العلماء: الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير للدردير ١٥٠/١، =

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲٦/١٨٧.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي ٢١٥/٢٦، ويعبّر عن هذه القاعدة بقولهم: «الضرورات تبيح المحظورات، وهي من القواعد العامة المتفرعة عن القاعدة الكلية: «المشقة تجلب التيسير. وقد ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر ٢١١/١ ضمن القواعد المتفرعة عن القاعدة الكلية: «الضرر يزال»، وتابعه على ذلك ابن نجيم في الأشباه والنظائر/٩٤، تنظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر لابن نجيم/٩٤، وخاتمةً مُجامع الحقائق للخادمي/٤٥، ومجلة الأحكام العدلية تحت المادة/٢١، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية ١٣٣/١ وشرح القواعد الفقهية للمجلة لأحمد الزرقاء/١٣١، وشرح قواعد المجلة لمحمد طاهر الأتاسي ٥٥/١، والفرائد البهية لمحمود حمزة الحسيني/١٩٥، رقم القاعدة/٢٢٨، والتمهيد لابن عبدالبر ٣١٩/١٧، وقال: الضرورات تنقل المحظور إلى حال العباح في الأصول»، والقواعد للمقري الورقة/٧٢، الوجه/ب، والمنهج المنتخب، وشرحه للمنجور ٤٩٣/٢، وإيضاح المسالك للونشريسي/٣٦٥، القاعدة/٩٧، والإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب للتواتي/١٧٧، وإعداد المهج لأحمد الشنقيطي/١٩٥، ١٩٦، والأشباه والنظائر لابن الوكيل ٣٥٣/٢، والأشباه والنظائر لابن السبكي ٤٥/١، والمنثور للزركشي ٢١٧/٢، والأشباه والنظائر للسيوطي ٢١١/١، والفرائد البهية، وشرحها الأقمار المضيئة لعبدالهادي الأهدل/١١٩، والمواهب السنية للجرهزي، وحاشيتها الفوائد الجنية للفاداني ٢٦٩/١، وإيضاح القواعد الفقهية لعبدالله الحضرمي/٤٢، وخاتمة مغنى ذوي الأفهام لابن عبدالهادي/١٨٠، القاعدة/٣٥، وزاد المعاد لابن القيم ٧٠٤/٥ نقلًا عن ابن عبدالبر بقوله: •الضرورات تنقل المحظورات إلى حال المباح في الأصول؛، والقواعد والأصول الجامعة لابن سعدي/٢٢، القاعدة/٤، بقوله: االوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز، ولا محرم مع ضرورة.

وفي موضع قال: تباح المحرمات عند الضرورة(١).

000

(19+)

الأصول متفقة على أنه متى دار الأمر بين الإخلال بوقت العبادة،
 والإخلال ببعض شروطها، وأركانها، كان الإخلال بذلك أولى (٢).

(191)

 العبادة إذا لم يمكن فعلها إلا مع المحظور كان ذلك أولى من تركها والأصول كلها توافق ذلك<sup>(٣)</sup>.

000

(193)

• الأصول قد دلت على أن العبادة إذا لم تمكن إلا مع العذر كانت صحيحة مجزية معه بدون ما إذا فعلت بدون العذر(1).

000

(197)

 الواجب إذا تركه من غير تفريط فلا دم عليه، بخلاف ما إذا تركه ناسياً أو جاهلًا<sup>(ه)</sup>.

000

وابن قدامة في المغني ٣٤٨/٤، و٣٢/١٣، والبهوتي في كشاف القناع ٢٣٢/١٤،
 والشيخ محمد بن إبراهيم في الفتاوى والرسائل ٣٩/٣.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۱۹۳/۳۰.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۳۲/۲۱.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۲۳۸/۲٦.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ٢٣٨/٢٦، وهذه القاعدة في صحة العبادات.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ٢٦/٢٦.

#### (191)

#### • أعمال المناسك على ثلاث درجات:

منها ما لا يكون إلا في حج: وهو الوقوف بعرفة، وتوابعه من المناسك التي بمزدلفة.

ومنها ما لا يكون إلا في حج أو عمرة: وهو الإحرام، والإحلال، والسعي بين الجبلين، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اَلصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شُعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَنْتَ أَوِ أَعْتَكُرُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَأَ ﴾ [البقرة: ١٥٨].

ومنها ما يكون في الحج وفي العمرة ويكون منفرداً: وهو الطواف(١١).

#### 

#### (190)

• لم يعتمر النبي على بعد حجته لا هو ولا أحد من أصحابه الذين حجوا معه إلا عائشة، فهذا متفق عليه بين جميع الناس متواتر تواتراً يعرفه جميع العلماء بحجته لا يتنازعون أنه لم يعتمر بعد حجته، لا من أدنى الحل الذي هو التنعيم الذي بنيت به بعد ذلك المساجد التي تسميها العامة «مساجد عائشة» ولا من غير التنعيم (٢).

#### **• • •**

#### (197)

لا يلزم أن يكون الشيء أفضل على تقدير أن يكون أفضل مطلقاً<sup>(¬)</sup>.



<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۵۱/۲٦، ۲۵۲.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى ٢٧٣/٢٦، وينظر: القاعدة رقم (٤٧٤).

<sup>(</sup>٣). مجموع الفتاوى ٢٨٦/٢٦، وتنظر القاعدة رقم (١٢١): «الأفضل يتنوع تارة بحسب أجناس العبادات، وتارة باختلاف الأوقات، وتارة باختلاف عمل الإنسان الظاهر، وتارة باختلاف الأمكنة، وتارة باختلاف حال قدرة العبد وعجزه.

#### (19V)

كل من نظر في الأحاديث الثابتة المتواترة عن النبي على علم أنه لم
 يطف طوافين ولا سعى سعيين، ولا أمر بذلك أصحابه الذين ساقوا
 الهدي وأمرهم بالبقاء على إحرامهم فضلا عن الذين أمرهم بالإحلال(١).

#### 000

#### (194)

كل حديث يروى في زيارة قبر النبي ﷺ فإنه ضعيف بل موضوع ولم يرو
 أهل الصحاح والسنن والمسانيد كمسند أحمد وغيره من ذلك شيئا(٢).

وفي موضع قال: زيارة القبور لأجل الدعاء عندها، أو التوسل بها، أو الاستشفاع بها؛ فهذا لم تأت به الشريعة أصلا؛ وكل ما يروى في هذا الباب مثل قوله: «من زارني وزار قبر أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة»، و«من حج ولم يزرني فقد جفاني»، و«من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي».

## 000

#### (199)

قد يكون مقام الرجل في أرض الكفر والفسوق من أنواع البدع والفجور أفضل إذا كان مجاهداً في سبيل الله بيده أو لسانه، آمراً بالمعروف، ناهياً عن المنكر بحيث لو انتقل عنها إلى أرض الإيمان والطاعة لقلت حسناته، ولم يكن فيها مجاهداً، وإن كان أروح قلباً، وكذلك إذا عدم الخير الذي كان يفعله في أماكن الفجور والبدع (٣).



<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۸۷/۲٦، ۲۸۸.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۷/۲۷.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۳۹/۲۷، ۶۰.

(0++)

ليس في الأرض قبر اتفق الناس على أنه قبر نبى غير قبره ﷺ (١).

وفي موضع قال: ليس في الأرض قبر نبي معلوم بالتواتر والإجماع إلا قبر نبينا، وما سواه ففيه نزاع (٢).

**• • •** 

(0+1)

ليس في الشريعة مكان ينهى عن الصلاة عنده مع أنه يستحب الدعاء عنده (۳).

**\* \* \*** 

(0.1)

البقاع تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلها، فقد تكون البقعة دار كفر إذا كان أهلها كفاراً، ثم تصير دار إسلام إذا أسلم أهلها، كما كانت مكة مرفها الله فيها: ﴿وَكَأْيَن بِن قَرَيْةٍ مِن أَشَدُ قُوَةً مِن قَرَيْكِ الَّتِي الْفَرِيحَاكَ الله الله الله الله الله عَلَيْهُ أَشَدُ قُوَةً مِن قَرَيْكِ الَّتِي الْفَرِيحَاكَ المحدد: ١٣]، ثم لما فتحها النبي عَلَيْهُ صارت دار إسلام، وهي في نفسها أم القرى، وأحب الأرض إلى الله (٤).

000

(D+T)

الشاهد يرى ما لا يرى الغائب<sup>(۵)</sup>.

**\*\* \*\* \*\*** 

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي ١١٦/٢٧، وينظر: الاختيارات للبعلي/١٧٠.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۵٤/۲۷.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۲۷/۲۲۰.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ٢٧/٢٧.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ٢٨/٩٨.

#### (0-1)

• عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف، وليس لذلك حد في الشرع(١).

#### (0.0)

جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله شه، وأن تكون
 كلمة الله هي العليا(٢).

وفي موضع قال: جميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر (٢٠).

وفي موضع قال: المقصود الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسراناً مبيناً، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا؛ وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم (٤).



#### (0.7)

المعسر يجب إنظاره، ولا يجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها بإجماع المسلمين (٥).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۸/۲۸، وينظر: الطرق الحكمية لابن القيم/۲۳۹، وطريق الوصول لابن سعدي/۱۵۷، وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ۸۸/۸.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى ٦١/٢٨، ٦٦٣، وينظر: الطرق الحكمية لابن القيم/٢٣٨، وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ٩٤/، وقال: «المقصود من الولايات هو تنفيذ أوامر الله، والحكم بين الناس بما أنزل الله وشرعه على لسان رسوله على.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۲۸/۲۸.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ٢٦٢/٢٨.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى 4.71 وينظر: التفريع لابن الجلاب 4.71 والفروق للقرافي 4.71 الفرق الثامن والخمسون والماثة بين قاعدة المعسر بالدين ينظر، وبين قاعدة 4.71

وفي موضع قال: المعسر لا يجوز مطالبته بما أعسر عنه، وإن كان حقاً واجباً وجب إنظاره (١).

000

(0·V)

 بجب على كل ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدل، وإذا تعذر ذلك استعان بالأمثل فالأمثل وإن كان فيه كذب وظلم(٢).



(A+A)

يجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل<sup>(٦)</sup>.

ويعبر عن هذه القاعدة بقولهم: "يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها"، ينظر الكلام على هذه القاعدة في: الفروق ١٥٧/٢ في الفرق السادس والتسعين بين قاعدة من يتعين تقديمه، وبين قاعدة من يتعين تأخيره في الولايات والمناصب والاستحقاقات الشرعية، والذخيرة ٢٥٥/٢ و٢٤٦/٤، وشرح تنقيح الفصول ٤٤/٣ وجميعها للقرافي، ==

المعسر بنفقات الزوجات لا ينظر، وترتيب الفروق واختصارها للبقوري ٥٦/٢، وتهذيب الفروق لمحمد علي حسين ٢٨٢/٢، ومعالم السنن للخطابي ٤٠/٤، وشرح صحيح مسلم للنووي ٤٨٤، ٤٩٤، والمنهاج، وشرحه نهاية المحتاج للرملي ٣٣٣/٤، والإرشاد لابن أبي موسى/٣٣٦، والطرق الحكمية لابن القيم/٦١، ٦٢.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۰٦/۲۹.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۷/۲۸، وهذه القاعدة من قواعد الولايات وهي راجعة إلى قاعدة: 
«احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما». وينظر: قواعد الأحكام (۷۳/۱ والقواعد الصغرى/۸۰ وكلاهما للعز بن عبدالسلام، وقال: «إذا لم نجد عدلًا يقوم بالولايات العامة والخاصة، قُدُم الفاجر على الأفجر، والخائن على الأخون، لأن حفظ البعض أولى من تضييع الكل، وفي مثله في الشهادات نظر»، والطرق الحكمية لابن القيم/۲۲۸، ۲۳۸.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۲۲/۲۸.

وفي موضع قال: يجب على كل من ولي شيئاً من أمر المسلمين أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه(١).

وفي موضع قال: الواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها(٢).

وفي موضع قال: يجب أن يولى في كل مرتبة أصلح من يقدر عليها(٣).



(0.9)

من عجز عن الجهاد بالبدن لم يسقط عنه الجهاد بالمال، كما أن من عجز عن الجهاد بالمال لم يسقط عنه الجهاد بالبدن<sup>(1)</sup>.



(01+)

الرضا يتبع العلم<sup>(۵)</sup>.

وقد أوردها تعليلًا لمن قال فيمن اختلف عليه العلماء في الفتوى أنه يجب عليه الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم لتمكنه من ذلك حيث قال: •حجة تقديم الأعلم أن المقدم في كل موطن من مواطن الشريعة من هو أقوم بمصالح ذلك الموطن..... وكذلك الفتوى الأعلم أخص بها من الدين، والقواعد للمقري ٢٧/١٤ رقم القاعدة/ ١٨٠، بقوله: «لكل عمل رجال، فيقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها، وترتيب الفروق واختصارها للبقوري ٢/٧٠، وتهذيب الفروق لمحمد علي حسين ٢/١٧، وقواعد الأحكام ١٠٢، والقواعد الصغرى/٢١ و ١٩٦ وكلاهما للعز بن عبدالسلام، والمنثور للزركشي ٢/٨٥، وإعلام الموقعين ٢/١٩٦، و١٩٩، و٢/١، ١٣٩، والطرق الحكمية/٢٨، وزاد المعاد ٥/٤٣٤، وجميعها لابن القيم.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲٤٧/۲۸.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۸/۲۵۲.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۲۸۷/۳۱.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٨٧/٢٨.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ١٠٣/٢٨، وينظر: الطرق الحكمية لابن القيم/٢٦٤، وعبر عنها محمود حمزة الحسيني في الفرائد/١٨٨ بقوله: «العلم بالرضا ينفي الحرمة»، وتنظر القاعدة رقم (٢٩٣): «النية تتبع العلم».

وفي موضع قال: النية والقصد والرضا مشروط بالعلم، فما لم يعلمه لا يرضى به إلا إذا كان راضيا به مع العلم، ومن كان يرضى بأن يكفر، ويُجنّ، وتفعل الفاحشة به وبأهله فهو لا يعلم ما عليه في ذلك من الضرر؛ بل هو سفيه، فلا عبرة برضاه وإذنه؛ بل له حق عند من ظلمه وفعل به ذلك غير ما لله من الحق، وإن كان حق هذا دون حق المنكر المانع.

000

(011)

• واجبات الشريعة التي هي حق لله ثلاثة أقسام: عبادات؛ كالصلاة، والزكاة، والصيام، وعقوبات إما مقدرة، وإما مفوضة، وكفارات، وكل واحد من أقسام الواجبات ينقسم إلى بدنى، وإلى مالى، وإلى مركب منهما(١).

000

(01Y)

كل ما كان من العين أو التأليف المحرم فإزالته وتغييره متفق عليها بين المسلمين (۲).

000

(014)

الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل في قدر الله وفي شرعه (٣).

000

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۱۱۲/۲۸، وينظر: الطرق الحكمية لابن القيم/۲۷۰ فقد ذكر هذه القاعدة بنصها، ونسبها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية.

 <sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۱۱۸/۲۸، وينظر: ما كتبه ابن القيم في الطرق الحكمية/٢٦٦ فصل في
 التعزيرات بالعقوبات المالية.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۱۱۹/۲۸.

#### (011)

کل مسکر من الطعام والشراب فهو حرام (۱۱).

وفي موضع قال: والخمر التي حرمها الله ورسوله وأمر النبي ﷺ بجلد شاربها كل شراب مسكر من أي أصل كان<sup>(۲)</sup>.

000

(010)

■ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية (٣).

 $\phi \phi \phi$ 

(017)

 تحريم الخبائث يندرج في معنى النهي عن المنكر، كما أن إحلال الطيبات يندرج في الأمر بالمعروف؛ لأن تحريم الطيبات مما نهى الله عنه<sup>(1)</sup>.

 $\Diamond \Diamond \Diamond$ 

(01Y)

ترك الأمر الواجب معصية، وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية<sup>(٥)</sup>.
 وفي موضع قال: ترك الأمر الواجب معصية<sup>(٢)</sup>.

**•** • •

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۱۱۸/۲۸، وينظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب ٤٥٦/٢ ـ ٤٦٠.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۸/۳۳۷.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ١٠٧/٢٨، وينظر: الطرق الحكمية لابن القيم/٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٨/٢٨.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ٢٨/١٣٠.

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوى ٢٨/٢٨.

#### $(01\lambda)$

• من خرج عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء، وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه، والعلم بالدين لا يكون إلّا بهدى الله الذي بعث به رسوله(۱).

#### 000

#### (019)

• من المعلوم بما أرانا الله من آياته في الآفاق وفي أنفسنا وبما شهد به في كتابه: أن المعاصي سبب المصائب؛ فسيئات المصائب والجزاء من سيئات الأعمال، وأن الطاعة سبب النعمة، فإحسان العمل سبب لإحسان الله (۲).

#### 000

#### (OY+)

• أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم<sup>(٣)</sup>.

#### 000

#### (DY1)

يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات، كما يقابل
 الطبيب المرض بضده، فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه وذلك بشيئين:

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۸/۱۳۳.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۸/۲۸.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢٨/١٤٦.

بفعل الحسنات وترك السيئات، مع وجود ما ينافي الحسنات ويقتضي السيئات، وهذه أربعة أنواع (١٠).

**•** • •

#### (DYY)

لا بد من الصبر على فعل الحسن المأمور به، وترك السيىء المحظور؛ ويدخل في ذلك الصبر على الأذى وعلى ما يقال، والصبر على ما يصيبه من المكاره، والصبر عن البطرعند النعم؛ وغير ذلك من أنواع الصبر<sup>(۲)</sup>.



#### (DTT)

القضابا التي يتفق عليها بنو آدم لا تكون إلا حقاً<sup>(٣)</sup>.

### 000

#### (372)

كل ما كان لأجل الغاية التي خلق لها الخلق كان محموداً عند الله، وهو الذي يبقى لصاحبه، وهذه الأعمال الصالحات، ولهذا كان الناس أربعة أصناف: من يعمل لله بشجاعة وسماحة، فهؤلاء هم المؤمنون المستحقون للجنة، ومن يعمل لغير الله بشجاعة وسماحة، فهذا ينتفع بذلك في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق، ومن يعمل لله لكن لا بشجاعة ولا سماحة، فهذا فيه من النفاق ونقص الإيمان بقدر بذلك، ومن لا يعمل لله وليس فيه شجاعة ولا سماحة فهذا ليس له دنيا ولا آخرة (1).

000

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۸/۲۸.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی ۲۸/۱۵۳.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٢٨/١٥٤، وينظر: طريق الوصول لابن سعدي/٣٤.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ١٦٤/٢٨، ١٦٥.

#### (070)

ما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه، ظانة أنها تفعله طاعة شه(١).

000

#### (277)

إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة، ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير والشر، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع بده لسرقته، ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته، هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه (٢).

000

#### (OYY)

لا يجوز لأحد أن يحضر مجالس المنكر باختياره لغير ضرورة<sup>(٣)</sup>.

#### 000

#### (AYA)

الكذب على الشخص حرام كله، سواء كان الرجل مسلماً أو كافراً، براً أو فاجراً<sup>(1)</sup>.

**•** • •

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۸/۲۸.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۰۹/۲۸.

 <sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۲۲۱/۲۸، ۲۲۲، وينظر الشرح الممتع لابن عثيمين ۲۲۷/۱۲ ـ ۳۲۹ و ۳۲۹، ۳۲۰.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٨/٢٨.

#### (019)

صلاح أمر السلطان بتجريد المتابعة لكتاب الله وسنة رسوله ونبيه، وحمل
 الناس على ذلك، فإنه سبحانه جعل صلاح أهل التمكين في أربعة أشياء:
 إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر(١).

**•** • •

#### (04+)

أولو الأمر كالسوق، ما نفق فيه جلب إليه، \_ هكذا قال عمر بن عبدالعزيز هذه، فإن نفق فيه الصدق، والبر، والعدل، والأمانة، جلب إليه ذلك، وإن نفق فيه الكذب، والفجور، والجور، والخيانة جلب إليه ذلك<sup>(۲)</sup>.

**•** • •

(071)

کل ما دل على الإذن فهو إذن<sup>(۳)</sup>.

وينظر: مجلة الأحكام العدلية المادة/٧٧٢، ونصها: «الإذن دلالة كالإذن صراحة، وأما إذا وجد النهي صراحة فلا عبرة بالإذن دلالة»، وفي المادة/٩٧١: «كما يكون الإذن صراحة يكون دلالة أيضاً».

وينظر: شرح السير الكبير للسرخسي ١٧٢/١، ١٧٣، ٢٩٥، ٢٩٥، ٣٥١، و٢٠٦، ٨٠٦، و١٠٤٨/٣، وشرح المجلة للأتاسى ٢٣١/٣، ٢٣٢.

وينظر: كشاف القناع للبهوتي ١٥٩/٧ ـ نقلًا عن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ في السياسة الشرعية.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲٤٢/۲۸.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۲۸/۲۸، ۲۲۹.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوی ۲۷۲/۲۸.

#### (0TT)

• الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته؛ لأنه إنما خلق الخلق لعبادته، فالكافرون به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بها، وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته لعباده المؤمنين الذين يعبدونه، وأفاء إليهم ما يستحقونه (١).

#### 000

#### (077)

• الأصل أن كل من عليه مال يجب أداؤه؛ كرجل عنده وديعة أو مضاربة، أو شركة، أو مال لموكله، أو مال يتيم، أو مال وقف، أو مال لبيت المال، أو عنده دين وهو قادر على أدائه، فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب من عين أو دين وعرف أنه قادر على أدائه، فإنه يستحق العقوبة حتى يظهر المال أو يدل على موضعه (٢).

وفي موضع قال: وهذا أصل متفق عليه: أن كل من فعل محرماً، أو ترك واجباً استحق العقوبة، فإن لم تكن مقدرة بالشرع كان تعزيراً يجتهد فيه ولى الأمر<sup>(٣)</sup>.

وفي موضع قال: يعاقب كل ممتنع عن حق وجب عليه أداؤه (١٠).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۷٦/۲۸.

وقد ساق هذه القاعدة للاستدلال على أن الفي، هو ما أخذ من الكفار بغير قتال؛ لأن إيجاف الخيل والركاب هو معنى القتال، وسمي فيتاً؛ لأن الله أفاءه على المسلمين أي رده عليهم من الكفار.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى ٢٧٨/٢٨، ٢٧٩، وينظر: التفريع لابن الجلاب ٢٤٧/٢، والطرق الحكمية لابن القيم/١٩٥، ٢٦٥، وطريق الوصول لابن سعدي/١٩٧، وتنظر: القاعدة رقم (٢٣٥) «العقوبة إنما تكون على ترك مأمور أو فعل محظور».

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۲۸/۲۷۸.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ۲۸/۳۲، ۳۲۱.

وفي موضع قال: حكم الشريعة أن من وجب عليه حق وهو قادر على أدائه، وامتنع من أدائه فإنه يعاقب بالضرب، والحبس مرة بعد مرة حتى يؤدي، سواء كان الحق ديناً عليه، أو وديعة عنده، أو مالاً للمسلمين، أو كان الحق عملاً؛ كتمكين المرأة زوجها من الاستمتاع بها(١).

وفي موضع قال: لا أعلم منازعاً في أن من وجب عليه حق من دين، أو عين وهو قادر على وفائه، ويمتنع من أنه يعاقب حتى يؤديه، وقد نصوا على عقوبته بالضرب، وذكر ذلك المالكية، والشافعية، والحنبلية وغيرهم (٢).

000

(041)

کل من کتم ما بجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك يعاقب على ترك الواجب<sup>(۳)</sup>.

**� � �** 

(DYD)

• ما أخذه العمال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق، فلولي الأمر العادل استخراجه منهم (٤).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوی ۳۰/۳۰، ۳۸.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۴۵/۲۰۵.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۲۸۰/۲۸.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٨٠/٢٨، وينظر: ٢٠٩/٣٠، و٣٥٣، ٣٥٤، وينظر: القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي/٥١.

#### (041)

لا يجوز للإمام أن يعطي أحداً ما لا يستحقه لهوى نفسه من قرابة بينهما،
 أو مودة ونحو ذلك فضلا عن أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه (١).



#### (OTV)

• اتفق العلماء \_ فيما أعلم \_ على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما، إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم؛ بل تجب إقامته وإن تابوا، فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد كفارة لهم، وكان تمكينهم من ذلك من تمام التوبة \_ بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها، والتمكين من استيفاء القصاص في حقوق الأدميين \_(٢).



#### (ATA)

أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ أو غيره لا يجوز<sup>(۳)</sup>.



#### (DTA)

• صلاح المعاش والعباد في طاعة الله ورسوله، ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس<sup>(1)</sup>.

#### **•** • •

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۸۸/۲۸.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي ٢٨/٣٠١، وينظر: المغنى لابن قدامة ٤٨٣/١٢.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوی ۲۸/۳۰۳.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ٣٠٦/٢٨، ٣٠٧.

(01.)

التمثيل في القتل لا يجوز إلا على وجه القصاص (۱۱).

000

(021)

الصواب الذي عليه جماهير المسلمين: أن من قاتل على أخذ المال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع، كما أن من قاتل المسلمين من الكفار بأي نوع كان من أنواع القتال فهو حربي، ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف أو رمح أو سهم أو حجارة أو عصى فهو مجاهد في سبيل الله(٢).

000

(DEY)

• ليس للإمام أن يلزم رب المال بترك شيء من حقه<sup>(۳)</sup>.

**• • •** 

(017)

لا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعلًا على طلب المحاربين وإقامة الحد، وارتجاع أموال الناس منهم، ولا على طلب السارقين لا لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم، بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله، فيخرج فيه جند المسلمين كما يزج في غيره من الغزوات، وينفق على المجاهدين في هذا من المال الذي ينفق منه على سائر الغزاة (٤٠).

000

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۸٪۳۱٤.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۸/۲۸.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٣٢١/٢٨.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٣٢١/٢٨.

(011)

• إقامة الحد من العبادات كالجهاد في سبيل الله(١).

000

(010)

لا يكون السارق سارقاً حتى يأخذ المال من حرز، فأما المال الضائع من صاحبه، والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط، والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك فلا قطع فيه، لكن يعزر الآخذ، ويضاعف عليه الغرم(٢).

000

(017)

ليس لأقل التعزير حد؛ بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان، من قول وفعل، وترك قول، وترك فعل، فقد يعزر الرجل بوعظه، وتوبيخه، والإغلاظ له، وقد يعزر بهجره، وترك السلام عليه حتى يتوب إذا كان ذلك هو المصلحة، كما هجر النبي على وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا، وقد يعزر بعزله عن ولايته، كما كان النبي على وأصحابه يعزرون بذلك؛ وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين، كالجندي المقاتل إذا فر من الزحف، فإن الفرار من الزحف من الكبائر، وقطع أجره نوع تعزير

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۸/۲۸.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۸/۲۸.

وينظر: التفريع لابن الجلاب ٢/،٧٢٧، والتمهيد لابن عبدالبر ٢٢١/١١، والمقدمات لابن رشد ٢١٩/٣، والمعلم للمازري ٢٥٤/٢، والذخيرة للقرافي ٢١٥٨/١، وإكمال المعلم للقاضي عياض ٤٩٧/٥، وروضة الطالبين ١٢١/١، وشرح صحيح مسلم ٢٠١/٦ وكلاهما للنووي، والاعتناء للبكري ٢٠١٢/١، ١٠١٣، والمقنع ٢٠٨/٢، والمغني ٢٢٦/١٢ وكلاهما لابن قدامة، والشرح الكبير لابن أبي عمر ٢٦/٨٠.

له، وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم فعزله عن إمارته تعزير له، وكذلك قد يعزر بالحبس، وقد يعزر بالضرب، وقد يعزر بتسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوباً؛ كما روى عن عمر بن الخطاب فله أنه أمر بمثل ذلك في شاهد الزور، فإن الكاذب سود الوجه، فسود وجهه، وقلب الحديث، فقلب ركوبه.

وأما أعلاه؛ فقد قيل: ﴿لا يزاد على عشرة أسواط).

وقال كثير من العلماء: لا يبلغ به الحد(١).

...

#### (01Y)

العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان: أحدهما: عقوبة المقدور عليه، من الواحد والعدد، والثاني: عقاب الطائفة الممتنعة، كالتي لا يقدر عليها إلا بقتال، فأصل هذا هو جهاد الكفار، أعداد الله ورسوله، فكل من بلغته دعوة رسول الله الكي إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له؛ فإنه يجب قتاله، حتى لا تكون فنة ويكون الدين كله لله (٢).

وفي موضع قال عن النوع الثاني: أصل القتال المشروع هو الجهاد، ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا<sup>(٣)</sup>.



#### (01)

• متى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم ودنياهم

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ٣٤٤/٢٨، وينظر القاعدة رقم (٢٣٦) إنما يشرع التعزير في معصية ليس فها حد.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي ٣٤٩/٢٨، وينظر: طريق الوصول لابن سعدي/١٩٩٠.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٢٨/٢٥٣.

وإلا اضطربت الأمور عليهم، وملاك ذلك كله صلاح النية للرعية، وإخلاص الدين كله لله، والتوكل عليه، فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة(١).



#### (019)

• أعظم عون لولي الأمر خاصة، ولغيره عامة، ثلاثة أمور: أحدها: الإخلاص لله، والتوكل عليه بالدعاء وغيره، وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن. والثاني: الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة. والثالث: الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب(٢).



#### $(\Delta \Delta +)$

 ليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه ويترك ما يتركونه، وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا، ولو كرهه من كرهه "".

#### $\phi \phi \phi$

#### (001)

 النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة إليه فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة<sup>(1)</sup>.

#### **•** • •

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۸/۲۸.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۸/۲۸.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٣٦٤/٢٨.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٨/٣٦٦.

#### (DOY)

• الفقهاء متفقون على أنه لو شهد شاهد عند الحاكم، وكان قد استفاض عنه من أنواع الفسوق القادحة في الشهادة، فإنه لا يجوز قبول شهادته، ويجوز للرجل أن يجرحه بذلك وإن لم يره(١).

**•** • •

(00T)

● الحدود لا تقام إلا بالبينة (٢).

**•** • •

(001)

الواجب في كتاب الله الحكم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها بالقسط
 الذي أمر الله به، ومحو ما كان عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية (٣).

وفي موضع قال: الواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان... وأما الأموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل<sup>(3)</sup>.

**•** • •

(000)

 عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقه وجله<sup>(٥)</sup>.

000

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۸/۲۷۸.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى ٣٧٢/٢٨، وينظر: إكمال المعلم للقاضي عياض ٩٤/٥، وشرح صحيح مسلم للنووي ٣٩١/٥، وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد ٤٤٥/٤، وزاد المعاد لابن القيم ٣٩٦/٢٨.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٣٧٧/٢٨، وينظر: طريق الوصول لابن سعدي/٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ٣٨٣/٢٨، ٣٨٤.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ٢٨/ ٣٨٥، وينظر: إعلام الموقعين لابن القيم ٣/ ١٧٠، ١٧١.

#### (001)

لا غنى لولي الأمر عن المشاورة؛ فإن الله تعالى أمر بها نبيه ﷺ، فقال تعالى: ﴿ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَالسَتَغْفِرْ لَمُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهُمْ فَتَوَكَّلْ عَلَ اللهُ لَا إِنَّ اللهَ يُحِبُ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ [آل عمران: ١٥٩](١).

#### 000

#### (DOY)

• تنازع العلماء من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في إجماع الخلفاء، وفي إجماع العترة هل هو حجة يجب اتباعها؟ والصحيح أن كليهما حجة (٢).

#### 000

#### (001)

الأصل أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما
 دل الكتاب والسنة على تحريمه، كما لا يشرع لهم من العبادات التي
 يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه (٣).

#### 000

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۳۸۲/۲۸، ۳۸۷، وينظر: تفسير النسفي ۲۲۲۱، والتمهيد لابن عبدالبر ۸/۳۳، والمحرر الوجيز لابن عطية ۱۹۷۲، وعقد الجواهر الشمينة لابن شاس ۱۲۲۷، والمحرر الوجيز لابن عطية ۱۲۷۷، وعقد الجواهر الشمينة لابن شاس ۱۲۰۱، ۱۱۱، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲٤۹/۶، والمختصر للمزني ۱۲۱۰، وفهاية وأدب الدنيا والدين/۲۷۲ ـ ۲۷۲، وقوانين الوزارة/۱۰۰، وكلاهما للماوردي، ونهاية المطلب لإمام الحرمين ۲۷۱/۱۸، وشرح صحيح مسلم للنووي ۱۷۰/۶، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲۲۹/۱، وقتح القدير للشوكاني ۲۱٬۳۳۱، وزاد المعاد لابن القيم ۲۸۲۳، والمعاد لابن

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى ٤٩٣/٢٨، وينظر: البحر المحيط للزركشي ٤٩٠/٤.

 <sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوی ۲۸۲/۲۸، وینظر: التمهید لابن عبدالبر ۱۷۸/۱۰، وإعلام الموقعین
 لابن القیم ۲/۷۰، والشرح الممتع لابن عثیمین ۱۹۲۸، ۲۳۲، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۵۱، ۲۰۲۰ و و ۹۷/۹، ۱۳۲، ۱۳۶، ۲۵۳.

#### (009)

• ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان؛ بل وسائر العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك، كل ذلك واجب مع القدرة، فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها(١).

وفي موضع قال: الشريعة توجب ما توجبه بحسب الإمكان وتشترط في العبادات والعقود ما توجبه بحسب الإمكان (٢).

000

(07.)

نصب السلطان من أعظم الواجبات، لا قيام للدين والدنيا إلَّا به (٣).

(170)

الواجب اتخاذ الإمارة ديناً وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرئاسة أو المال بها<sup>(3)</sup>.



وقال في الشرح الممتع ١١٠٩، ١١٩، في باب الرهن على جواز توثة الدين بالدين،
 وتوثقة الدين بالمنافع: «يجب أن نفهم قاعدة مفيدة جداً وهي: أن الأصل في
 المعاملات الحل والصحة ما لم يوجد دليل على التحريم والفساده.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۸/۲۸.

وينظر: الروض المربع للبهوتي //٥٢٠ منقلًا عن شيخ الإسلام ابن تيمية من وحاشية ابن قاسم على الروض المربع //٥٢٠ وطريق الوصول لابن سعدي/١٥٧ وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ٢٣/١٣ ، وقال: «الصحيح أن الشروط تعتبر حسب الإمكان في الشاهد والحاكم والإمام، ويصير عدل كل قوم من هو خيرهم، فلا تكون العدالة المعتبرة الملغى ما سواها هي العدالة التي في زمن الصحابة».

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۳۰/۲۳٤.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢٨٠/٢٨، وينظر: طريق الوصول لابن سعدي/٢٠٠، وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ١٧٣/١٢، وينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ٥٥/٢.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ٣٩١/٢٨، وينظر: طريق الوصول لابن سعدي/٢٠٠.

#### (170)

• إذا انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس (١٠).

#### 000

#### (770)

إنما يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته بالنية، والعمل الصالح<sup>(۲)</sup>.

#### $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$

#### (170)

ما أنزل الله في القرآن من آية إلا وقد عمل بها قوم، وسيعمل بها آخرون<sup>(۳)</sup>.

#### 000

#### (070)

الكافر المرتد أسوأ حالًا في الدين والدنيا من الكافر المستمر في كفره(٤).

وفي موضع قال: المسلم الأصلي إذا ارتد عن بعض شرائعه كان أسوأ حالًا ممن لم يدخل بعد في تلك الشرائع<sup>(٥)</sup>.



<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۸/۲۹۳.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي ٣٩٤/٢٨، وهي راجعة إلى القاعدة الكلية: «الأمور بمقاصدها».

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۸/۲۸.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ٢٨/١٤.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ٢٨/٥٣٥.

#### (770)

اتفق العلماء \_ فيما أعلم \_ على أنه ليس في التطوعات أفضل من الجهاد(١١).



#### (07Y)

المرابطة في سبيل الله أفضل من المجاورة بمكة ، والمدينة ، وبيت المقدس (۲).



#### $(\Lambda \Gamma \Delta)$

أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع
 الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله ش<sup>(۳)</sup>.

(۱) مجموع الفتاوى ۲۸/۲۸.

قال المرداوي في الإنصاف ٢٠٠/٤: • واعلم أن تحزير المذهب في ذلك أن أفضل التطوعات مطلقاً الجهاد. على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، متقدمهم ومتأخرهم.

وينظر: الكافي لابن قدامة ٥/٤٦، والشرح الكبير لابن أبي عمر ٩٩/٤ فما بعدها، والفروع لابن مفلح ٢٣٧/٢، وقال: «أفضل تطوعات البدن الجهاد، أطلقه الإمام والأصحاب ـ رحمهم الله ـ، فالنفقة فيه أفضل، والروض المربع ٢١٥/١، وكشاف القناع ٦/٣، و١٩/٧، و٢١/١٠ وكلاهما للبهوتي، وحاشية العنقري على الروض المربع ٢١٥/١، وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ٢٤٠/٢، و٢٤٠/٢.

وينظر: القاعدة رقم (١٢١) الأفضل يتنوع تارة بحسب أجناس العبادات، وتارة.....، والقاعدة رقم (٨) «أفضل العبادات البدنية الصلاة، وفيها القراءة، والذكر، والدعاء، وكل واحد في موطنه مأمور به».

- (۲) مجموع الفتاوى ٤١٨/٢٨، وينظر: الاختيارات للبعلي/٥٣٥ وذكره إجماعاً. وينظر أيضاً: الكافي لابن قدامة ٥٤٦١، والفروع لابن مفلع ٢٣٥/١، وقال: وذكره شيخنا ـ أي شيخ الإسلام ـ إجماعاً، والإقناع للحجاوي، وشرحه كشاف القناع للبهوتي ٣٠٠٧، ومعونة أولى النهى للفتوحي ٥٩٨/٣.
- (٣) مجموع الفتاوى ٤٦٨/٢٨، وينظر: الاختيارات للبعلي/٥١٢، وكشاف القناع للبهوتي ٢٣٤/١٤ ـ نقلًا عن الاختيارات للبعلى ـ وطريق الوصول لابن سعدي/٢٣٨.

وفي موضع قال: كل من امتنع من أهل الشوكة عن الدخول في طاعة الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله، ومن عمل في الأرض بغير كتاب الله وسنة رسوله فقد سعى في الأرض فساداً(١).

وفي موضع قال: كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه (٢).

وفي موضع قال: كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين، وإن تكلمت بالشهادتين (٣).

000

(079)

كل من امتنع من أهل الشوكة عن الدخول في طاعة الله ورسوله فقد
 حارب الله ورسوله، ومن عمل في الأرض بغير كتاب الله وسنة رسوله فقد سعى في الأرض فساداً(٤).

**•** • •

(0Y+)

لا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيداً<sup>(٥)</sup>.

**•** • •

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۸/۲۸.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۸/۲۸.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۲۸/۲۸.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ۲۸/۲۸.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ٢٨/٧٨.

#### (0V1)

 اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يخرج بالصدقات عن الأصناف الثمانية المذكورين في هذه الآية<sup>(۱)</sup>.

#### **•** • •

#### (DVY)

• الأموال التي تعذر ردها إلى أهلها لعدم العلم بها مثلًا هي مما يصرف في مصالح المسلمين عند أكثر العلماء، وكذلك من كان عنده مال لا يعرف صاحبه؛ كالماصب التائب، والخائن التائب، والمرابي التائب ونحوهم ممن صار بيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه فإنه يصرفه إلى ذوي الحاجات ومصالح المسلمين (٢).

وفي موضع قال: الأموال التي يجهل مستحقها مطلقاً أو مبهماً، فإن هذه عامة النفع؛ لأن الناس قد يحصل في أيديهم أموال يعلمون أنها محرمة لحق الغير، إما لكونها قبضت ظلماً؛ كالغصب وأنواعه من الجنايات، والسرقة، والغلول، وإما لكونها قبضت بعقد فاسد من ربا أو ميسر، ولا يعلم عين المستحق لها، وقد يعلم أن المستحق أحد رجلين ولا يعلم عينه، كالميراث الذي يعلم أنه لإحدى الزوجين الباقية دون المطلقة، والعين التي يتداعاها اثنان فيُقرُّ بها ذو اليد لأحدهما، فمذهب أحمد، وأبو حنيفة، ومالك، وعامة السلف إعطاء هذه الأموال أولى الناس بها(٢٠).

 <sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى ٩٦/٢٨ وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلسَّدَقَتُ لِلْقُقَرَآءِ وَٱلْسَكِينِ﴾،
 وينظر: زاد المعاد لابن القيم ٩٠/٢، ٩.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۸/۲۸، ۵۹۲، ۵۹۲، ۵۹۲، ۵۹۳، وقال: ويتفرع على هذه القاعدة ألف من المسائل النافعة الواقعة، وينظر: الذخيرة للقرافي ۲۸/۲، و۲۲/۱۳، وإعلام الموقعين ۲۰/۳، ۲۵۲، ومدارج السالكين ۲۸/۳ وكلاهما لابن القيم، وجامع العلوم والحكم لابن رجب ۲۱۳/۱، والفواكه العديدة لابن منقور ۲۲۲۱، ۳۲۸ ـ نقلًا عن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ، وطريق الوصول لابن سعدي/۱۳۸، ۱۳۸.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢٨/٢٨.

وفي موضع قال: المال الذي لا نعرف مالكه يسقط عنا وجوب رده إليه فيصرف في مصالح المسلمين، وهذا أصل عام في كل ما جهل مالكه بحيث يتعذر رده إليه (١).

وفي موضع قال: الأصل الرابع في قاعدة الورع: المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصالح المسلمين عند جماهير العلماء(٢).

# (077)

• الفقير الشرعي المذكور في الكتاب والسنة الذي يستحق من الزكاة والمصالح ونحوهما ليس هو الفقير الاصطلاحي الذي يتقيد بلبسة معينة، وطريقة معينة، بل كل من ليس له كفاية تكفيه وتكفي عياله فهو من الفقراء والمساكين (٣).

وفي موضع قال: بعد أن ذكر تنازع العلماء: هل الفقير أشد حاجة أو المسكين؟ أو الفقير من يتعفف، والمسكين من يسأل؟ على ثلاثة أقوال لهم، واتفقوا على أن من لا مال له وهو عاجز عن الكسب فإنه يعطى ما يكفيه سواء كان لبسه لبس الفقير الاصطلاحي، أو لباس الجند والمقاتلة، أو لبس الشهود، أو لبس التجار، أو الصناع أو الفلاحين (13).

000

(0Y1)

الشهادة بالاجتهاديات يدخلها التأويل والتهم (٥).

**\* \* \*** 

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۹۲/۲۹، ۲۶۳، وينظر:/۲۶۲، ۲۹۷.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۹/۲۹.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٥٦٩/٢٨، ٥٧٠، وينظر: التمهيد لابن عبدالبر ٤٩/١٨، ٥٠، ٥٠.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ۲۸/۵۷۰.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ٢٨/٧٤.

#### (040)

من يأخذ للمنفعة والحاجة أولى ممن يأخذ بمجرد الحاجة (١).

#### 000

#### (277)

• العطاء إذا كان لمنفعة المسلمين لم ينظر إلى الآخذ هل هو صالح النية أو فاسدها.... فإن تعليق العطايا في القلوب متعذر (٢).

وفي موضع قال: العطاء إنما هو بحسب مصلحة دين الله، فكلما كان لله أطوع، ولدين الله أنفع كان العطاء فيه أولى (٣).



#### $(\Delta VV)$

 ما اجتمع في بيت المال ولم يرد إلى أصحابه فصرفه في مصالح أصحابه والمسلمين أولى من صرفه فيما لا ينفع أصحابه أو فيما يضره (٤).

#### 000

#### (AYA)

الشبهات ينبغي صرفها في الأبعد عن المنفعة فالأبعد<sup>(٥)</sup>.

#### **\* \* \***

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي ٥٧٨/٢٨، وينظر: زاد المعاد لابن القيم ٩/٢.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي ٥٧٨/٢٨، وينظر: طريق الوصول لابن سعدي/١٦٨.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۲۸/۲۸.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٩٨/٢٨، وينظر القاعدة رقم (٥٧٢): الأموال التي تعذر ردها إلى أهلها لعدم العلم بها....

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ٩٩/٢٨، وينظر: الإقناع للحجاوي، وشرحه كشاف القناع للبهوتي ١٢/١٢، والفواكه العديدة لابن منقور ٣٢٧/١ ـ نقلًا عن شيخ الإسلام ابن تيمية -، وطريق الوصول لابن سعدي/١٦٨.

#### (DY9)

اتفق أهل الحق من جميع الطوائف على أنه لا تجوز عبادة الله تعالى
 بشيء ليس له حقيقة (۱).

#### 000

#### (OA+)

الغدر حرام في جميع الملل والشرائع والسياسات<sup>(۲)</sup>.

#### 000

#### (0.1)

ليس لأحد من أهل الذمة أن يكاتبوا أهل دينهم من أهل الحرب، ولا يخبروهم بشيء من أخبار المسلمين، ولا يطلب من رسولهم أن يكلف ولي أمر المسلمين ما فيه ضرر على المسلمين، ومن فعل ذلك منهم وجبت عقوبته باتفاق المسلمين، وفي أحد القولين يكون قد نقض عهده، وحل دمه وماله (٣).

#### **\* \* \***

#### (DAY)

 العادات هي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله ﷺ<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۸/۲۸، ٦١٠.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۸/۲۲.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوی ۲۸/۲۸.

 <sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ١٦/٢٩، ١٧، وينظر: إعلام الموقعين لابن القيم ١٦٤/٣، وطريق الوصول/١٦٦، والقواعد والأصول الجامعة/٣ وكلاهما لابن سعدي.

وفي موضع قال: والعادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه<sup>(١)</sup>.

000

#### (710)

العلم برضا المستحق يقوم مقام إظهاره للرضى (۲).

000

#### $(0 \lambda \xi)$

الإذن العرفي في الإباحة، أو التمليك، أو التصرف بطريق الوكالة،
 كالإذن اللفظي<sup>(۳)</sup>.

000

#### (0,0)

 كل من توسع في تحريم ما يعتقده غرراً فإنه لابد أن يضطر إلى إجازة ما حرمه؛ الله فإما أن يخرج عن مذهبه، وإما أن يحتال<sup>(1)</sup>.

000

= وينظر القاعدة رقم (١) «الأصل في العبادات التوقيف».
وينظر القاعدة: رقم (٥٥٨): «الأصل أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي
يحتاجون إليها إلا ما ذُل الكتاب والسنة على تحريمه، كما لا يشرع لهم من العبادات
التي يتقربون بها إلى الله، إلا ما ذُل الكتاب والسنة على شرعه».

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۹/۲۹.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى ٢٠/٢٩، والقواعد النوارنية/١٦٧، وينظر: كشاف القناع للبهوتي ١٦٠/٨.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢٠/٢٩، والقواعد النورانية/١٦٧، وينظر: قواعد الأحكام ١٠٧/٢، ١٠٨ ١٠٨، ١١١، ١١٣، والقواعد الصغرى/١١٦ وكلاهما للعز بن عبدالسلام، وإعلام الموقعين ٢٢٣/٤، ومدارج السالكين ٢٨٨/١، ٣٨٩، وكلاهما لابن القيم.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ٢٩/٥٥.

#### (110)

كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج، وهو منتف شرعاً (۱).

#### 000

#### (DAY)

من استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنية على قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اَضَطُرٌ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهُ الله البعرة: ١٧٣]، وقصوله : ﴿ فَمَنِ اَضَطُرٌ فِي عَنْصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْرِ فَإِنَّ الله غَفُورٌ وقصوله : ﴿ وَقَلَ الله عَلَيْ الله على معاشهم ولم يكن سبب معصية \_ هي ترك واجب أو فعل محرم \_ لم يحرم عليهم؛ لأنهم في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عاد وإن كان سببه معصة (١).

#### 000

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۹/۲۹.

 <sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۶/۲۹، والقواعد النورانية/۲۰٥، وهي قاعدة: «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، والحاجة أوسع من الضرورة.

تنظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر لابن نجيم/١٠٠ ، وغمز عيون البصائر للحموي ٢٩٣/١ ، ومجلة الأحكام العدلية المادة/٣٢ ، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية لماء المنجلة لأحمد الزرقاء/٢٠٠ الأحكام العدلية لعلي حيدر ٣٨/١ ، وشرح قواعد المجلة لأحمد الزرقاء/٢٠٧ وشرح القواعد الفقهية لمحمد طاهر الأتاسي ٢٥٧١ ، والقبس لابن العربي ٢٩٠/٢ والأشباه والنظائر لابن الملقن ٢٢٢/٢ والأشباه والنظائر للسيوطي ٢١٨/١ ، والأقمار المضيئة والمنثور للزركشي ٢/٤٢، والأشباه والنظائر للسيوطي ٢١٨/١ ، والأقمار المضيئة لعبدالهادي الأهدل/٢٢١ ، والمواهب السنية للجرهزي وحاشيتها الفوائد الجنية للفاداني ١٨٤١ ، والبرهان ٤/٤٢٤ فقرة/٢٠٩ وذلك في القسم الثالث في تقاسيم العلل والأصول بقوله: «الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة في حق آحاد الناس»، والغيائي/٢٥٨ ، و٢٤٣٥ ، وكلاهما لابن القيم.

#### (0 h)

• اللفظ المطلق إذا كان له مسمى معهود، أو حال يقتضيه انصرف إليه وإن كان نكرة (١).

#### 000

#### (0 1 9)

 النفوس إذا اعتادت المعصية فقد لا تنفطم عنها انفطاماً جيداً إلا بترك ما يقاربها من المباح، كما أنها أحياناً لا تترك المعصية إلا بتدريج، لا تتركها جملة (٢).

#### 000

#### (09+)

التبرع إنما يكون عن فضل غني...، وقد توجب الشريعة التبرع عند الحاجة (٣).

#### 000

#### (091)

الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ولا يبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله، نصا أو قياساً عند من يقول به (٤).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۱۱۱/۲۹، وينظر: القواعد النورانية لشيخ الإسلام/٣٤٣، وينظر: عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ۴٤٨/۱، وقواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ۱۰۷/۲، ومغني المحتاج للشربيني ۲/۳۳، وإعلام الموقعين لابن القيم ٤٧٥/٤، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي /٤٤٥/.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۹/۱۳٪

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۲۹/۱۱۵.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ١٣٢/٢٩، وينظر: القواعد النورانية/٢٦١، وإعلام الموقعين لابن القيم ١٩٠٧، وطريق الوصول لابن سعدي/١٦٦.

وفي موضع قال: العقود والشروط من باب الأفعال العادية، والأصل فيها عدم التحريم، فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم، كما أن الأعيان الأصل فيها عدم التحريم،

وفي موضع قال: لا يحرم من العقود إلّا ما حرَّمه نص، أو إجماع، أو قياس في معنى ما ذُل على النص، أو الإجماع (٢).

وفي موضع قال: الأصل عند الإمام أحمد جواز الشرط في العقود إلّا أن يقوم على فسادها دليل شرعى<sup>(٣)</sup>.



#### (DAY)

• القاعدة أن الأصل في الشروط الصحة واللزوم إلا ما دل الدليل على خلافه، وقد قيل: بل الأصل فيها عدم الصحة إلا ما دل الدليل على صحته لحديث عائشة. . . ، والأول هو الصحيح (٤٠).

وفي موضع قال: مقتضى الأصول والنصوص أن الشرط يلزم إلا إذا خالف كتاب الله(٥).

**•** • •

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۹/۱۵۰.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۱۵۹/۳۰.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٣٢/٣٢.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٣٤٦/٢٩، وينظر: الفروق ١٣/٤ الفرق التاسع والمائتان بين قاعدة ما مصلحته من العقود في اللزوم، وبين قاعدة ما مصلحته عدم اللزوم، والذخيرة ٤٠١/٤، و٥/٢٠، و٢٠/١، ٥٥، وشرح المنجور على المنهج المنتخب/٥٦، واليواقيت الثمينة لأبي الحسن السجلماسي، وشرحها لمحمد السجلماسي ١٩٣٢، وإعداد المهج لأحمد الشنقيطي/٢٣٧، والمجاز الواضح، وشرحه الدليل الماهر للولاتي/٢٣٢، ٢٣٣، وإعلام الموقعين ٣/٢٢، و٥/٣٧٩، وزاد المعاد ٥/٨٢٦، وكلاهما لابن القيم، وطريق الوصول لابن سعدي/١٦٦.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ٣٥١/٢٩.

#### (09T)

 كل ما كان حراماً بدون الشرط فالشرط لا يبيحه، وأما ما كان مباحاً بدون الشرط فالشرط يوجيه(۱).

**•** • •

(091)

 العهود يجب الوفاء بها إذا لم تكن محرمة، وإن لم يثبت حلها بشرع خاص كالعهود التي عقدوها في الجاهلية وأمروا بالوفاء بها<sup>(۲)</sup>.

000

(090)

■ الحكم المطلق لا يزيله إلا الذي أثبته، وهو الشارع<sup>(۳)</sup>.

**•** • •

(190)

• العقود والشروط المحرمة قد يلزم بها أحكام (1).

وفي موضع قال: العقد المحرم قد يكون سبباً لإيجاب أو تحريم، نعم لا يكون سبباً لإباحة (٥٠).

**•** • •

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي ٢٧٤/ ١٤٩، والقواعد النورانية/٢٧٤، ٢٧٥.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۹/۱۵۱.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢٩/١٥٤.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ١٦١/٢٩، والقواعد النورانية/٢٨٥، ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ٢٩/٢٩.

# (09V)

الأصل في المعاصي أنها لا تكون سبباً لنعمة الله ورحمته، والإباحة من نعمة الله ورحمته، وإن كانت قد تكون سبباً للإملاء وفتح أبواب الدنيا، لكن ذلك قدر ليس بشرع، بل قد يكون سبباً لعقوبة الله تعالى، والإيجاب والتحريم قد يكون عقوبة، وإن كان قد يكون رحمة (١).

# 000

# (APA)

• أجمع المسلمون وعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد ويفتي بموجب الاستصحاب والنفي إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلك(٢).

#### 000

# (099)

بجوز لكل من أخرج عيناً من ملكه بمعاوضة كالبيع والخلع، أو تبرع
 كالوقف والعتق ـ أن يستثنى بعض منافعها (٣).

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى ١٦٢/٢٩، وينظر: القواعد النورانية لشيخ الإسلام/٢٨٦.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۹/۲۹.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢٦٨/٢٩، والقواعد النورانية/٢٩١، ٢٦٢، ٣٦٣، وهذا بناءً على أن الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز.

وينظر: إعلام الموقعين لابن القيم ١٥٩/٤، ١٦٠، والقواعد لابن رجب/٤١ رقم القاعدة/٣٢ وقال: «يصح عندنا استثناء منفعة العين المتنقل ملكها من ناقلها مدة معلومة، ثم خرَّج على ذلك بعض المسائل»، والإقناع، وشرحه كشاف القناع ٢٢/١٠، ٢٢، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع ٥٤٠/٥، والقواعد والأصول الجامعة لابن سعدي/٩١، والرياض الناضرة/٢٣٧ وقال: «استثناء المنافع المعلومة جائز في باب المعاوضات، ويجوز الاستثناء للمنفعة المجهولة في باب التبرعات.

# (7 + +)

 الوقف على معين هل يُصير الموقوف ملكاً شه، أو ينتقل إلى الموقوف عليه، أو يكون باقياً على ملك الواقف؟ (١١).

وفي موضع قال: الوقف على معين قد تنازع العلماء فيه هل هو ملك للموقوف عليه؟ أو هو باق على ملك الواقف؟ أو ملك لله تعالى؟ (٢).



#### $(1 \cdot 1)$

■ كل من جاز أن يعطى من الصدقة أعطي من المصالح، ولا ينعكس<sup>(۳)</sup>.



# (**7.Y**)

 بذل المنافع والأموال سواء كان بطريق التعوض، أو بطريق التبرع ينقسم إلى واجب ومستحب، وواجبها ينقسم إلى فرض على العين، وفرض على الكفاية<sup>(1)</sup>.



<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۱۷۹/۲۹، وينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم/٤١٤، والمهذب لشيرازي ۱۲۵/۲۱، ١٢٥٨، والمنهاج للنووي، وشرحه للجلال المحلي ۱۸۵/۲، مع حاشية قليوبي، وعميرة، والمنهاج للنووي، وشرحه مغني المحتاج للشربيني ۲۸۹/۲، والمنهاج للنووي، وشرحه نهاية المحتاج للرملي ۳۸۸، ۳۸۹، والمغني لابن قدامة مالممر، والمقنع مع شرحه الشرح الكبير لابن أبي عمر ۲۰/۱۲، ۲۲۱، والمقنع لابن قدامة مع شرحه المبدع لابن مفلح ۳۲۸/۵، والقواعد لابن رجب/۲۹۲ الفائدة التاسعة ضمن الفوائد الملحقة بالقواعد، والإنصاف للمرداوي ۲۰/۱۲.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۳۳/۳۱.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢٩/٢٩.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٩/١٨٥، وينظر: طريق الوصول لابن سعدي/٢٣٥.

(**7.**4)

الضرر لا يزال بالضرر<sup>(۱)</sup>.

وفي موضع قال: لا يرفع الضرر بالضرر(٢).

000

(3-1)

• من استقرأ الشريعة تبين له أن المعاوضة إذا احتاج المسلمون إليها بلا ضرر يزيد على حاجة المسلمين وجبت، فأما عند عدم الحاجة، ومع حاجة رب المال المكافئة لحاجة المعتاض، فرب المال أولى (٣).

000

هذه القاعدة من القواعد المتفرعة عن القاعدة الكلية: «الضرر يزال» أو «لا ضرر ولا ضرار» وتعتبر قيداً لهما.

تنظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر لابن نجيم/٩٦، وخاتمة مجامع الحقائق للخادمي/٥٥، ومجلة الأحكام العدلية تحت المادة/٢٥، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر ٢٥/١، وشرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء/١٤١، وشرح قواعد المجلة لمحمد ظاهر الأتاسي ٢٦٢، والأشباه والنظائر لابن السبكي ١/١٤، والمنثور للزركشي ٢٢٢/٣، والأشباه والنظائر للسيوطي ٢١٤/١، والفرائد البهية، وشرحها الأقمار المضيئة لعبدالهادي الأهدل/١٢١، والمواهب السنية للجرهزي، وحاشيتها الفوائد الجنية للفاداني ٢٧٨/١، وإيضاح القواعد الفقهية لعبدالله الحضرمي/٤٤.

وممن علل بها من العلماء: الشيرازي في المهذب ٢١٨، ٢١٣، و٢٨٨، ٤٠٤، ٤٢٨، وممن علل بها من العلماء: الشيرازي في المهذب ١٩٨، ١٩٠، ٢٩٨، وابن قدامة في المحني ٢٩٨، ٢٣١، ٢٣١، ٤٠٧، والبهوتي في كشاف القناع ٢٧/١، ٤٠٧، و٧/٣٥، ٣٨٧، و٣٨٤، ٣١٤، ٣١٤، ٣٥٤.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاري ۱۸۹/۲۹، ۳۸۲/۳۰.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۰/۱۳۷.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ١٨٩/٢٩، وتنظر القاعدة السابقة «الضرر لا يزال بالضرر».

# (3-0)

 كل من وجب عليه أداء مال، إذا لم يمكن أداؤه إلا بالبيع صار البيع واجباً يجبر عليه، ويفعل بغير اختياره(۱).



#### (7.7)

 كل ما اضطر الناس إليه من لباس وسلاح وغير ذلك مما يستغني عنه صاحبه فإنه يجب بذله بثمن المثل<sup>(۲)</sup>.



#### **(7.V)**

يد الأمانة إذا أتلفت شيئاً، أو تلف بتفريطها، أو عدوانها ضمنته (٣).



<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۱۹۱/۲۹، وينظر: الذخيرة للقرافي ۱۹۸/۷، حيث نقل عن العبدي: أن الإنسان يجبر على بيع ماله في سبع مسائل ثم ذكرها، والإقناع للحجاوي، وشرحه كشاف القناع للبهوتي ١٣٣١، والقواعد والأصول الجامعة/٤٦، ٤٧، والرياض الناضرة/٢٣٣ وكلاهما لابن سعدي، وأورد أعم من هذه القاعدة حيث قال: «من وجب عليه أمر من الأمور، أو حق من الحقوق ألزم به، وأجبر عليه، وكان الإجبار والإكراه بحق،

<sup>(</sup>٢) مِجموع الفتاوى ١٩٢/٢٩، وينظر: الإقناع للحجاوي، وشرحه كشاف القناع للبهوتي «٢٥٥/٧».

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۹/۲۹.

وينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم/٣٢٩ بقوله: «الأمين إذا هلكت الأمانة عنده لم يضمن إلا إذا سقط من يده شيء عليها فهلكت، والفوائد الزينية لابن نجيم/١٢٧ بقوله: «الأمين إذا هلكت الأمانات منه لا ضمان عليه»، ومجلة الأحكام العدلية المادة/٧٦٨، ونصها: الأمانة لا تكون مضمونة يعني: إذا هلكت أو ضاعت بلا صنع الأمين ولا تقصير منه لا يلزمه الضمان، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/٧٥٠، والمقنع ٢/٧، والمغني ٢٥٧، ٢٥٧، وكلاهما لابن قدامة، والشرح الكبير لابن أبي عمر ١/٧، وشرح مختصر الخرقي للزركشي ٤/٥٧، ٥٧، والإنصاف للمرداوي ٢/١٠،

#### $(\lambda \cdot \Gamma)$

ما جاز أن يكون صداقاً جاز أن يكون ثمناً وأجرة، وما كان ثمناً كان مثمناً (١).



(7.4)

• الحر المسلم لا يمكن بيعه<sup>(۲)</sup>.

000

(7).

ما ضمن بالصحيح ضمن بالفاسد، وما لا يضمن بالصحيح لا يضمن بالفاسد<sup>(۳)</sup>.

<sup>=</sup> والمبدع لابن مفلع "٢٣٣، ٢٣٤، والقواعد والأصول الجامعة لابن سعدي "٥٠ القاعدة الم المائون الم يتعد أو يفرط، وفي القاعدة ١٤/١، حيث قال: «التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقاً، أو يقال: ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون والعكس بالعكس"، والشرح الممتع لابن عثيمين ١٠٠/١٤ وقال: «ما ترتب على المأذون فهو مضمون"، وقال عنها: «وهي المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون"، وقال عنها: «وهي من أحسن القواعد» و١٠٠/١٤، ٣٢٣، ٣٨٢، ٣٨٢.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۰۱/۲۹، ۲۰۷.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۲۲/۲۹، وأعم من هذه القاعدة قولهم: «الحر لا يدخل تحت اليد». ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم/١٤٦، وغمز عيون البصائر للحموي ٣٨٩/١، والمنثور للزركشي ٢/٣٤، والأشباه والنظائر للسيوطي ٢٨٤/١، والأقمار المضيئة لعبدالهادي الأهدل/١٧٤، والفوائد الجنية للفاداني ٢/٣٤١.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۲۹/۲۳۳.

تنظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر لابن السبكي ٣٠٧/١، ومختصر من قواعد العلائي، وكلام الإسنوي لابن خطيب الدهشة ٣١٥/١، والمنثور للزركشي ٩/٣، والاعتناء للبكري ٢٠٨/٢، و٦٦٩، والأشباه والنظائر لابن الملقن ٢٠٨/٢، وأوردها ابن رجب في القواعد القاعدة السابعة والأربعون/٦٩ بقوله: «كل عقد يجب الضمان في صحيحه لا يجب صحيحه، يجب الضمان في فاسده، وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب الضمان في فاسده.

وفي موضع قال: ما يضمن بالعقد الصحيح يضمن بالفاسد، وما لا يضمن بالعقد الصحيح لا يضمن بالعقد الفاسد (١).

وفي موضع قال: ما ضمن بالعقد الصحيح ضمن بالفاسد، وما لم يضمن بالفاسد<sup>(٢)</sup>.

وفي موضع قال: ما ضمن في الصحيح ضمن في الفاسد، وما لا يضمن في الصحيح لا يضمن في الفاسد (٣).

وفي موضع قال: ما ضمن بالقبض في أحدهما ضمن بالقبض في الآخر(٤).

#### **•** • •

# (711)

• التحريم في حق الآدميين إذا كان من أحد الجانبين لم يثبت في الجانب الآخر (٥٠).

#### **\* \* \* \***

وممن علل بها من العلماء: النووي في روضة الطالبين ٩٦/٤، والشربيني في مغني
 المحتاج ١٣٧/٢، والبهوتي في كشاف القناع ٨٠٠٨، و٨٠٤/، ٢٠٤، ٢٠٥، ٤٩٥.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۴۸/۳۰.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی ۳۰/۸۸.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۳۰/۲۷٤.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٣٠/٢٨٦، ٢٨٧.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ٢٥٨/٢٩.

وينظر: زاد المعاد ٧٩٢/٥ حيث قال في أثناء كلامه على كسب الحجام وإعطاء النبي ﷺ له أجره: ﴿وأما إعطاء النبي ﷺ الحجام أجره، فلا يعارض قوله: ﴿كسب الحجام خبيث وإما خبيث فإنه لم يقل إن إعطاءه خبيث بل إعطاؤه إما واجب، وإما مستحب، وإما جائز، ولكن هو خبيث بالنسبة إلى الآخذ.... وهذا أصل معروف من أصول الشرع أن العقد والبذل قد يكون جائزاً، أو مستحباً أو واجباً من أحد الطرفين، مكروهاً أو محرماً من الطرف الآخر».

# (717)

ما قبض بتأويل فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه ممن قبضه، وإن كان المشتري بعتقد أن ذلك العقد محرم(١).

## 000

#### (717)

أداء الواجب أعظم من ترك المحرم، والطاعات الوجودية أعظم من الطاعات العدمية (٢).

#### 000

# (315)

كل ما نهى الله عنه وحرَّمه في بعض الأحوال، وأباحه في حال أخرى،
 فإن الحرام لا يكون صحيحاً نافذاً كالحلال، يترتب عليه الحكم كما
 يترتب على الحلال، ويحصل به المقصود كما يحصل به (٣).

وفي موضع قال: كل عقد يباح تارة ويحرم تارة كالبيع والنكاح إذا

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۹/۲۹.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۷۹/۲۹.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢٨١، وينظر: طريق الوصول لابن سعدي/ ٢١١، وينظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه ٢٣٧١، والمحصول لابن العربي/٢٧، والفروق ٢/٢٨، الفرق السبعين، وشرح تنقيح الفصول/٢٧١ وكلاهما للقرافي، وترتيب الفروق للبقوري ١٦٠١، وتقريب الوصول لابن جزي/٢٧، ونثر الورود لمحمد الأمين الشنقيطي ١١٩٥١، ١٩٥٦، والبرهان لإمام الحرمين ٢٨٣١، والمستصفى للغزالي ٢٥٢، والبحر المحيط للزركشي ٢٩٣١ - ٤٤٥، ٢٤٥، والمحصول للرازي ٢٠/٢، ووراحكام للمدي ٢/٧٥١، وقواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ٢٠/٢، وشرح الورقات لابن الفركاح/٢٥١، والإبهاج للسبكي، وابنه ٢٧/٢، والأشباه والنظائر لابن الملقن ٢٨٤٢، والقواعد للحصني ٣/٢٥، والمعتمد لأبي يعلى ٢/٢٣٤، وشرح مختصر الروضة للطوفي والقواعد للحصني ١٨٥٠، والمعتمد لأبي الحسين البصري ١٨٣١.

فعل على الوجه المحرم لم يكن لازماً نافذاً كما يلزم الحلال الذي أباحه الله ورسوله(١).

وفي موضع قال: الأصل الذي عليه السلف والفقهاء أن العبادات والعقود المحرمة إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة صحيحة (٢).

**\* \* \*** 

(710)

ليس كل ما اعتقد فقيه معين أنه حرام كان حراماً إنما الحرام ما ثبت تحريمه بالكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو قياس مرجع لذلك، وما تنازع فيه العلماء رُدِّ إلى هذه الأصول(٣).

**• • •** 

(717)

الأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكاً له إن ادعى أنه ملكه، أو يكون ولياً عليه، أو يكون وكيلًا فيه (٤).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۳/۸۳.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۲/۲۳.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٢٩/٥٢٩، وينظر: طريق الوصول لابن سعدي/١٣٧.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٣٢/٢٩، وشرح السير الكبير للسرخسي ٣١٤/١، وقال: «لصاحب اليد قول فيما في يده، كما أن للمرء قولًا معتبراً في نفسه».

وينظر: الفروق للقرافي ٧٨/٤ الفرق الرابع والثلاثون والمائتان بين قاعدة البد المعتبرة المرجحة لقول صاحبها، وقاعدة البد التي لا تعتبر، وترتيب الفروق واختصارها للبقوري ٢٣٢/١، وقواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ٢٠٢/١، والمنثور للزركشي ١٦٩/١، طريق الوصول لابن سعدي/١٣٩٠.

# (717)

الضمان من باب العدل الواجب في حقوق الآدميين وهو يجب في العمد والخطأ<sup>(۱)</sup>.

# 

من خرج عن القانون النبوي الشرعي المحمدي الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة وأنمتها احتاج إلى أن يضع قانونا آخر متناقضا يرده العقل والدين؛ لكن من كان مجتهدا امتحن بطاعة الله ورسوله فإن الله يثيبه على اجتهاده ويغفر له خطأه: ﴿رَبَّنَا اَغْنِرَ لَنَا وَلِإِخْرَيْنَا اَلَّذِينَ مَامَنُوا رَبِّنَا وَلا تَجْعَلْ فِي تُلُوبِنَا غِلَا لِلَّذِينَ مَامَنُوا رَبِّنَا وَلِا تَجْعَلْ فِي تُلُوبِنَا غِلَا لِلَّذِينَ مَامَنُوا رَبِّنَا إِلَا لَكُنْ رَبُونَ لَكَا الحشر: ١٠](٢).

# (719)

الأموال تباح بالبدل، والفروج لا تستباح إلا بالمهور (٣).

 $\phi \phi \phi$ 

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي ٣٢٧/٢٩، وينظر: طريق الوصول لابن سعدي/٢١٧.

وينظر: الذخيرة للقرافي ٣٣٣/٣ حيث قال: «العمد والخطأ في ضمان المتلفات سواه»، و٢٩/١٥ وقال قاعدة: «العمد والخطأ في أموال الناس سواء إجماعاً ممن هو مكلف أو فيه أهلية التكليف كالتمييز، بخلاف الرضيع فإنه كالبهيمة»، وكشاف القناع للبهوتي ٢٠٤/٩، والقواعد والأصول الجامعة لابن سعدي/٤٨، القاعدة/١٣، حيث قال: «الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي، وهذا شامل لإتلاف النفوس المحترمة، والأموال، والحقوق، فمن أتلف شيئاً من ذلك بغير حق فهو مضمون، سواء كان متعمداً، أو جاهلاً، أو ناسياً»، والرياض الناضرة/٢٣٢ وقال: «الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناس»، وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ١٥٩٨، والشرح الممتع لابن عثيمين ٤٤٩/١٣ وقال: «الإتلاف يستوي فيه العاقل وغير العاقل، فالإتلاف سبب والسبب لا يشترط فيه التكليف كما قال الأصوليون، وبذلك لو أن المجنون أفسد مال إنسان ضَمَّناه».

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۹/۲۹.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٣٤٤/٢٩، وينظر: التمهيد لابن عبدالبر ١٨٧/١.

(77.)

الشروط في النكاح أوكد منها في البيع<sup>(١)</sup>.

000

(111)

شرط الخيار في البيع هل الأصل صحته، أو الأصل بطلانه (۲).

000

(777)

النكاح مبناه على الإعلان لا على الإسرار (٣).

000

(777)

الشرط إنما يثبت لفظاً أو عرفاً (٤).

وفي موضع قال: فيما يتعلق بموجبات العقود، أي: في مدلولات الألفاظ قال: فإن موجبات العقود تتلقى من اللفظ تارة، ومن العرف تارة أخرى، لكن كلاهما مقيد بما لم يحرمه الله ورسوله(٥).

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى ٣٤٨/٢٩، وينظر: إعلام الموقعين لابن القيم ١٦٢/٤، ١٦٣٠.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۹/۳۵۰.

 <sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٣٥٣/٢٩، و٣٠/٣٢١، وينظر: المسائل الفقهية للقاضي أبي يعلى
 ٨٥/٢.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٩/٢٥٣.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ٢٤/٩١.

# (375)

العقوبات في الأموال تتبع حيث جاءت بها الشريعة، كالعقوبات بالأبدان (١٠).

000

#### (770)

أصول الشريعة توافق هذه الطريقة (۲)، فليس كل ما كان مضموناً على شخص كان له التصرف فيه، وليس كل ما جاز التصرف فيه كان مضموناً على المتصرف (۳).

000

#### (777)

يدخل في الفرد، والعقود تبعاً ما لا يدخل استقلالًا<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ٣٦٣/٢٩، وينظر: الطرق الحكمية/٢٦٧/٢٦٦، وإعلام الموقعين ٨٤/٣ فما بعدها وكلاهما لابن القيم، وتنظر القاعدة رقم (٥١٣): «الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل في قدر الله وفي شرعه».

<sup>(</sup>۲) وهي عدم التلازم بين الضمان والتصرف.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٢٩/٢٩.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢٩، وهذه القاعدة من القواعد المتفرعة عن قاعدة: «التابع تابع»، ويعبّر عنها بعضهم بأعم من هذا بقوله: «يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً»، وبعضهم بقوله: «التابع يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيرها»، وبعضهم بقوله: «التابع يغتفر فيه ما لا يغتفر في الأصل».

تنظر هذه القاعدة في: أصول الكرخي/١٦٦، والأشباه والنظائر لابن نجيم/١٣٥، وخاتمة مجامع الحقائق للخادمي/٤٧، وقال: الدخل في التصرف تبعاً ما لا يجوز أن يكون مقصوداً، ومنافع الدقائق شرح مجامع الحقائق للكوزلحصاري/٣٣٤، والقواعد للمقري ٢٣٤/، القاعدة/١٨٧ حيث قال: اقد يسوغ في الشيء تابعاً ما يمتنع فيه مستقلًا تغليباً لحكم المتبوع، والأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢٢٦/١، والأشباه والنظائر لابن الملقن ٢٩/١، والمتور للزركشي ٣٧٦/١، والأشباه والنظائر للسيوطي ٢٧٦/١، =

# (YYY)

• العلم في جميع المبيع يشترط في كل شيء بحسبه؛ فما ظهر بعضه وخفي بعضه، وكان في إظهار باطنه مشقة وحرج اكتفى بظاهره(١٠).

# 

 العدل في الوفاء بين الغرماء بعد الحجر على المفلس واجب باتفاق الأثمة، وأما قبل الحجر ففيه نزاع<sup>(۲)</sup>.

# \* \* \* (779)

من أصلنا أن المجاورة توجب لكل من الحق ما لا يجب للأجنبي ويحرم عليه ما لا يحرم للأجنبي (٣).

والفرائد البهية وشرحها المواهب السنية للجرهزي مع حاشيتها الفوائد الجنية للفاداني ١١٧/٢ ، وإعلام الموقعين لابن القيم ١٥٧/٣ ، والقواعد لابن رجب/٢٢٣ ، القاعدة/١٠٣ ومجلة الأحكام الشرعية لأحمد القاري/١٠٠ القاعدة/١٣٠ ، والقواعد والأصول الجامعة لابن سعدي/١٠٠ ، القاعدة/٥٠ بقوله: ويبت تبعاً ما لا يبت استقلالًا ، وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ١٨٧ ، ٣٤ ، والشرح الممتع لابن عثيمين ١٣٢١ ، ٥٠٠ و ١٧/٥ و ٢٤/١ و منقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ و١٨ ٢٥ و ١٩٧ ، ١٥٠ و ١٩/١٠ ، ١٠٠ و ومن علل بها من الفقهاء: الدردير في الشرح الكبير ١٧٢٧ ، ١٥٠ ، بقوله: ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الممتاج ٢٠٦٢ ، وابن السبكي في الإبهاج شرح المنهاج ٢٦٦٢، والشربيني في مغني المحتاج ٢٠٦٢ ، بقوله: والتابع يغتفر منه ما لا يغتفر في الأصل ، والمرغيناني في الهداية شرح بداية المبتدي مع البناية للعيني ، ١٩٧١ بقوله: وقد يثبت والمرغيناني في الهداية شرح بداية المبتدي مع البناية للعيني ، ١٩٧١ بقوله: وقد يثبت من الحكم تبعاً ما لا يثبته مقصوداً ، والرملي في نهاية المحتاج ٢٨ ، ١٨٣ ، والشيخ محمد بن إبراهيم في مجموع الفتارى والرسائل ٢٨/٧ بقوله: والشيء قد يستتبع ما لا يجوز أن ينفرد وحده ، وفي ١٩٤٨ بقوله: وبيت استقلالًا ، يجوز أن ينفرد وحده ، وفي ١٩٤٧ بقوله: وبيت استقلالًا ،

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۹/۲۸۹.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتارى ۲۹/۲۹.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۲۰/۱۷.

### (74.)

اليمين المطلقة محمولة على حال القدرة، لا على حال العجز<sup>(۱)</sup>.

000

(177)

الوكيل هل ينعزل قبل بلوغ العزل له (۲)؟

000

**(777)** 

الوكيل له أن يوكل غيره كالموكل باتفاق العلماء، وإنما تنازعوا في جواز توكيله بلا إذن الموكل (٣).



وينظر: البيان والتحصيل لابن رشد ٢١٤/٨، ٢١٥، وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس ٢٨٨/٢، ٢٨٩، ومعين الحكام على القضايا والأحكام لابن عبد الرفيع ٢٠٠٣، ١٧٦٠ والأشباه ومراقي السعود، وشرحه نثر الورود لمحمد الأمين الشنقيطي ٣٠٥/١، ٣٠٥، والأشباه والنظائر لابن الوكيل ٣٦٥/١، والمسائل الفقهية للقاضي أبي يعلى ٣٩٥/١، والمقنع ٢٧/٧٤، والمعني ٢٣٤/١ وكلاهما لابن قدامة، والمحرر للمجد ٢٤٩/١، والشرح الكبير لابن أبي عمر ٢٧/٧٤، وشرح مختصر الخرقي للزركشي ١٤٨/٤، ١٤٩، وشرحه والمبدع لابن مفلح ٢٦٥/٢، ٢٦٦، والإنصاف للمرداوي ٢٧/٧١، والإقناع، وشرحه للموض المربع كشاف القناع للبهوتي ٢٦٩/١، ٢٦٦، وزاد المستقنع للحجاوي، وشرحه الروض المربع مرادي، ٢١٥ مع حاشية ابن قاسم، ومنتهى الإرادات للفتوحي، وشرحه للبهوتي ٥/١٥٠.

(۳) مجموع الفتاوى ۹۸/۳۰.

وينظر: الفوائد الزينية لابن نجيم/٨٨، والهداية لأبي الخطاب ١٦٧/، والمقنع 0.000 المحدد المحدد 0.000 المحدد المحدد المحدد المحدد 0.000 المحدد ال

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۰/۲۰.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی ۲۱/۳۰، ۲۳.

# (744)

• الهدية إذا كانت لأجل سبب من الأسباب كانت مقبوضة بحكم ذلك السبب، كسائر المقبوض به (١).

# **4 4 4** (377)

ليس في كتاب الله إجارة منصوص عليها في شريعتنا إلا هذه الإجارة \_ إجارة الطشر \_ كما قال تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُرُ فَنَاتُوهُنَ أَجُورَهُنَ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وقال: ﴿ وَعَلَ الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكِسْوَ اللهُ وَإِلَى الْمَرُونِ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، والسنة، وإجماع الأمة دلا على جوازها(٢).

وفي موضع قال: ليس في القرآن إجارة منصوصة في شريعتنا إلَّا إجارة الظثر بقرونيُّ وَالطلاق: ٦](٣). بقوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَنَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُونِيُّ الطلاق: ٦](٣).

<sup>=</sup> والشرح الكبير لابن أبي عمر ٤٥٥/١٣ فما بعدها، وشرح مختصر الخرقي للزركشي 187/٤ فما بعدها، والمبدع لابن مفلح ١٤٢/٤ ٣٦١، ٣٦١، والإنصاف للمرداوي ١٤٠٥/١٣ والإقناع للحجاوي، وشرحه كشاف القناع للبهوتي ٢١/٨٤، ومنتهى الإرادات للفتوحي، وشرحه للبهوتي ٢١٠/٥، والروض المربع شرح زاد المستقنع مع حاشية ابن قاسم ٢١٢/٥، ٢١٣،

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۰۹/۳۰، وينظر: ۳۰۲/۳۰، ۳۰۶، وهذه القاعدة راجعة إلى قاعدة النية واعتبار المقاصد والنيات في التصرفات.

وينظر: القواعد والأصول الجامعة/١٠٢، القاعدة/٥١، حيث ذكر قاعدة أعم من هذه وذكر هذه القاعدة من فروعها فقال: «الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة»، وطريق الوصول/١٥٤، والرياض الناضرة/٢٣٨ وجميعها لأبن سعدي.

قلت: وهذا أمر تساهل فيه كثير من المسؤولين ممن تقلدوا مناصب حكومية، أو وظائف في مؤسسات أهلية إما بحسن نية، أو بخبث طوية، وهذا هو الغالب عليهم، فتجد أنه يستغل وظيفته للكسب الحرام والاتجار غير المشروع، ولولا وجوده في وظيفته هذه لم يلتفت إليه أحد ـ فالله المستعان ـ.

 <sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۳۰/۱۹۸، ۱۹۹، وينظر: إعلام الموقعين ۱۹۷/۳، وزاد المعاد ٥٨٦٦٥ وكلاهما لابن القيم.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۳۰/۲۳۰.

# (740)

تلف المقصود المعقود عليه قبل التمكن من قبضه (۱).

وفي موضع قال: تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل العقد(٢).

وفي موضع قال في الإجارة: لا نزاع بين الأئمة أن منافع الإجارة إذا تعطلت قبل التمكن من استيفائها سقطت الأجرة، لم يتنازعوا في ذلك كما تنازعوا في تلف الثمرة المبيعة.... ولهذا نقل الإجماع على أن العين المؤجرة إذا تلفت قبل قبضها بطلت الإجارة، وكذلك إذا تلفت عقب قبضها وقبل التمكن من الانتفاع؛ إلّا خلافاً شاذاً حكوه عن أبي ثور.....(٣).

# 000

## (777)

ليس من شرط القبض أن يستعقب العقد، بل القبض يجب وقوعه على
 حسب ما اقتضاه العقد لفظا وعرفا (٤).

#### **•** • •

#### (TTV)

الإجارة تكون على ما يتجدد ويحدث ويستخلف بدله، مع بقاء العين،
 كمباه البثر، وغير ذلك، سواء كان عيناً أو منفعة (٥).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۲۳/۳۰، وينظر: إعلام الموقعين لابن القيم ۲۱۰/۳، وطريق الوصول لابن سعدى/۲۹، ۲۹۸.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی ۲۲۹/۳۰.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوی ۲۸۸/۳۰.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ٣٠/٢٧٥، وينظر: طريق الوصول لابن سعدي/٢٩٨.

 <sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ١٩٩/٣٠، وهذه القاعدة أوردها في الرد على من قال: إن الإجارة على
 خلاف القياس حيث توهم أن الإجارة لا تكون إلّا على منفعة.

وفي موضع قال: الإجارة تكون على كل ما يستوفى مع بقاء أصله، سواء كانت عيناً أو منفعة (١).

#### 000

# (スペス)

• مذهب مالك، وأحمد بن حنبل المشهور عنه وغيرهما: أن كل من أدى عن غيره واجباً فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعاً بذلك، وإن أداه بغير إذنه مثل من قضى دين غيره بغير إذنه، سواء كان قد ضمنه بغير إذنه، وأداه بغير إذنه، أو أداه عنه بلا ضمان (٢).

وقال: وقول القائل: «الإجارة إنما تكون على المنافع دون الأعيان: ليس هو قول لله،
 ولا لرسوله، ولا الصحابة، ولا الأئمة، وإنما هو قول قالته طائفة من الناس».

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۳۰/۳۰، وينظر: زاد المعاد لابن القيم ۸۲٦/۰، حيث أوردها بنصها نقلًا عن شيخه شيخ الإسلام ـ رحم الله الجميع ـ.

 <sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۳٤٨/٣٠، وطريق الوصول لابن سعدي/٣٥، ١٤٣.
 وقد أورد هذه القاعدة ابن نجيم في الفوائد الزينية/٨٧.

وينظر: الفرائد البهية لمحمود حمزة الحسيني/٣٤، القاعدة/٥٠، والذخيرة للقرافي وينظر: الفرائد البهية لمحمود حمزة الحسيني/٣٤، وقال: «كل من عمل لغيره عملاً أو أوصل إليه نفعاً من مال أو غيره بأمره أو بغير أمره فعليه رد مثل ذلك المال وأجرة المثل في ذلك العمل. وقال: وعليها يُخرّج الرجوع بالنفقة، والزركشي في المنثور ١٩٧١ بقوله: «إذا أنفق عن غيره بغير إذنه هل يرجع؟ هو نوعان: أحدهما: من أدى واجباً عن غيره. والثاني: من أنفق على ما تعلق به حقه في مال غيره، والحصني في القواعد العرام؟، وابن القيم في بدائم الفوائد ١٢٩١، وفي إعلام الموقعين ٢٢٨/٣، وأوردها ابن رجب في القواعد القاعدة الخامسة والسبعون/١٤٣، بقوله: «فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه وهو نوعان: أحدهما: من أدى واجباً عن غيره، والثاني: من أنفق على ما تعلق به حقه من مال غيره، ثم ساق الفروع على ذلك، والإقناع للحجاوي، وشرحه كشاف القناع للبهوتي ١٤٢٨، والقواعد والأصول الجامعة/٧٧، للحجاوي، وشرحه كشاف القناع للبهوتي ١٤٢٨، والقواعد والأصول الجامعة/٧٧، القاعدة/٣٣، والرياض الناضرة/٣٤ وكلاهما لابن سعدي، والشرح الممتع لابن عثيمين نوى الرجوع، ولو بغير إذنه، إلا إذا كان الدين مما تشترط فيه نية المدين، فإنه لا يرجع إلا بإذن مثل الزكاة والكفارة؛ لأن الذي عليه الزكاة لم ينو ولم يوكل».

وفي موضع قال: إذا كان في حضانة أمه، فأنفقت عليه تنوي بذلك الرجوع على الأب فلها أن ترجع على الأب في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب مالك، وأحمد في ظاهر مذهبه الذي عليه قدماء أصحابه، فإن من أدى عن غيره واجباً رجع عليه، وإن فعله بغير إذن (١).

**\*** \* \* \*

# (779)

معلوم أن الناس تحت أمر الله ورسوله فليس لأحد أن يضر نفسه وماله ضرراً نهاه الله عنه، ومن دفع ذلك الضرر العظيم عنه بما هو أخف منه فقد أحسن إليه، وفي فطر الناس جميعهم أن من لم يقابل الإحسان بالإحسان فهو ظلم (٣).

000

# (71.)

• من خلّص مال غيره من التلف بما أداه عنه يرجع به عليه مثل من خلص مالاً من قطّاع أو عسكر ظالم أو متول ظالم، ولم يخلصه إلّا بما أدى عنه، فإنه يرجع بذلك(٣).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۳٤/۳٤.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۳۵۲/۳۰، ۳۵۳.

 <sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٣٠٤/٣٠، وهذه القاعدة راجعة إلى اعتبار المقاصد والنيات في التصرفات.

وتنظر القاعدة السابقة رقم (٦٣٨)، مذهب مالك، وأحمد بن حنبل، المشهور عنه وغيرهما: أن كل من أدى عن غيره واجباً فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعاً بذلك...، وينظر: الفواكه العديدة لابن منقور ٣٢٨/١ ـ نقلًا عن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ، وينظر: الاختيارات للبعلي/١٦٩، وطريق الوصول لابن سعدي/١٦٩، وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ٥/٩.

# (137)

• إذا كان سبب الاستحقاق ظاهراً لا يحتاج إلى إثبات، مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها... فله أن يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب، وإذا لم يكن سبب الاستحقاق ظاهراً، مثل أن يكون قد جحد دينه، أو جحد الغصب ولا بينه للمدعى، فهذا فيه قولان:

أحدهما: ليس له أن يأخذ، وهو مذهب مالك، وأحمد.

والثاني: له أن يأخذ، وهو مذهب الشافعي، وأما أبو حنيفة تَطَلَهُ فيسوغ الأخذ من غير فيسوغ الأخذ من غير الجنس؛ لأنه معاوضة، فلا يجوز إلّا برضا الغريم(١).

# **♦ ♦ ♦** (717)

الأمور منها ما يباح فيه القصاص؛ كالقتل، وقطع الطريق، وأخذ المال،
 ومنها ما لا يباح فيه القصاص؛ كالفواحش والكذب ونحو ذلك(٢).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ٣٧١/٣٠، ٣٧١، وينظر: غمز عيون البصائر للحموي ٢٨٥/١، والذخيرة ٨٢/٨ والذخيرة ١٣/٨ والفروق ٢٠٥/١ الفرق السادس والثلاثون بين قاعدة تصرفه التالثة بالقضاء، وبين قاعدة تصرفه بالفتوى وهي التبليغ، وبين قاعدة تصرفه بالإمامة. المسألة الثالثة في قصة هند، وترتيب الفروق واختصارها للبقوري ٣٩٥/١، وتهذيب الفروق لمحمد علي حسين ٢٦٠/١، الفرق السادس والثلاثون، المسألة الثالثة في قصة هند.

وينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ٢٤٩/٦، وإعلام الموقعين لابن القيم ٢٠٨٥، الامراء القيم ٤٨٠/٦، والقواعد والأصول الجامعة/٩٥ القاعدة/٤١، وقال: «من له الحق على الغير، وكان سبب الحق ظاهراً فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذائه، وإن كان السبب خفياً فليس له ذلك، وطريق الوصول/١٥٩، والرياض الناضرة/٢٣٧ وجميعها لابن سعدى، ومنظومة القواعد والأصول لابن عثيمين/١٥٥ وقال:

وجائر أخذك مالاً استحق شرعاً ولو سراً كضيف فهو حق والشرح الممتع ٤٩٦/١٣ وقال: اإذا كان سبب الحق ظاهراً فلصاحبه أن يأخذ من المحقوق وإن لم يعلم، وإذا كان غير ظاهر فليس له أن يأخذه.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۳۰/۳۷.

# (71F)

لا يجوز الاحتيال على إسقاط حق مسلم، وما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال المحرم فهو باطل<sup>(۱)</sup>.

# **•** • •

# (711)

إذا خلا العمل المشروط في العقود كلها عن منفعة في الدين أو في الدنيا كان باطلًا بالاتفاق في أصول كثيرة؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فيكون باطلًا ولو كان مائة شرط(٢).

وفي موضع قال: عن حديث بريرة: اتفق العلماء على أنه عام في الشروط في جميع العقود، ليس ذلك مخصوصاً عند أحد منهم بالشروط في البيع بل من اشترط في الوقف، أو العتق، أو الهبة، أو البيع، أو النكاح، أو الإجارة، أو النذر، أو غير ذلك شروطاً تخالف ما كتبه الله على عباده بحيث تتضمن تلك الشروط الأمر بما نهى الله عنه، أو النهي عما أمر به، أو تحليل ما حرمه أو تحريم ما حلله فهذه الشروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود الوقف وغيره (٣).

# **•** • •

### (710)

الأصل أن شرط الواقف إن كان قربة وطاعة لله ورسوله كان صحيحاً؛
 وإن لم يكن شرطاً لازماً، وإن كان مباحاً(٤).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ٣٨٦/٣٠، وينظر: الفتاوى الكبرى ٧٤/٣، والموافقات للشاطبي ٢٧٨/٢ - ٢٩١ في تعريف الحيل وأمثلتها، وحكم الحيل والأدلة على ذلك ـ فإنه جدير بالقراءة ١٠ وإعلام الموقعين لابن القيم ٢٤١/٥، وطريق الوصول لابن سعدي/١٤٨، وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ١٧٨٨، والشرح الممتع لابن عثيمين ٢٤١/١، ٢٤٢.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۱۳/۳۱، ۱٤.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۲۸/۲۱.

<sup>(</sup>٤) مجموع المنتاوى ١٣/٣١، وينظر: البحر الرائق لابن نجيم ٢٠٢/٥، وإعلام الموقعين لابن القيم ٢٨٣، ٦٤، ٤٦، وكشاف القناع للبهوتي ٥٠/١٠.

وفي موضع قال: الأصل أن كل ما شرط من العمل من الوقوف التي توقف على الأعمال فلابد أن تكون قربة، إما واجباً، وإما مستحباً، وأما اشتراط عمل محرم فلا يصح باتفاق علماء المسلمين، بل وكذلك المكروه، وكذلك المباح على الصحيح (١٠).

**\* \* \*** (717)

إذا علم شرط الواقف عدل عنه إلى شرط الله قبل شرط الواقف إذا كان مخالفاً لشرط الله (۲).

**\* \* \*** 

(7£Y)

من نُزّل من أهل الاستحقاق تنزيلًا شرعياً لم يجز صرفه بلا موجب شرعي<sup>(٣)</sup>.

000

(71)

● التحقيق أن لفظ الواقف، ولفظ الحالف، والشافع، والموصي، وكل

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۳۱/٤٧.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۱۹/۳۱، وإعلام الموقعين لابن القيم ٦٣/، ٦٤، وينظر: طريق الوصول لابن سعدي/١٤٧ وقال: (ويجب تقديم ما قدَّمه الله ورسوله، ولو مع شرط الواقف بخلافه، فلا يلتفت إلى شرط يخالف شرط الله ورسوله.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢٠/٣١، وينظر: الاختيارات للبعلي/٣٠٤، والإقناع للحجاوي، وشرحه كشاف القناع للبهوتي ٤٩/١٠ - نقلًا عن شيخ الإسلام - و٢٠/٧٠، والروض المربع للبهوتي ٥٥٠/٥، وطريق الوصول لابن سعدي/١٥٢، وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ١٢٦/٤ وقال: امن نُزّل تنزيلًا شرعياً لا يحول عنه إلا بمسوع، و٩/٧٧، ٨٧، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع ٥٥٠/٥، ٥٥١ - نقلًا عن شيخ الإسلام ابن تيمية -.

عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، سواء وافقت العربية العربية أو العربية الملحونة، أو كانت غير عربية وسواء وافقت لغة الشارع، أو لم توافقها(١).

**•** • •

(719)

شروط الواقف نصوص كألفاظ الشارع (۲).

000

(70+)

مبنى الأداب على اتباع السنة (٣).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۷/۲۱ والاختيارات للبعلي/٣٠٣، وينظر: معين الحكام للطرابلسي/١٢٦ في الباب الثامن والعشرين في القضاء بالعرف والعادة، والذخيرة للطرابلسي/٢٢٦، وقال: «كل متكلم له عرف يحمل لفظه على عرفه في الشرعيات والمعاملات، والإقرارات وسائر التصرفات»، وتبصرة الحكام لابن فرحون ٢٨/٢، ٦٩، في الباب السابع والخمسين في القضاء بالعرف والعادة وطريق الوصول لابن سعدي/١٥٢، ٣٩٩ وقال: «يجب حمل كلام الناطقين في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها على مرادهم مهما أمكن»، وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ٨٠/٨، وتنظر القاعدة رقم (٣٥٧): «أي لفظ عرف به المتعاقدان مقصودهما انعقد به العقد وهذا عام في جميع العقود».

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی ۳۱/۷۱، ۵۱، ۵۸، ومختصر الفتاوی المصریة للبعلي/۳۷۱، وینظر: الأشباه والنظائر/۳۲۰، والفوائد الزینیة/۷۲، والبحر الرائق /۲۵۰۷ وجمیعها لابن نجیم، ومجمع الأنهر لشیخی زاده ۳۸۲/۲، ومنحة الخالق لابن عابدین /۲۲۵، بهامش البحر الرائق، ورد المحتار علی الدر المختار لابن عابدین ۲۸۷۰، ۸۵۸، والفرائد البهیة لمحمود حمزة الحسینی/۱۵۱، القاعدة رقم/۱۸۹، بقوله: اشرط الواقف کنص الشارع، وحاشیة الخرشی علی مختصر خلیل ۱۸۹/۳، وإعلام الموقعین لابن القیم ۱۸۷۸، ۸۹، والمبدع لابن مفلح ۳۳۳/۳، وفتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهیم ۱۸۷۸، ۸۹، وحاشیة ابن قاسم علی الروض المربع ۵۷/۵.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٣١/٥٥.

وفي موضع قال: العبرة في الآداب بما جاءت به الشريعة قولًا وفعلًا وتركأ، كما أن العبرة في الفرائض والمحارم بذلك أيضاً (١).

000

(701)

 ما كان من الشروط مستلزماً وجود ما نهى عنه الشارع فهو بمنزلة ما علم أنه صرّح بالنهي عنه (۲).

000

(70Y)

 کل من تصرف لغیره بحکم الولایة، کالإمام، والحاکم، والواقف وناظر الوقف، وغیرهم إذا قبل: هو مخیر بین کذا وکذا، أو یفعل ما شاء، وما رأی، فإن ذلك تخییر مصلحة، لا تخییر شهوة (۲).



<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۳۱/۵۵.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۳۱/۵۸.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٦٨/٣١، ويعبر عن هذه القاعدة بقولهم: «التصرف على الرعية منوط بالمصلحة».

تنظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر لابن نجيم ٣٧٨، وخاتمة مجامع الحقائق للخادمي 6، ومنافع الدقائق شرح مجامع الحقائق للكوزلحصاري ٣١٦، وترتيب اللآلي لناظرزاده ٥١٨/١، وغمز عيون البصائر للحموي ٣٦٩/١، وهي إحدى القواعد التي نصت عليها مجلة الأحكام العدلية تحت المادة ٥٨/، وينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيد ٥١/١، وشرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء ٢٤٧، وشرح قواعد المجلة لمحمد طاهر الأتاسي ١٤٤١، والفروق ٩٩٤، الفرق الثالث والعشرون بعد المائتين، والذخيرة ٢٤٧، وكلاهما للقرافي، وترتيب الفروق للبقوري ٢٩٥٢، بعد المائور للبن السبكي ٢٤٠/٠، والأشباه والنظائر لابن السبكي ٢٤٠/٠، والمنثور للزركشي ٢٩٠١، والأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢١٠١، والأشباه والنظائر لابن الملقن ٢١٦/٢، والأشباه والنظائر المبن الملقن ٢١٨/٢، والأشباه والنظائر المهن المعنى ٢١٨/٢، والأشباء والنظائر المهن المعنى ٢١/٢، والأشباء والنظائر المهن المعنى ٢١٨/٢، والأوليد للحصني ١٢/٤،

(707)

الضمان لا يجب بالاحتمال(١).

**•** • •

(701)

كل كلام اتصل بما يقيده فإنه يجب اعتبار ذلك المقيد دون إطلاقه أول الكلام<sup>(۲)</sup>.

000

(700)

التأسيس أولى من التأكيد<sup>(٣)</sup>.

**\* \* \*** 

والأقمار المضيئة لعبدالهادي الأهدل/١٦٨، والفرائد البهية، وشرحها المواهب السنية،
 مع حاشيتها الفوائد الجنية للفادائي ١١٣/٢، والاختيارات للبعلي/٣٠٤، وطريق الوصول
 لابن سعدي/٩٨، ١٥٢.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۷۹/۳۱، وينظر: كشاف القناع للبهوتي ۲۲۸/۸.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۳۱/۱۰۱، وينظر: القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي/۷۲، الفاعدة/۲۹ وقال: «يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف، أو شرط، أو استثناء، أو غيرها من القيود»، والرياض الناضرة/۲۳۶ وقال: «يجب تقييد الكلام بملحقاته من وصف، أو شرط، أو استثناء، أو غيرها».

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۱۳۲/۳۱، ۱۲۳، ۱٤٠.

وهذه القاعدة من القواعد المتفرعة عن القاعدة العامة: «إعمال الكلام أولى من إهماله». ويعبر عنها بعض العلماء: بالتأسيس خير من التأكيد»، وبعضهم: «إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد تعين الحمل على التأسيس».

ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم/١٧٣، وترتيب اللآلي لناظر زاده ٤٦٨/١، رقم القاعدة/٦٦، وغمز عيون البصائر للحموي ٤٢٩/١، والفرائد البهية لمحمود حمزة الحسيني/٢١، رقم/٢٥، وشرح تنقيح الفصول للقرافي/١١٢، والقواعد للمقري الورقة/٥٤، الوجه/أ، بقوله: اليجب حمل اللفظ على المعانى المتجردة والتأسيس حتى =

# (707)

اللفظ إنما يصير دليلًا إذا تم وتُطِعَ عما بعده، أما إذا وُصِلَ بما بعده فإنه يكون جزءاً من الدليل، لا دليلًا، وجزء الدليل ليس هو الدليل<sup>(1)</sup>.

**9 9 9** (70V)

القياس الجلي مقدم على المفهوم (۲).

Φ Φ Φ(ΛΔΓ)

خبر الواحد بخص به عموم الكتاب<sup>(۳)</sup>.

يدل دليل على التأكيد،، والتمهيد للإسنوي/١٦١، والقواعد للحصني ٥٠/٣، والأشباه والنظائر للسيوطي ٢٠٢١، والفرائد البهية، وشرحها المواهب السنية مع حاشيتها الفوائد الجنية للفاداني ١٦٦/٢، والأقمار المضيئة لعبدالهادي الأهدل/١٨٣، والمعتمد لأبي الحسين البصري ١٧٣/١.

وممن علل بها من العلماء: البابرتي في شرح العناية على الهداية ١٧٩/٤، والعيني في البناية على الهداية ١٨٤٤، وشيخي زاده في مجمع الأنهر ٧٣٧/١ بقوله: «التأسيس أولى من التأكيد، لأن الكلام ما أمكن حمله على التأسيس لا يحمل على التأكيد، وابن نجيم في البحر الرائق ٢٤٢/٥، والونشريسي في المعيار المعرب ٢٩/١، و١٦٦/٤، وابن حجر في فتح الباري في ٢٣٩/٢ على ترجمة البخاري، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت، و١١٣/١١، على ترجمة البخاري، باب الكفارة قبل الحنث وبعده كلاهما بلفظ: «التأسيس أولى من التأكيد»، والشربيني في مغني المحتاج ٢٥٣/٢٠.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۳۱/۰٪۱.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۱۲۱/۳۱.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ١٤١/٣١.

وينظر: فصول البدائع للفناري 170/1، والمقدمة لابن القصار/٩٥، وإحكام الفصول للباجي/٢٦٢، والمعلم للمازري 1/7، والمحصول لابن العربي/٨٨، ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاجب/١٣١، ومراقي السعود، وشرحه نشر البنود لعبدالله الشنقيطي 1/70، ومراقى السعود، وشرحه نثر الورود لمجمد الأمين الشنقيطي 1/70،

### (709)

• إذا دار حمل اللفظ بين ما الظاهر إرادته وبين ما الظاهر عدم إرادته كان حمله على ما ظهرت إرادته هو الواجب(١).

وفي موضع قال: الأمر إذا دار بين صورة يحكم فيها بما يصلح له لفظ الواقف ودلالة حاله وعرف الناس كان الأول هو الواجب بلا تردد (٢٠).

000

#### (77.)

الشرط المتعقب جملًا يعود إلى جميعها باتفاق الفقهاء (٣).



<sup>=</sup> والبرهان لإمام الحرمين ٢٠٢١، وشرح صحيح مسلم للنووي ٢٠٧٠، وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد ١٨٨/٤، ونهاية السول للإسنوي ٢٥٩/٢، والبحر المحيط للزركشي ٣٦٤/٣، والتحقيقات شرح الورقات لابن قاوان/٢٨٨، والشرح الكبير على الورقات للعبادي ١٩٠/١، والعدة شرح العمدة لابن العطار ١٢٦٨/٣، والعدة للصنعاني ١٨٨/٤، وبدائع الفوائد لابن القيم ١٣٨٦/٤، وشرح الكوكب المنير للفتوحي ٣٥٩/٣ فما بعدها.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي ١٤٨/٣١، وينظر إعلام الموقعين لابن القيم ١٧/٤ فما بعدها.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۱۸۳/۳۱.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ١٤٨/٣١، وينظر: أصول السرخسي ٢٧٥/١، وميزان الأصول للسمرقندي/٢١٦، والدر المختار شرح تنوير الأبصار ٤٦٢/٤ مع حاشية ابن عابدين وقال: «الشرط والاستثناء يرجع إلى الكل اتفاقاً لا الوصف فإنه للأخير عندنا»، والفرائد البهية لمحمود حمزة الحسيني/١٥٦، رقم القاعدة/١٩٥ ـ نقلًا عن الدر المختار في باب الوقف ـ، والمقدمة لابن القصار/١٢٩، وإحكام الفصول للباجي/٢٧٧، والمعلم للمازري ٨٨٨، وأحكام القرآن للقرطبي ١٨٠/١، والذخيرة للقرافي ١٩٩١، وشرح اللمع للشيرازي ١٣٤١، والتلخيص لإمام الحرمين ٢٥٩، ٩٦، والبحر المحيط للزركشي ٣٣٥، ٣٣٥، ٢٣١، والعدة لأبي يعلى ٢٠١٢، والتمهيد لأبي الخطاب (٢٢٠، ٣٣٠، ومختصر الروضة، وشرحها للطوفي ٢١٤/١، ١٢٩، والمختصر لابن اللحام/١٢١، ومنتهى الإرادات، وشرحه للبهوتي ٣٥/٤،

#### (177)

الشيء الواحد لا يستلزم صحة الشيء وفساده (۱۱).

#### 000

# (777)

الحقوق المرتب أهلها شرعاً، أو شرطاً إنما يشترط انتقالها إلى الطبقة
 الثانية عند عدم الأولى، أو عدم استحقاقها؛ لاستحقاق الأولى أولاً(٢).

وفي موضع قال: استحقاق المرتب في الشرع والشرط في الوصية، والوقف، وغير ذلك إنما يشترط في انتقاله إلى الثاني عدم استحقاق الأول سواء كان قد وجد واستحق، أو وجد ولم يستحق، أو لم يوجد بحال (٣).

#### **•** • •

#### (777)

 ما كان وتفا على جهة واحدة لم يجز تسمة عينه؛ وإنما يجوز تسمة منافعه بالمهايأة<sup>(1)</sup>.

وفي موضع قال: فأما الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه اتفاقاً(٥).

#### **•** • •

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۹/۳۱.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۱۸۸/۳۱.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۳۱/۱۹۰.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ١٩٦/٣١، وينظر: إعلام الموقعين لابن القيم ٣٩٧/، ٣٩٩، وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ١٣٤/٩.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ١٩٧/٣١.

# (375)

حقوق الآدميين تقبل من المعاوضة والبدل ما لا يقبلها حقوق الله تعالى، ولا تمنع المعاوضة في حق الآدمي إلا أن يكون في ذلك ظلم لغيره، أو يكون من حقوق الله(١).

000

#### (770)

إبدال الواجب بخير منه جائز؛ بل يستحب فيما وجب بإيجاب الشرع،
 وبإيجاب العبد(۲).

000

# (777)

الوصية تصح للمعدوم بالمعدوم<sup>(۳)</sup>.

**•** • •

# $(Y\Gamma\Gamma)$

الوصية بواجب لآدمي تكون من رأس المال باتفاق المسلمين<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۳۲/۳۱.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲٤٩/٣١.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٣٠٩/٣١، وينظر: عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ٤٠٣/٣، والشرح الكبير لابن أبي عمر ٣٤٢/١٧، ٣٤٣، والمبدع لابن مفلح ٤٩/٦.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٣٢١/٣١، وينظر: الشرح الكبير لابن أبي عمر ٢٧٤/١٧، ٢٧٥، والمبدع لابن مفلح ٢٨٦، ٢٩، والإنصاف للمرداوي ٢٧٤/١٧.

## (スアア)

# الخط كاللفظ<sup>(۱)</sup>.



(١) مجموع الفتاوى ٣٢٦/٣١، ويعبر عن هذه القاعدة بقولهم: «الكتاب كالخطاب، وهي من القواعد المتفرعة عن القاعدة الكلية «المشقة تجلب التيسير».

تنظر هذه القاعدة في: شرح أدب القاضي للجصاص/٢٥٤ حيث قال في باب كتاب القاضي إلى القاضي: «الأصل في هذا الباب أن الكتاب يقوم مقام عبارة المكتوب من جهته وخطابه بدلالة أن كتاب الله تعالى إلى رسول الله على يقوم مقام خطابه له من الأمر والنهى وغير ذلك مما قد تضمن كتابه.

وينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ٤٠٣، ومجلة الأحكام العدلية المادة ١٩/٦، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر ١٦/١، وشرح المجلة لعبد الستار أفندي ١٨/٨، وشرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء ١٨٥٧، وشرح قواعد المجلة لمحمد طاهر الأتاسي ١٩٠١، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ١٦٢، ضمن الكلام على قاعدة الأمر المجرد عن قرينة هل يقتضي الوجوب، ثم ذكر منها فوائد: أن الكتابة أو الإشارة هل تسمى أمراً أم لا؟. وقال: وذكر القاضي في الجامع الكبير في الكلام على وقوع الطلاق في الكتابة: أن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب؛ بدلالة أن النبي كلى كان مأموراً بدعوة جميع الناس إلى الإسلام، ثم كتب إلى كسرى وقيصر، فقام ذلك مقام دعوتهما إلى الإسلام، وهذا يقتضى أن يكون أمراً حقيقة.

وممن علل بها من العلماء: السرخسي في المبسوط في مواضع متفرقة بعبارات مختلفة ففي ٥/٥ عبر عنها بقوله: «الكتاب كالخطاب»، وفي ١٦/٦ عبر عنها بقوله: «الكتاب بمنزلة البيان ممن نأى بمنزلة الخطاب»، وفي ٢٦٠٦ عبر عنها بقوله: «البيان بالكتاب بمنزلة البيان باللسان»، وفي شرح السير الكبير ٢٦٠١ بقوله: «الكتاب كالخطاب»، و٢٣٣/ بقوله: «الكتاب ممن نأى كالخطاب ممن دنا»، والكاساني في بدائع الصنائع ٢٦٣٣، بقوله: «الكتاب كالخطاب» والمرغيناني في الهداية ٢١٢ بقوله: «الكتاب كالخطاب»، وفي ٢٦٩/٤ بقوله: «الكتاب كالخطاب» في شرح فتح القدير ٢١٥٤، والكتاب ممن نأى بمنزلة الخطاب ممن دنا»، وابن الهمام في شرح فتح القدير ٢١٤٥، و١/٢١٨، والزيلعي في تبيين الحقائق ٤/٤، و٢١٨٢، والرملي في نهاية المحتاج ٢٧٤، و١/٢١، والزيلعي في تبيين الحقائق ٤/٤، و١/٢١٨، وابن نقل عن الأذرعي قوله: «إذا اعتبرنا الكتابة قدَّرنا أنه تلفظ بالمكتوب»، وابن قدامة في المنبي عمر في الشرح طي المعني ١٣٥٠، وابن مفلح في المبدع ١/٣٠٧ بقوله: «الكتابة تقوم مقام قول الكاتب»، وابن أبي عمر في الشرح وفي ١٨٠٧ بقوله: «الكتابة تقوم مقام قول الكاتب»، وابن أبي عمر في الشرح وفي الكبير ٢٧٤/٢٢، وابن مفلح في المبدع ١/٢٧٣ بقوله: «الكتابة تقوم مقام قول الكاتب»، وفي بدائع الفوائد ٢/٥٢٢ وفي ١٧٤٢ بقوله: «الكتابة تقوم مقام اللفظ»، وابن القيم في بدائع الفوائد ٢/٥٢٣ وفي ١٧٤٢ بقوله: «الكتابة تقوم مقام اللفظ»، وابن القيم في بدائع الفوائد ٢/٥٣٠

# (779)

• المقصود بالحكم إيصال الحقوق إلى مستحقيها، ودفع العدوان وهو يعود إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإلزام بذلك(١).

# 

الولد يتبع أباه في النسب والولاء، ويتبع أمه في الحرية والرق<sup>(۲)</sup>.

وفي موضع قال: وكذلك حرية الولد يتبع اعتقاد أبيه؛ فإن الولد يتبع أباه في النسب والحرية ويتبع أمه في هذا باتفاق العلماء، ويتبع في الدين خيرهما ديناً عند جماهير أهل العلم (٣).

# 000

# (171)

لا نسلم أن الكناية تفتقر إلى النية مطلقاً بل إذا قرن بها لفظ من ألفاظ الصريح أو حكم من أحكام العقد كانت صريحة (٤).

# 000

# (7VT)

الوكيل في قبول النكاح لابد أن يكون ممن يصح منه قبوله النكاح لنفسه
 في الجملة، فلو وكل امرأة، أو مجنوناً، أو صبياً غير مميز لم يجز<sup>(0)</sup>.

بقوله: المكاتبة قائمة مقام النطق، والبهوتي في كشاف القناع ٢٠٢/١٠ عند كلامه على صحة الوصية بالكتابة بقوله: «لأن الكتابة تنبئ عن المقصود، فهي كاللفظ»، و٣٨٧/٥ بقوله: «لأن الكتابة مقام قول الكاتب»، و٢١٧/١٢ بقوله: «لأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب».

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۳۲۳/۳۱.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاري ۳۷۲/۳۱.

 <sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوی ۲۷/۲۲، وینظر ۲۹٦/۲٤.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ١٦/٣٢، وينظر القاعدة رقم (٣٥٨).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ٣٢/١٧.

# **(777)**

 الناس متنازعون في مناط الإجبار هل هو البكارة؟ أو الصغر؟ أو مجموعهما؟ أو كل منهما؟

والصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر(١).

000

(3VE)

الحكمان \_ هل هما حاكمان أو وكيلان؟(۲)

000

(TVO)

 اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، ولا يتزوج الكافر المسلمة<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتارى ۲۳/۳۲. وينظر: البيان والتحصيل لابن رشد ٤٠٩/٤، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢٢٢/٢، ٢٢٣، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني/٢٥٧، وقال: «ذهب الشافعي تظله إلى أن ولاية الإجبار في حق البنات معللة بالبكارة، لا بالصغر، ونهاية المحتاج للرملي ٢٣/٢، والشرح الكبير لابن أبي عمر ٢٩/٢، وزاد المعاد لابن القيم ٥٩٩، وذكر فيها ستة أقوال، وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ٧٦/١٠ وقال: «مناط الإجبار هو الصغر فقط لا البكارة» ـ نقلًا عن شيخ الإسلام ابن تيمية ...

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى ٢٥/٣٢، وينظر: أحكام القرآن للجصاص ٢٠٠/٢ فما بعدها، والتغريع لابن الجلاب ٢٨٠/١، والكافي لابن عبدالبر ٥٩٦/٢، ٥٩٥، وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس ١٣٥/٢، وروضة الطالبين للنووي ٢٧١/٨، والمنهاج، وشرحه مغني المحتاج للشربيني ٣٦١/٣، ٣٦١، وزاد المعاد لابن القيم ١٩٥/٠، ١٩٠٠.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٣٦/٣٢، وينظر: التمهيد لابن عبدالبر ٢٠، ٥٩/٥، والذخيرة للقرافي ٣١/١٢، والمقنع لابن قدامة ٢٦٥/١٨، والشرح الكبير لابن أبي عمر ٢٦٥/١٨، وشرح مختصر الخرقي للزركشي ٣٢٦/٤، والمبدع لابن مفلع ٢١٣١، والإنصاف للمرداوي ١٣١/٦، ومنتهى الإرادات، وشرحه للبهوتي ٣٦٦/٤.

# (777)

ليس في اشتراط الشهادة في النكاح حديث ثابت، لا في الصحاح ولا في المساند<sup>(۱)</sup>.

وفي موضع قال: واشتراط الإشهاد وحده ضعيف؛ ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، فإنه لم يثبت عن النبي ﷺ فيه حديث (٢).

وفي موضع قال: قال أحمد بن حنبل وغيره من أئمة الحديث: لم يثبت عن النبي على الإشهاد على النكاح شي (٣).

وفي موضع قال: ليس عن النبي ﷺ في الإشهاد على النكاح حديث صحيح(١).

#### **\* \* \***

# (VVF)

من لا ولي لها لا تزوج إلا بإذن السلطان، وهو الحاكم<sup>(٥)</sup>.

**\* \* \* \*** 

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي ٣٥/٣٢، وينظر: مختصر الفتاوي المصرية للبعلي/٤٠٨.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۲/۲۲.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۱۲۸/۳۲

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ٩٣/٣٣.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاري ٣٧/٣٢.

وينظر: الذخيرة للقرافي ٢٤٥/٤، والاعتناء للبكري ٧٩٨/، ٧٩٩، والأشباه والنظائر للسيوطي ٨١١/٢ حيث ذكر عشرين صورة من الصور التي يزوج فيها الحاكم، وأعم منها قولهم: «السلطان ولي من لا ولي لها».

وينظر أيضاً: ترتيب اللآلي لناظر زاده ٧٦١/٢، القاعدة ١٤٤، فإنها عامة في النكاح وفي غيره، وروضة الطالبين للنووي ٥٨/٧، وأدب القضاء لابن أبي الدم/ ١٦٤، والمواكب العلية للإبياري/٤١، والمغني لابن قدامة ٩/٣٦٠، والروض المربع للبهوتي ٦٦٥/١، ٢٦٩، مع حاشية ابن قاسم.

# $(\lambda V \Gamma)$

الشرع لا يُمكن غير الأب والجد من إجبار الصغيرة باتفاق الأئمة، وإنما تنازع العلماء في «الأب والجد» في الكبيرة، وفي الصغيرة مطلقاً(١).

# 000

# (779)

 كل تصرف متنازع فيه إذا حكم الحاكم بصحته لم يكن لغيره نقضه إذا لم يخالف نصاً ولا إجماعاً(۲).

وفي موضع قال: الحاكم متى عقد عقداً ساغ فيه الاجتهاد، أو فسخ فسخاً جاز فيه الاجتهاد لم يكن لغيره نقضه (٣).

# 000

#### (٦٨٠)

• من وطىء امرأة بما يعتقده نكاحاً فإنه يلحق به النسب، ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء فيما أعلم، وإن كان ذلك النكاح باطلًا عند الله ورسوله (1).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۳۲/۵۷، الفتاوي الكبري ۲۰/٤.

وينظر فيما يشترك فيه الأب والجد ومنه إجبار الصغيرة: الفرائد البهية لمحمود حمزة الحسيني/٢٤٤، القاعدة/٢٤٦، بقوله: «الجد الصحيح كالأب، والمهذب للشيرازي ٣٨/٢، والأشباه والأشباه والنظائر لابن الوكيل ١٤٧/١، والأشباه والنظائر للسيوطي ٢١١/٠٥، ١/١٨.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۵۸/۳۰، وينظر ۳۹/۳۱، وينظر: شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن ۲/۳۷، ۱۰۸۳، ۱۰۸۱، وينظر القاعدة رقم (٤١١): «الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد».

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۳۲/۲۵۳.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٦/٣٢، وقد عقد ابن الوكيل في الأشباه والنظائر ١٤٣/١ فصلًا بقوله فصل: «ما يختلف المذهب في إلحاق النكاح الفاسد بالصحيح في مسائل، ثم ذكرها. وينظر: المنثور للزركشي ٣٢٩/٣.

وفي موضع قال: المسلمون متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلًا في نفس الأمر باتفاق المسلمين سواء كان الناكح كافراً أو مسلماً(١).

000

 $(1 \text{L} \Gamma)$ 

الرجعية بمنزلة الزوجة (۲).

وفي موضع قال: الرجعية كالزوجة (٣).

**\*** \* \*

 $(7\lambda Y)$ 

المحرمات لا تكون سبباً محضاً للإكرام والإحسان، بل هي سبب للعقوبات إذا لم يتقوا الله تبارك وتعالى<sup>(1)</sup>.

**•** • •

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۱۳/۳٤.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۷۲/۳۲، وينظر: المبسوط للسرخسي ۱۹/۱، ۲۰، والكافي لابن عبدالبر ۱۹/۲، وقال: «وهي كالزوجة في أحكامها كلها إلا أنه لا ينبغي له أن يمسها إلا أن ينوي بذلك رجعتها، ينبغي له أن لا ينظر إليها بنظر لذة ولا يخلو معها، فإن خلا بها كره ذلك»، والذخيرة للقرافي ۴٤٤٣، ومختصر خليل/١٦٤، وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل للأزهري ٢٦٤١، والمهذب للشيرازي ١٠٢/٢، وروضة الطالبين للنووي ٨/٢٢، والاعتناء للبكري ٨/٨٢، والمغني لابن قدامة ٤٠/١٥، وقال: «والرجعية زوجة يلحقها طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه ولعانه ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع، وإن خالعها صح خلعه»،

وزاد المعاد لابن القيم ١٧٣/، والإقناع للحجاوي، وشرحه كشاف القناع للبهوتي . وزاد المعاد لابن القيم ١٧٣/، ٤٥٦، ٤٩٢، ٤٩٢.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۲۵/۳۳.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ۲۲/۸۸.

#### (TAT)

کل امرأتین بینهما رحم محرم فإنه یحرم الجمع بینهما، بحیث لو کانت إحداهما ذکراً لم یجز له التزوج بالأخری؛ لأجل النسب<sup>(۱)</sup>.

000

 $(3\lambda\xi)$ 

ما كان مباحاً للحاجة قدر بقدر الحاجة (۲).

000

(۱) مجموع الفتاوى ۲۹/۳۲.

وتنظر هذه القاعدة في: أصول الفتيا للحارث الخشني/١٦٦، والتمهيد لابن عبدالبر ٢٨١/١٨، ٢٨٢، والمعلم للمازري ٨٩/٢، والفروق للقرافي ١٢٩/٣ في الفرق الخمسين والمائة بين قاعدة ما يحرم الجمع بينهن من النساء، وقاعدة ما يجوز الجمع بينهن، بقوله: «كل امرأتين بينهما من النسب أو الرضاع ما يمنع تناكحهما لو قدر إحداهما رجلًا والأخرى أنثى لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بعقد ولا ملك، قاله مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وابن حنبل،، وترتيب الفروق واختصارها للبقوري ٢٠١٢، والكليات الفقهية للمقري/١٢٧، الكلية/٢٠٦ بقوله: «كل امرأتين بينهما من القرابة أو الرضاع ما يمنع تناكحهما، لو كانت إحداهما ذكراً، فلا يجمع بينهما!، والكليات الفقهية لابن غازي/١٦٩ الكلية الأولى بقوله: (كل من لا يجوز الجمع بينهما من ذوات المحارم في النسب إذا قدرنا إحداهما ذكراً والأخرى أنثى ولا يحل لآحدهما أن يتزوج الأخرى، فلا يجوز الجمع بينهما، وإن حَلُ لأحدهما أن يتزوج من الأخرى جاز الجمع بينهما من رجل»، وزآد المعاد لابن القيم ١٢٨/٥ وقال: ﴿واستفيد من تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها، أن كل امرأتين بينهما قرابة لَّو كان أحدهما ذكراً حرم على الآخر فإنه يحرم الجمع بينهما، ولا يستثنى من هذه صورة واحدة، فإن لم يكن بينهما قرابة لم يحرم الجمع بينهما، وهل يكره؟ على قولين: وهذا كالجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها»، والقواعد لابن رجب/٣٥١ القاعدة/١٥٢، ١٥٣ حيث ذكر المحرمات في النكاح وأنها أربعة أنواع، وقال في النوع الثالث: المحرمات بالجمع فكل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما بحيث لو كانت إحداهما ذكراً لم يجز له التزوج بالأخرى لأجل النسب دون الصهر.

(۲) مجموع الفتاوی ۳۲/۹۰.

#### (3AB)

ليس لأحد أن يعتقد الشيء حلالًا حراماً (١).

وفي نفس الموضع قال: المسلمون متفقون على أن من اعتقد حل الشيء كان عليه أن يعتقد ذلك، سواء وافق غرضه أو خالفه، ومن اعتقد تحريمه كان عليه أن يعتقد ذلك في الحالتين (٢).

#### 000

### (アスア)

ليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولابد أن يراد به العقد، وإن دخل فيه الوطء أيضاً، فأما أن يراد به مجرد الوطء فهذا لا يوجد في كتاب الله قط (۳).

#### **\* \* \***

#### (YAF)

كل من عارض نصاً بإجماع وادعى نسخه من غير نص يعارض ذلك
 النص فإنه مخطئ في ذلك؛ لأن النصوص لم ينسخ منها شيء إلا بنص
 باق محفوظ عند الأمة، وعلمها بالناسخ الذي العمل به أهم عندنا من

ويعبر عنها بعض العلماء بقوله: الما ثبت على خلاف الدليل للحاجة، قد يتقيد بقدرها،
 وقد يصير أصلًا مستقلًا.

تنظر: هذه القاعدة في: القبس لابن العربي ٢/٤١٥، والأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢٢٢/، والأشباه والنظائر لابن الملقن ٤٥٤/، والقواعد للحصني ٢٤٨/، ومختصر من قواعد العلائي، وكلام الإستوي لابن خطيب الدهشة ١٩٢/١.

وممن علل بها: ابن منجا في الممتع شرح المقنع ٢٠٢/١ بقوله: الحاجة تقدر بقدرها».

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۳۲/۲۰۰.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۳۲/۲۰۰.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ١١٣/٣٢.

علمها بالمنسوخ الذي لا يجوز العمل به، وحفظ الله النصوص الناسخة أولى من حفظ المنسوخة (١).

# **◆ ◆ ◆** (\lambda \lambda \lam

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب<sup>(۲)</sup>.

وفي موضع قال: الله عَلَيْ حرَّم من الرضاعة ما يحرم من النسب<sup>(۱)</sup>. وفي موضع قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب<sup>(١)</sup>.

# **4 4** 4 (7,49)

كل امرأة اشترك في وطئها رجلان فهي زانية؛ فإن الفروج لا تحتمل الاشتراك؛ بل لا تكون الزوجة إلا محصنة (٥).

توقف الفسخ على الحكم هل هو الاجتهاد في ثبوت الحكم، أو أن الفرقة يحتاط لها؟<sup>(٦)</sup>

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۳۲/۱۱۵.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۹/۳، ۲۹/۳، وينظر: التفريع لابن الجلاب ۲٤/۳، والتمهيد لابن عبدالبر ۲۸۷،۸۱، وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس ۲۸۶، ۲۸۹، وشرح السنة للبغوي ۹۸/۳، وشرح مسند الشافعي للرافعي ۳۹۶، وروضة الطالبين للنووي ۱۰۹/۰، والاعتناء للبكري ۱۰۹/، ۸۱۶، ۱۰۸، والأشباه والنظائر للسيوطي ۲/۲۲، والمغني لابن قدامة ۹۱۹،۰، وشرح منتهى الإرادات ۱۰۷۷، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم ۲/۲۲، ۲۸۷ وكلاهما للبهوتي، والشرح الممتع لابن عثيمين ۲۸۲۲، و۲۸۲ فما بعدها.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ١٣٩/٣٢.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ٣٤/٥٥.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ٢٢/١٧.

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوى ٢٣/ ١٦٥، وينظر: الفتاوى الكبرى ٦٦/٤.

# (791)

من لا يجوز نكاحهن لا يجوز وطؤهن بملك اليمين؛ كالوثنيات<sup>(۱)</sup>.

# 000

#### (79Y)

 كل طاعة كانت للوالدين انتقلت إلى الزوج، ولم يبق للأبوين عليها طاعة، تلك وجبت بالأرحام، وهذه وجبت بالعهود(٢).

#### 000

#### (794)

● الأصل في الطلاق الحظر؛ وإنما أبيح منه قدر الحاجة<sup>(٣)</sup>.

وفي موضع قال: الطلاق في الأصل مما يبغضه الله، وهو أبغض الحلال إلى الله، وإنما أباح منه ما يحتاج إليه الناس كما تباح المحرمات للحاجة (٤٠).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۱۸۲/۳۲، وينظر: أصول الفتيا للحارث الخشني/۱٦٨، والتفريع لابن الجلاب ٤٥، ٤٤/٢، ٥٥، والكافي لابن عبدالبر ٥٣٨/٢، ٥٤١، والكليات للمقري/١٣٦، الكلية رقم/٢٤١، وروضة الطالبين للنووي ١١٩/٧، وزاد المعاد لابن القيم ١٢٨/٥.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۲۱/۳۲.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢٩٣/٣٢، ٣٩ (١٩٠٨، وينظر: الهداية للمرغيناني، وشرحها فتح القدير لابن الهمام ٢٧/٣، وشرح العناية للبابرتي على فتح القدير ٢٧/٣، والبحر الرائق لابن نجيم ٢٠٤٣، والدر المختار شرح تنوير الأبصار للحصكفي ٢٢٨/٣، وحاشية ابن عابدين على الدر المختار ٢٢٨/٣، ومنحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين ٢٠٤٧، والنافع الكبير للكنوي/٢٥٦، والشرح الممتع لابن عثيمين ٨/١٣، ٩.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ٢١/٢٣.

# (791)

اللفظ إذا كان صريحاً في باب ووجد نفاذاً فيه لم يكن كناية في غيره (١١).

000

(790)

الذي يرجع إلى العبد هو قصد الأفعال وغايتها؛ وأما الأحكام فإلى الشارع (٢).

000

(797)

نفقة الحمل هل هي واجبة للحمل، أو للزوجة من أجل الحمل؟<sup>(٣)</sup>

(١) مجموع الفتاوى ٢٩٥/٣٢، وقد وردت في المجموع بلفظ: «ووجد معاداً فيه» ولا معنى لها، ولعل الصواب ما أثبته.

وقد وردت في بعض كتب القواعد: «ما كان صريحاً في بابه ووجد نفاذاً في موضوعه لا يكون كناية في غيره، ولا صريحاً فيه».

تنظر هذه القاعدة في: الذخيرة للقرافي ١٠١/١١ بقوله: «كل ما كان صريحاً في باب لا ينصرف إلى آخر بالنية»، وأوردها المقري في القواعد بقوله: «كل صريح في باب فإنه لا ينصرف بالنية إلى باب آخر عند مالك وسواء في ذلك القضاء والفتيا، رعاية لحق الصراحة، لأن انصرافه إبطال، وقوة الصراحة توجب الإعمال»، وفي الكليات/١٢٦ رقم/٢٠٣ بقوله: «كل صريح في باب فلا ينصرف بالنية إلى غيره إبقاء للصراحة بخلاف الحال فإنه كالمقال»، وتهذيب الفروق لمحمد علي حسين ١٣٦/١، والأشباه والنظائر لابن السبكي ١٤٥١، والأشباه والنظائر لابن الملقن ٢٠١/١، والقواعد للحصني ١٩٩٨، والأشباه والنظائر للبيوطي ٢٠٤٨، والأشباه والنظائر للبيوطي ٢٠١٨، والأشباه والنظائر للبيوطي ٢٠١٨،

وممن علل بها من العلماء: الرافعي في العزيز ٥١٧/٨، والنووي في روضة الطالبين ٨/٨ بقوله: «اللفظ الصريح إذا وجد نفاذاً في موضوعه، لا ينصرف إلى غيره بالنية»، والرملي في نهاية المحتاج ٤٣٣/٦، والشربيني في مغني المحتاج ٢٨٢/٣.

(۲) مجموع الفتاوى ۲۹۹/۳۲.

(٣) مجموع الفتاوى ٣٦٢/٣٢ وينظر: المهذب للشيرازي ١٦٤/٢، وقال: قهل تجب النفقة للحمل أو للحامل بسبب الحمل؟ فيه قولان، وأدب القضاء لابن أبي الدم/٦٧٤ وقال: =

وفي موضع قال: النفقة تجب للحمل ولها من أجل الحمل(١١).

**4 4 4** (797)

حقوق الأدميين لا تتداخل<sup>(۲)</sup>.

**◆ ◆ ◆** (\\\\)

كل طلاق شرعه الله في القرآن في المدخول بها إنما هو الطلاق الرجعي<sup>(٣)</sup>.

المطلقة طلاقاً رجعياً لها السكنى، والنفقة، والكسوة، وإن كانت بائناً حائلًا لها السكنى دون النفقة والكسوة، فإن كانت حاملًا وجبت لها النفقة، ولكن هل هي للحمل، أو للحامل بسبب الحمل؟ فيه قولان مشهوران، والأصح أنها للحامل بسبب الحمل، وروضة الطالبين للنووي ١٦٦/٦، والأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢٦٩/٢، والمجموع المذهب للعلائي، الورقة/١٩٩، الوجه/ب، ومختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي لابن خطيب الدهشة ٢٣٣٨٥.

وقال: «البائن الحامل تجب نفقتها بنص القرآن، ولمن النفقة؟ فيه قولان مشهوران: أحدهما: أنها للحمل؛ لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه، ولكن صرفت لها؛ لأن غذاءه بغذائها، وأصحهما: أنها للحامل بسبب الحمل؛ لأنها تجب على الموسر والمعسر وتختلف باختلاف ذلك، والأشباه والنظائر للسيوطي ٨١٨/٢، وقال: «قاعدة: البائن الحامل لها نفقة بنص القرآن، وهل هي للحمل؛ لأنها تبب بوجوده وتسقط بعدمه، أو لها بسببه لأنها تجب على الموسر وغيره؟ قولان أصحهما الثاني».

والروايتين والوجهين لأبي يعلى ٢٤٠/٢، وقال: «المطلقة الحامل إذا ثانت بائناً لها النفقة، وهل تجب لها أم للحمل؟»، والمقنع ٣١٩/٢٤، والمغني ٤٠٥/١١، وتب لها أم للحمل؟»، والمقنع ٣٢٠، ٣١٩/٢، والمغني وكلاهما لابن قدامة، والشرح الكبير لابن أبي عمر ٣١٩/٢، وقال: «نفقة الحامل رجب/٤٠٥، ضمن الفوائد الملحقة بالقواعد الفائدة الرابعة عشر، وقال: «نفقة الحامل هل هي واجبة لها أو لحملها؟». في المسألة روايتان مشهورتان، والإنصاف للمرداوي ٣٢٠، والشرح المعتم لابن عثيمين ٤٨١/١٦ و٤٧٠/٣٦، ٤٧١.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۳٤/۷۳.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ٣٤٦/٣٢، وينظر: الفروق للقرافي ٢٩/٢، ٣٠، الفرق السابع والخمسون بين قاعدة تداخل الأسباب، وبين قاعدة تساقطها، وقواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ١٨٢/١.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٣٣/٩، وينظر: ٢٨٤/١٩، وينظر: زاد المعاد لابن القيم ٢٤٤/٠.

# (799)

# ● الأيمان التي يحلف بها الخلق ثلاثة أنواع:

أحدها: يمين محترمة منعقدة؛ كالحلف باسم الله تعالى، فهذه فيها الكفارة بالكتاب، والسنة، والإجماع.

الثاني: الحلف بالمخلوقات؛ كالحالف بالكعبة، فهذه لا كفارة فيها باتفاق المسلمين.

والثالث: أن يعقد اليمين لله فيقول: إن فعلت كذا فعلى الحج أو مالي صدقة، أو فنسائي طوالق، فهذه فيها ثلاثة أقوال:

إما لزوم المحلوف به، وإما الكفارة، وإما لا هذا ولا هذا.

وفي موضع قال: الأيمان التي يحلف بها الناس نوعان:

أحدهما: أيمان المسلمين، والثاني: أيمان المشركين، فالقسم الثاني: الحلف بالمخلوقات كالحلف بالكعبة، والملائكة، والمشايخ، والملوك، والآباء، والسيف، وغير ذلك مما يحلف بها كثير من الناس، فهذه الأيمان لا حرمة لها بل هي غير منعقدة، ولا كفارة على من حنث فيها باتفاق المسلمين....

النوع الثاني: أيمان المسلمين فإن حلف باسم الله فهي أيمان منعقدة بالنص، والإجماع وفيها الكفارة إذا حنث، وإذا حلف بما يلتزمه لله كالحلف بالنذر والظهار والحرام والطلاق والعتاق مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعلي عشر حجج... فهذه الأيمان أيمان المسلمين عند الصحابة وجمهور العلماء، وهي أيمان منعقدة (١).



<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۳/۸۲۳.

# **(Y\*\*)**

على المسلمين أن يعرفوا حدود ما أنزل الله على رسوله، فيعرفوا ما يدخل في الطلاق وما يدخل في أيمان المسلمين، ويحكموا في هذا بما حكم الله ورسوله، ولا يتعدوا حدود الله فيجعلوا حكم أيمان المسلمين وحكم طلاقهم حكم أيمانهم؛ فإن هذا مخالف لكتاب الله وسنة رسوله(١).

#### 000

#### (V+1)

تحريم اللعان أبلغ من تحريم الطلاق، إذ تحريم اللعان لا يزول وإن نكحت زوجاً غيره، وهو مؤيد في أحد قولي العلماء لا يزول بالتوية (۲).

#### **\*** \* \*

#### (Y+Y)

الأصل بقاء النكاح، ولا يقوم دليل شرعي على زواله بالطلاق المحرم،
 بل النصوص والأصول تقتضى خلاف ذلك(٣).

#### **•** • •

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۳/۳۳، ٦٤.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى ٣٣/٧٨، وينظر: أصول الفتيا للحارث الخشني/١٧٧.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۱۰۱/۲۳.

وينظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١٩٤/، ١٩٥، والمجموع المذهب للعلائي ا/٣٣٦، والقواعد للحصني ١٩٥١، ١٢٩٦، والأشباه والنظائر للسيوطي ١٥٣١، والأقمار المضيئة لعبدالهادي الأهدل/٨٠، والشرح الممتع لابن عثيمين ١٧٠/١٣، ١٧١. ووممن علل بها النووي في روضة الطالبين ١/٥٠، ٥١، ٥١، ١٣٨ بقوله: «الأصل بقاء النكاح». وفي ١٣٨/٨ بقوله: «الأصل بقاء النكاح وآثاره، فيعمل بهذا الأصل ما لم يظهر دافع»، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات ٤٩٨/٥.

# (Y+Y)

ما شرعه النبي 養 لأمته «شرعاً لازماً» إنما لا يمكن تغييره، لأنه لا يمكن نسخ بعد رسول الله 養 . . . . وما شرعه النبي 幾 «شرعاً معلقاً بسبب» إنما يكون مشروعاً عند وجود السبب(۱).

000

# (Y+1)

النسب لا يحتاج إلى أن يشهد فيه أحداً على ولادة امرأته بل هذا يظهر ويعرف أن امرأته ولدت هذا فأغنى هذا عن الإشهاد(٢).

000

(Y+0)

لا يجوز أن يعاقب الشخص بذنب غيره (٣).

000

(Y+7)

کل من بطلت عبادته لعدم عقله فبطلان عقوده أولى وأحرى<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۹۳/۳۳، ۹۶.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۲/۲۲.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢٠٤/٣٣، وينظر: التمهيد لابن عبدالبر ٩٠/٩، و٢٧٤/١٧، والذخيرة للقرافي ٢٧٤/١٤، وقال القاعدة: «امتناع مؤاخذة الإنسان بفعل غيره»، والأشباه والنظائر للبن السبكي ٢٩٤/١، والمنثور للزركشي ٣٦٠/٣، للسيوطي ٢٨٢٨/، والأشباه والنظائر لابن السبكي ٢٩٤/١، والمنثور للزركشي ٢٦٠/٣، وزاد المعاد ٥٢١٣، وإعلام الموقعين ٢١٧/٣ وكلاهما لابن القيم، وعون المعبود للعظيم آبادي ٢٠٧/١٢.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٣٣/٢١، ١٠٧.

# **(Y•Y)**

جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل، فمن لا تمييز له
 ولا عقل ليس لكلامه في الشرع اعتباراً أصلًا<sup>(١)</sup>.



#### $(V \cdot \lambda)$

العقود ليست من باب العبادات التي يثاب عليها، ولا الجنايات التي يعاقب عليها؛ بل هي من التصرفات التي يشترك فيها البر والفاجر، والمؤمن والكافر، وهي من لوازم وجود الخلق(٢).

وفي موضع قال: العقد جنس لا يشرع فيه التعبد بالألفاظ؛ لأنها لا يشترط فيها الإيمان؛ بل تصح من الكافر، وما يصح من الكافر لا تعبد فيه (٣).

# 000

### (Y+9)

● اتفق المسلمون على أنه من حلف بالكفر والإسلام أنه لا يلزمه كفر ولا

وينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي ١/١٨٠، ١٨١، وزاد المعاد لابن القيم ٥/٢١٢ وينظر: «الإجماع منعقد على أن شرط التكليف العقل، ومن لا يعقل ما يقول، فليس بمكلف».

وينظر: أصول السرخسي ٢٠٤١، والمستصفى للغزالي ٨٣/١، والإحكام للآمدي المماودة لآل تيمية ٣٥، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ١٥،١، ١٥ وقال: «شرط التكليف: العقل، وفهم الخطاب، ذكره الآمدي اتفاق العقلاء، فلا تكليف على صبي، ولا مجنون لا عقل له، وشرح الكوكب المنير للفتوحي ٤٩٩١، والقواعد والأصول الجامعة لابن سعدي ٣٣٠، القاعدة ٧٠، حيث قال: «التكليف وهو البلوغ، والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، ويشترط لصحة التصرف التكليف، والملك،

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۱۰۷/۳۳.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی ۱۰۸/۳۳.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٢٣/٣٢.

إسلام، فلو قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي وفعله لم يصر يهودياً بالانفاق، وهل يلزمه كفارة يمين؟ على قولين<sup>(١)</sup>.

000

# $(V) \cdot)$

اليمين هي ما تضمنت حضاً، أو منعاً، أو تصديقاً، أو تكذيباً، بالتزام
 ما يكره الحالف وقوعه عند المخالفة، فالحالف لا يكون حالفاً إلا إذا
 كره وقوع الجزاء عند الشرط(٢).

وفي موضع قال: فإن الحالف لا يحلف إلا بالتزام ما يكره وقوعه عند المخالفة، ولا يحلف قط إلا بالتزامه ما يريد وقوعه عند المخالفة (٣).

# (VII)

• أيمان الحالفين لا تغير شرائع الدين، بل ما كان الله قد أمر به قبل يمينه فقد أمر به بعد اليمين، واليمين ما زادته إلا توكيداً....

وفي موضع قال: كل عقد وجب الوفاء به بدون اليمين إذا حلف عليه كانت اليمين مؤكدة له (٤).

**•** • •

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۳/۱۳۷.

وينظر: الذخيرة للقرافي ١٥/٤، ومعالم السنن للخطابي ٥٧٤/٣، وشرح صحيح مسلم للنووي ٢٠٨١، ٣٠٤، وفتح الباري لابن حجر ٢٥٣/١٦ ـ ٢٥٥، والمقنع ٢٠٨/١٥، والشرح والكافي ١٩/٦، ١٩، والمغني ٤٦٤/١٤، ٤٦٥، وجميعها لابن قدامة، والشرح الكبير لابن أبي عمر ٢٠٨/١٠، ٥٠٩، والمبدع لابن مفلح ٢٧٣/١، ٢٧٤، والإنصاف للمرداوي ٢٠٨/١، ٥٠٩، ومنتهى الإرادات للفتوحي، وشرحه للبهوتي ٢٨٤/٦، ٣٨٤، ٥٨.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۱٤١/۲۳.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢٣/١٥٠.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٣٣/٢٤.

# (YIY)

السلف من الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، وجماهير الخلف من أتباع الأثمة الأربعة وغيرهم متفقون على أن اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا قصد به الطلاق فهو طلاق، وإن قصد به غير الطلاق لم يكن طلاقاً(١).

#### 000

#### (Y1Y)

التعليق إنما يلزم فيه الجزاء إذا قصد وجوب الجزاء عند وجوب الشرط<sup>(۲)</sup>.

# 000

#### (YVI)

الأيمان يفترق حكمها في المحلوف به، أما في المحلوف عليه فلا في قرق (٣).

#### 000

#### (Y10)

قد استقر بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل المنهي عنه ناسباً، أو مخطئاً فلا إثم عليه، ولا يكون عاصياً مخالفاً، فكذلك من فعل المحلوف ناسباً، أو مخطئاً فإن لا يكون حانثاً مخالفاً ليمينه، ويدخل في ذلك من فعله متأولًا، أو مقلداً لمن أفتاه أو مقلداً لعالم ميت، أو مجتهداً

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۱۵۲/۳۳.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۲۱/۳۳، وتنظر القاعدة رقم (۷۱۰).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٢٣٢/٣٣.

مصيباً، أو مخطئاً فحيث لم يتعمد المخالفة، ولكن اعتقد أن هذا الذي فعله ليس فيه مخالفة اليمين، فإنه لا يكون حانثاً (١).

وفي موضع قال: معلوم أنه قد استقر في الشريعة: أن من فعل المنهي عنه ناسياً أو مخطئاً معتقداً أنه ليس هو المنهي ـ كأهل التأويل السائغ ـ فإنه لا يكون هذا الفاعل آثماً، ولا عاصياً(٢).

**\* \* \* \* \*** 

حصول اللبن في الفم لا ينشر الحرمة باتفاق المسلمين<sup>(۳)</sup>.

**000** 

(Y1Y)

الأصل المستقر في الشريعة أن اليمين مشروعة في جنبة أقوى المتداعيين،
 سواء ترجح ذلك بالبراءة الأصلية، أو اليد الحسية، أو العادة العملية<sup>(3)</sup>.

**\$ \$ \$** 

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى ٢٠٩/٣٣، وتنظر القاعدة رقم (٣٧١): «القياس أن من فعل محظوراً ناسياً لم تبطل عبادته؛ لأن من فعل محظوراً ناسياً فلا إثم عليه».

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۳۲/۳۳.

<sup>(</sup>T) مجموع الفتاوى ٣٤/٥٤.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٣٤/٨١.

وينظر: المعونة للقاضي عبدالوهاب ٩١/٢ وقال: «الأصول موضوعة على أن اليمين في جنبة أقوى المتداعيين سبباً».

وفي ٤٤٨/٢ قال: «الأصول موضوعة على أن اليمين تكون في جنبة أقوى المتداعيين سبباً؛ لقوة سببه، وأن البينة يطالب بها أضعفهما سبباً؛ لضعف سببه،

وينظر: التمهيد لابن عبدالبر ٥٦/٢، و٣٢/٥٠١، والمعلم للمازري ٢٦٣/٢، والذخيرة للقرافي ٥٦/١١، والممتع شرح المقنع لابن منجا ١٢٢/٣، والجواب الصحيح ٢٦٣/٤، و3٦٤، والطرق الحكمية/٥٧، ٩٥، ٩٥، ١١٣، وتهذيب سنن أبي داود ٢/٥٢٦، وإعلام الموقعين ١٨٧/٢، وجميعها لابن القيم، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع ٥٤٣/٧، عن ابن القيم ...

# (VV)

الحقوق التي لا يُعلم مقدارها إلا بالمعروف متى تنازع فيها الخصمان قدرها ولى الأمر(١).

#### 000

# (V19)

العقد المطلق يرجع في موجبه إلى العرف<sup>(۲)</sup>.

وفي موضع قال: موجبات العقود تتلقى من اللفظ تارة، ومن العرف تارة أخرى، لكن كلاهما مقيد بما لم يحرمه الله ورسوله (٣).

#### 000

# **(YY+)**

• التخيير في الشرع نوعان، فمن خير فيما يفعله لغيره بولايته عليه وبوكالة مطلقة لم يبح له فيها فعل ما شاء؛ بل عليه أن يختار الأصلح، وأما من تصرف لنفسه، فتارة يأمره الشرع باختيار ما هو الأصلح بحسب اجتهاده، كما يأمر المجتهد بطلب أقوى الأقاويل وأصلح الأحكام في نفس الأمر، وتارة يبيح له ما شاء من الأنواع التي خير بينها، هذا إذا

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ٨٣/٣٤، وينظر: معين الحكام للطرابلسي/١٢٦، الباب الثامن والعشرون في القضاء بالعرف والعادة، وتبصرة الحكام لابن فرحون ٢٥/٢ فما بعدها الباب السابع والخمسون في القضاء بالعرف والعادة.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ٩١/٣٤، وينظر: مغني المحتاج للشربيني ٣٦٠/٢، وزاد المعاد لابن القيم ١٨٨٥، وقال: «العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، وكشاف القناع للبهوتي ١٢٠/٨ بقوله: «المطلق في الشرع يجمل على العرف، و٩٠/٥ بقوله: «المطلق يحمل على العرف، وفتاوى ورسائل على العرف، وهر/٨٥ بقوله: «إطلاق الإذن يحمل على العرف، وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ٢٣٨/٩، وقال: «الإطلاق يرجع إلى تقييده بما يقتضيه عرف البلد».

<sup>.91/18 (4)</sup> 

كان مكلفاً، وأما الصبي المميز يخير تخيير شهوة حيثما كان كل من الأبوين نظير الآخر، ولم يضبط في حقه حكم عام للأب أو للأم (١٠).

**\$ \$ \$** 

# **(YY1)**

• مجمع أصول الشرع إنما يقدم أقارب الأب في الميراث، والعقد، والنفقة، وولاية الموت، والمال وغير ذلك، ولم يقدم الشارع قرابة الأم في حكم من الأحكام (٢٠).



(۱) مجموع الفتاوى ۱۲۱/۳٤، وينظر: الفروق للقرافي ۱٦/٣ الفرق العشرون والمائة بين قاعدة تخيير المكلفين في الكفارة، وبين قاعدة تخيير الأئمة في الأسارى والتعزير وحد المحارب ونحو ذلك.

وكان مما قاله: «أن التخيير في الكفارة في خصالها معناه أن له أن ينتقل عن أي خصلة شاء إلى الخصلة الأخرى بشهوته، وأما التخيير بين الخصال الخمس في حق الأسارى عند مالك كالله ومن وافقه وهي: القتل، والاسترقاق، والمنّ، والفداء، والجزية، فهذه الخصال الخمس ليس له فعل أحدها بهواه، لا لأنها أخف عليه، وإنما يجب عليه بذل الجهد فيما هو أصلح للمسلمين.

وينظر: القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي/٨١، القاعدة/٣٤ حيث قال: "إذا خير العبد بين شيئين فأكثر فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع إلى شهوته واختياره، وإن كان لمصلحة الغير فهو تخيير يلزمه فيه الاجتهاد في الأصلح، والرياض الناضرة/٣٥٥ وقال: "إذا خير الإنسان بين أمور: فإن كان واجباً عليه لمصلحته فهو تخيير تشه واختيار، وإن كان لمصلحة غيره، فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير، ورسالة في أصول الفقه/٣٧ وقال: "الأشياء المخير فيها: إن كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة ما ولي عليه: فهو تخيير، يجب تعيين ما ترجحت مصلحته، وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ٨/٥١: "القاعدة الشرعية أن كل من يتصرف لغيره إذا خير بين شيئين فإن تخييره للمصلحة وليس للتشهي، أما من نقول في كفارة اليمين يخير بين شيئين فهو للتشهي، إن شاء كذا وإن شاء كذا، ولهذا يفعل ما شاء؟ الجواب يفعل ما شاء؟ لأن هذا التخيير للإرفاق بالمكلف فيختار ما يشاء، وينظر: ٨/٤٤، ٣٥، و٢٩/٩.

(٢) مجموع الفتاوى ١٢٣/٣٤، وينظر: زاد المعاد لابن القيم ٥/٣٩٤ حيث قال: =

# (YYY)

 كل من لم يقم بالواجب في ولايته، فلا ولاية له عليه؛ بل إما ترفع يده عن الولاية، ويقام من يفعل الواجب، وإما أن نضم إليه من يقوم معه بالواجب<sup>(۱)</sup>.

000

(YYY)

العدل في القصاص معتبر بحسب الإمكان<sup>(۲)</sup>.

000

(YYE)

 المعاصي في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة تُغلّظ، وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان<sup>(٣)</sup>.

أصول الشرع وقواعده شاهده بتقديم أقارب الأب في الميراث، وولاية النكاح، وولاية الموت وغير ذلك، ولم يعهد في الشرع تقديم قرابة الأم على قرابة الأب في حكم من الأحكام.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۴/۳۲.

وينظر: زاد المعاد لابن القيم ٥/٥٧٥ وقال: قال شيخنا ـ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ـ: «وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي، وأمره الذي أوجبه عليه فهو عاص، ولا ولاية له عليه، بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته، فلا ولاية له، بل إما أن ترفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب، وإما أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب، إذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان».

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى ١٦٣/٣٤، وقريب منها قول ابن السبكي في الأشباه والنظائر ٢٩١/١: «المماثلة في القصاص مرعية»، وينظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢٧٦/١.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ١٨٠/٣٤، وينظر: القواعد الصغرى للعز بن عبدالسلام/٦٧، فصل في تفاوت الثواب والعقاب بتفاوت المصالح والمفاسد، والاختيارات للبعلي/٥٠٨، =

# (YYO)

كل ما يزيل العقل فإنه يحرم أكله ولو لم يكن مسكرآ<sup>(۱)</sup>.
 وفي موضع قال: تغييب العقل حرام باتفاق المسلمين<sup>(۲)</sup>.

وفي موضع قال: كل ما يغيب العقل حرام باتفاق المسلمين (٣).

000

#### (YY7)

 قاعدة الشريعة أن ما تشتهيه النفوس من المحرمات كالخمر والزنا ففيه الحد، وما لا تشتهيه كالميتة ففيه التعزير<sup>(1)</sup>.

000

#### (YYY)

• جميع ما يقع بين الناس من الشروط، والعقود، والمخالفات في الأخوة وغيرها ترد إلى كتاب الله وسنة رسوله، فكل شرط يوافق الكتاب والسنة يوفى به «ومن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرطه أوثق»، فمتى كان الشرط يخالف شرط الله ورسوله كان باطلًا(٥٠).



وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ٢٠/٣ وقال: «صرحت الأدلة أن المعاصي في الأيام المعظمة والأمكنة المعظمة تغلظ معصيتها وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان، قال الله ﷺ: ﴿ رَمَن يُرِد فِيهِ بِإِلْحَامِ ﴾ [الحج: ٢٥]، والشرح الممتع لابن عثيمين ٢٢٧/٧.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ٣٤/٣٤.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۱۸/۳۱، ۲۱۸.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢١٨/٣٤.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ٣٤/٢٤، وينظر القاعدة رقم (٢٣٦).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ٩٧/٣٥.

#### (XYX)

• يجب على كل أحد أن يطيع الله ورسوله في كل شيء، ويجتنب معصية الله ورسوله في كل شيء، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويجب أن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل شيء، ولا يطع إلًا من آمن بالله ورسوله (١).

#### 000

#### (YY4)

سليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات، وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أثمة المسلمين؛ لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله على وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفر ويفسق؛ بل ولا يأثم (٢).

# 000

# **(YT+)**

• وجوب اتباع القائل في كل ما يقوله من غير ذكر دليل يدل على صحة ما يقول فليس بصحيح؛ بل هذه المرتبة هي «مرتبة الرسول» التي لا تصلح إلا له (٣).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ٩٨/٣٥.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۳۵/۱۰۰.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ١٢١/٣٥، وينظر: التمهيد لابن عبدالبر ٣٦٨/٨ وقال: «المجتهد إذا قاده اجتهاده إلى شيء خالفه فيه صاحبه لم يجز له الميل إلى قول صاحبه إذا لم يبن موضع الصواب فيه، ولا قام الدليل عليه».

# **(YT1)**

ليس كل من أظهر الإسلام يكون مؤمناً في الباطن، إذ قد عرف في المطهرين للإسلام المؤمن والمنافق، قال الله تعالى: ﴿وَيِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللهِ وَبِالْيَوْرِ الْآيَخِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ السِندِهِ: ٨]، وقيال تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَفِقُونَ قَالُوا نَشَهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُمُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُمُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ المُنْفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴿ وَاللهِ عَالَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَالَى: ﴿ وَقَالَ تَعالَى: ﴿ وَقَالَتِ الْأَمْرَاتُ مَا مُنَا فَلُ لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِنَ قُولُوا السَانِقِينَ وَلَوا السَانِقِينَ لَكُونِهُ وَلُوا السَانِقِينَ وَلَوا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ الله

# 000

# (YTY)

السنة في أسباب الخير والشر: أن يفعل العبد عند أسباب الخير الظاهرة والأعمال الصالحة ما يجلب الله به الخير، وعند أسباب الشر الظاهرة من العبادات ما يدفع الله به عنه الشر، فأما ما يخفى من الأسباب فليس العبد مأمورا بأن يتكلف معرفته؛ بل إذا فعل ما أمر به وترك ما حظر: كفاه الله مؤنة الشر، ويسر له أسباب الخير ﴿وَمَن يَتَنِ اللّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا لَا وَرَزُرُقَهُ مِنْ حَبْثُ لَا يَحْنَيبُ وَمَن يَتَوَقًل عَلَى اللّهِ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ اللّهَ بَلِغُ اللهِ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ اللّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِ شَيْءٍ فَدْرًا ﴿ الطلاق: ٢، ٣] (٢).

# 

• V تقبل شهادة العدو على عدوه ولو كان عدلًا  $V^{(n)}$ .

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۵/۱۲۸.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۳۵/۱۷۰.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ١٩٨/٣٥، وينظر الذخيرة للقرافي ٢٦٦/١، ٢٦٧، وإعلام الموقعين لابن القيم ٢٧٠/، ٢٠٨، ٢٤٤، و٢٠/٠.

#### **(YT!)**

الأثمة متفقون على أن المرتد إذا أسلم عصم بإسلامه دمه وماله، وإن لم يحكم بذلك حاكم (١).

000

#### (VYO)

کل متولد بین أصلین مباحین یجوز أکله (۲).

# **\$ \$ \$** (VY7)

• مسائل الاجتهاد لا يسوغ فيها الإنكار إلا ببيان الحجة وإيضاح المحجة لا الإنكار المجرد المستند إلى محض التقليد فإنّ هذا فعل أهل الجهل والأهواء (٣).

وفي موضع قال: ليس لمن رجح أحد القولين أن ينكر على صاحب القول الآخر إلا بحجة شرعية (٤).

وفي موضع قال: لا يجوز لأحد أن يرجح قولًا على قول بغير دليل ولا يتعصب لقول على قول، ولا قائل على قائل بغير حجة (٥).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۳۵/۲۰۵.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲۰۸/۲۵.

قال المرداوي في الإنصاف ٢١٠/٢٧ عند قول الموفق: \_ وما تولد من مأكول وغيره \_ اتنبيه: مفهوم كلامه، أن المتولد من المأكولين مباح، وهو صحيح، كبغل من وحش وخيل. وينظر: المبدع لابن مفلح ١٩٨/٩.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢١٢/٣٥، وينظر: الفروع لابن مفلح ٢٣/٣، والإقناع، وشرحه كشاف الفناع للبهوتي ٢٠٤/٢، ٢٠١، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع ٢١٠١، ٣١٠،

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٢٣٣/٣٥.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ٢٣٣/٣٥.

# (YTY)

 كل حكم عُلَق بأسماء الدين من إسلام، وإيمان، وكفر، ونفاق، وردة، وتهود، وتنصر إنما يثبت لمن اتصف بالصفات الموجبة لذلك<sup>(١)</sup>.



# (VYX)

ذوو الأنساب الفاضلة إذا أساؤا كانت إساءتهم أغلظ من إساءة غيرهم،
 وعقوبتهم أشد عقوبة من غيرهم (٢).

#### 000

# (YT9)

الأحكام التي هي الطلاق والمتاق ونحوهما لا تعلق على مشيئة الله تعالى بعد وجود أسبابها، فإنها واجبة بوجوب أسبابها، فإذا انعقدت أسبابها فقد شاءها الله، وإنما تعلق على المشيئة الحوادث التي قد يشاؤها الله وقد لا يشاؤها من أفعال العباد ونحوها(٣).



# بهذا تم الكتاب

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۳۵/۲۲۷.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۲۳۱/۳۵.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٢٨٦/٣٥.

# فهرس المصادر والمراجع

- الإبهاج في شرح المنهاج، لعلي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي، تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل، طبع سنة ١٤٠٢هـ، نشر مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.
- ٢ الإجماع، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م، نشر وطبع دار طيبة، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- " إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لتقي الدين ابن دقيق العيد، الطبعة الأولى، ١٣٤٢هـ، مطبعة الشرق، القاهرة، مصر.
- أحكام الأوقاف، لأبي بكر أحمد بن عمر والشيباني المعروف بالخصاف،
   الطبعة الأولى سنة ١٣٢٢هـ/١٩٠٤م، مطبعة ديوان عموم الأوقاف المصرية.
- الأحكام السلطانية والولايات الدينية، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي، الطبعة الأولى، ١٣٨٠هـ ـ ١٩٦٠م، نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، مصر.
- ٦ الأحكام السلطانية، للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي،
   صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي، الطبعة الأولى سنة/١٣٥٦هـ، نشر
   وطبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده، القاهرة، مصر.
- ٧ ـ إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد الباجي، حققه: عبدالمجيد تركي، الطبعة الأولى سنة/١٤٠٧هـ، مطبعة مؤسسة جواد للطباعة والتصوير، بيروت لبنان، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.

- ٨ أحكام القرآن، لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، القاهرة،
   مطبعة دار الكتب المصرية ١٣٦٥هـ/١٩٤٦م.
- أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، طبعة المطبعة البهية المصرية سنة/١٣٤٧هـ.
- ١٠ أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي، تحقيق:
   علي محمد البجاوي، الطبعة الأولى سنة ١٣٧٧هـ/١٩٥٨م، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، مصر.
- ۱۱ ـ الإحكام في أصول الأحكام، لأبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي، تعليق الشيخ عبدالرزّاق عفيفي، الطبعة الأولى سنة/١٣٨٧هـ، طبع مؤسسة النور للطباعة والتجليد، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- 17 ـ الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد علي بن محمد بن حزم الأندلسي الظاهري، مطبعة العاصمة، القاهرة، نشر زكريا على يوسف.
- ۱۳ ـ الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، وتصرفات القاضي والإمام، لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس المصري القرافي، حققه وخرَّج أحاديثه وعلق عليه، عبدالفتاح أبو غدة، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، سوريا.
- 18 ـ الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، اختارها العلامة الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي، نشر المؤسسة السعيدية، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، اختارها علاء الدين أبو الحسن على بن محمد عباس البعلي الحنبلي، تحقيق محمد حامد الفقي، نشر وطبع مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، مصر.
- 17 الآداب الشرعية، لعبدالله بن محمد بن مفلح المقدسي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وعمر القيام، نشر الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م.
- ١٧ ـ أدب الدنيا والدين، لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب البصري الماوردي،
   الطبعة السادسة عشرة، المطبعة الأميرية بالقاهرة، ١٣٤٤هـ ١٩٢٥م.
- 1۸ أدب القاضي، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي، تحقيق: محيي هلال سرحان، مطبعة الإرشاد بغداد، العراق سنة ١٣٩١هـ/١٩٧١م.

- 19 أدب القضاء، لأبي إسحاق إبراهيم بن عبدالله المعروف بابن أبي الدم الحموي، تحقيق: الدكتور محمد مصطفى الزحيلي، الطبعة الثانية سنة ١٤٠٣هـ/١٩٨٢م، طبع ونشر دار الفكر، دمشق، سوريا.
- ٢٠ أدرار الشروق على أنواء الفروق، المعروفة بحاشية ابن الشاط، لسراج الدين أبي القاسم ابن عبدالله الأنصاري المعروف بابن الشاط، طبع مطبعة دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى، ١٣٤٤هـ.
- ٢١ إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، لبرهان الدين إبراهيم بن فرحون المدني المالكي، دراسة وتحقيق: محمد بن الهادي أبو الأجفان، نشر بيت الحكمة، تونس، ١٩٨٧م.
- ٢٧ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للإمام محمد بن علي بن
   محمد الشوكاني، الطبعة الأولى ١٣٢٧هـ، مطبعة السعادة، مصر.
- ٢٣ الإرشاد إلى سبيل الرشاد، للشريف محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى الهاشمي، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، الطبعة الأولى،
   ١٤١٩هـ ١٩٩٨م، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- ٢٤ الاستقامة، لابن تيمية، أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم، تحقيق:
   د. محمد رشاد سالم، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ ١٩٩١م، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- ٢٥ الإسعاف بالطلب، مختصر شرح المنهج المنتخب على قواعد المذهب، جمع واختصار وترتيب أبو القاسم بن محمد بن أحمد التواتي، الطبعة الأولى،
   ١٣٩٥هـ.
- ٢٦ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية، لجلال الدين عبدالرحمان السيوطي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، مصر.
- ۲۷ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية، لجلال الدين عبدالرحمان السيوطي، تحقيق: محمد محمد تامر، وحافظ عاشور حافظ، الطبعة الثانية،
   ۱٤۲٤هـ ـ ٢٠٠٤م، نشر دار السلام للطبعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة.
- ٢٨ الأشباه والنظائر، لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري،
   المعروف بابن الملقن، تحقيق ودراسة: حمد بن عبدالعزيز الخضيري، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ، نشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، باكستان.

- ٢٩ الأشباه والنظائر، لتاج الدين على بن عبدالوهاب بن على بن عبدالكافى السبكي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلى محمد معوض، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- الأشباه والنظائر، لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م، مطبعة دار الفكر، دمشق، سوريا.
- ٣١ \_ الأشباه والنظائر، لمحمد بن عمر بن مكى بن عبدالصمد بن المرحل أبي عبدالله صدر الدين المعروف ابن الوكيل، تحقيق ودراسة: د.أحمد بن محمد العنقري، و د. عادل بن عبدالله الشويخ، الطبعة الثانية، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م، نشر مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- الإشراف على مسائل الخلاف، للقاضى عبدالوهاب بن على بن نصر البغدادي المالكي، مطبعة الإدارة، القاهرة، مصر.
- ٣٣ \_ أصول السرخسي، لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، تحقيق: أبي الوفا الأفغاني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ ـ .-1994
- الأصول العامة للفقه المقارن، لمحمد نقى الحكيم، الطبعة الأولى، سنة/١٩٦٣م، مطبعة دار الأندلس للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.
- ٣٥ \_ أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك، لمحمد بن حارث الخشني، تحقيق وتعليق: محمد المجدوب، د. محمد أبو الأجفان، د.عثمان بطيخ، نشر الدار العربية للكتاب، بيروت، لبنان، ١٩٨٥م.
- أصول الفقه، لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي، تحقيق: د. فهد ابن محمد السدحان، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م، نشر مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ٣٧ \_ أصول الكرخي، لأبي الحسن الكرخي، الطبعة الأولى، المطبعة الأدبية بمصر، نشر مصطفى القباني الدمشقى، ومحمد أمين الخانجي الحلبي.
- ٣٨ ـ الأصول والضوابط، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، تحقيق د. محمد حسن هيتو، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان.
- الاعتصام، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي الغرناطي، نسخة مصورة نشر دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.

- ٤ الاعتناء في الفرق والاستثناء، لبدر الدين محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري الشافعي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ ١٩٩١م، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- 13 إعداد المهج للاستفادة من المنهج في قواعد الفقه المالكي، لأحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي، طبع المطابع الأهلية للأوفست الدوحة، قطر، نشر إدارة إحياء التراث الإسلامي، الدوحة، قطر.
- 24 إعلام الموقعين عن رب العالمين، لشمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق وضبط: عبدالرحمان الوكيل، نشر دار الكتب الحديثة، القاهرة، مصر، ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م.
- ٤٣ الأعلام، لخير الدين الزركلي، الطبعة السادسة سنة/١٩٨٤م، مطبعة العلوم،
   لبنان، نشر دار العلم للملايين، بيروت، لبنان.
- إفاثة اللهفان من مصائد الشيطان، لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر الشهير بابن
   قيم الجوزية، تحقيق: محمد حامد الفقى، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- 24 الإفصاح عن معاني الصحاح، للوزير أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة، مطابع الدجوي، القاهرة، مصر، نشر المؤسسة السعيدية، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- 23 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية، تحقيق وتعليق: د.ناصر ابن عبدالكريم العقل، الطبعة السابعة، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م، نشر وتوزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية.
- الأقمار المضيئة شرح القواعد الفقهية، لعبدالهادي بن ضياء الدين إبراهيم بن محمد بن القاسم الأهدل، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٦م، نشر مكتبة جدة، المملكة العربية السعودية.
- الإقناع لطالب الانتفاع، لشرف الدين موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ والدراسات دار هجر، القاهرة، مصر.
- ٤٩ الإكليل شرح مختصر خليل، محمد الأمير الأزهري، مطبعة حجازي،
   القاهرة، مصر، نشر مكتبة القاهرة، القاهرة، مصر.

- • إكمال المعلم بقوائد مسلم، لأبي الفضل عياض بن عياض اليحصبي، تحقيق: د. يحيى إسماعيل، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م، نشر دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، مصر.
- ١٥ ـ الأم، لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي في فروع الفقه برواية الربيع بن سليمان المرادي عنه، وبهامشه: مختصر أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزنى الشافعي، الطبعة الأولى، ١٣٢١هـ، المطبعة الكبرى، بولاق، مصر.
- ٥٢ ـ الأمنية في إدراك النية، لأحمد بن إدريس المالكي الشهير بالقرافي، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م، نشر مطبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ٥٣ ـ انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك، لشمس الدين محمد بن محمد الراعي الأندلسي، تحقيق: محمد أبو الأجفان، الطبعة الأولى، ١٩٨١م، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.
- الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف، لعلاء الدين أبي الحسن علي ابن سليمان بن أحمد المرداوي، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م، نشر دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة، مصر.
- ٥٥ ـ الآيات البينات، لأحمد بن قاسم العبادي على شرح جمع الجوامع للمحلي، الطبعة الأولى، ١٢٨٩هـ.
- ٥٦ إيصال السالك في أصول الإمام مالك، لسيدي محمد يحيى بن عمر المختار بن الطالب عبدالله، المطبعة التونسية، ١٣٤٦هـ، تونس، نشر المكتبة العلمية، تونس.
- ٥٧ إيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية، لعبدالله بن سعيد محمد عبادي اللحجى، الطبعة الثالثة، ١٤١٠هـ.
- مه إيضاح المسالك إلى قواعد مذهب الإمام مالك، لأبي العباس أحمد ابن يحيى الونشريسي، تحقيق: أحمد بو طاهر الخطابي، مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م، نشر اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
- ٩٥ البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين الشهير بابن نجيم، الطبعة الأولى، المطبعة العلمية، القاهرة، مصر.

- ٦٠ البحر المحيط، لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي الشافعي، الطبعة الثانية، ١٤١٣هـ ١٩٩٢م، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت، طبع دار الصفوة الغردقة، مصر.
- 71 بداية المبتدى في الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، لبرهان الدين على بن أبي بكر المرغيناني الحنفي، الطبعة الأولى، ١٣٥٥هـ ١٩٣٦م، مطبعة الفتوح، مصر.
- 77 بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي الأندلسي الشهير بابن رشد الحفيد، الطبعة الأولى سنة/١٣٢٩هـ، مطبعة الجمالية، القاهرة، مصر، نشر محمد أمين الخانجي وشركاه.
- 77 البداية والنهاية، لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.
- ٦٤ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني،
   الطبعة الأولى سنة/١٣٢٨هـ، مطبعة الجمالية، القاهرة، مصر.
- بدائع الفوائد، لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية،
   تحقيق: علي بن محمد العمران، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ، نشر دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.
- 77 البرهان في أصول الفقه، لأبي المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف المعروف بإمام الحرمين الجويني، تحقيق: د. عبد العظيم الديب، الطبعة الأولى، ١٣٩٩هـ، مطابع الدوحة الحديثة، الدوحة، قطر.
- البرهان في علوم القرآن، لبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي، تحقيق:
   محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى، ١٣٧٦هـ ـ ١٩٥٧م، مطبعة دار
   إحياء الكتب العربية، عيسى البابى الحلبى وشركاه.
- ٦٨ ـ البناية في شرح الهداية، لأبي محمد محمود بن أحمد العيني، الطبعة الأولى، ١٤٠١هـ، نشر وطبع دار الفكر للطباعة والنشر، دمشق، سوريا.
- 79 بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، لعبدالرحمن بن ناصر السعدي، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م، مطابع الأهرام التجارية، القاهرة، مصر، نشر دار الريان، القاهرة، مصر.

- ٧٠ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، لشمس الدين أبي الثناء محمود بن عبدالرحمان بن أحمد الأصفهاني، تحقيق: د. محمد مظهر بقا، نشر معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.
- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل للمسائل المستخرجة، لأبي الوليد بن رشد القرطبي، تحقيق: أحمد الحبابي، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م، مطبعة المتوسط، بيروت، لبنان، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.
- ٧٢ البيان، لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير سالم العمراني الشافعي اليمني،
   اعتنى به: قاسم محمد النوري، نشر دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع،
   بدون تاريخ طبع.
- ٧٣ التاج والإكليل لمختصر خليل، لأبي عبدالله محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق، طبع ونشر مكتبة النجاح، طرابلس، ليبيا.
- ٧٤ تأسيس النظائر، لأبي الليث السمرقندي الحنفي، رسالة ماجستير، مطبوعة على الآلة الكاتبة، للباحث علي بن محمد رمضان من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، القاهرة، مصر.
- ٧٥ ـ تأسيس النظر، لأبي زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي،
   الطبعة الأولى، طبع المطبعة الأدبية القاهرة، مصر، نشر مصطفى القباني
   الدمشقى، ومحمد أمين الخانجى الحلبى.
- ٧٦ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، للإمام برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن فرحون، ١٣٠٢هـ، المطبعة البهية، مصر.
- ٧٧ ـ التبصرة، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزابادي الشيرازي، تحقيق: د. محمد حسن هيتو، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هــ ١٩٨٣م، نشر دار الفكر، دمشق، سوريا.
- ٧٨ ـ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، الطبعة الأولى سنة/١٣١٣هـ، المطبعة الأميرية ببولاق مصر، نشر عمر حسين الخشاب القاهرة، مصر.
- ٧٩ التحبير شرح التحرير، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، تحقيق د. عوض بن محمد القرني، د. عبدالرحمان بن عبدالله بن جبرين، د. أحمد بن محمد السراح، نشر مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.

- ٨٠ التحصيل من المحصول، لسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي،
   تحقيق: د. عبدالحميد على أبو زنيد، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م،
   نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- ٨١ تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، لصلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي، تحقيق: إبراهيم بن محمد سلقيني، نشر مجمع اللغة العربية، دمشق، سوريا ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م.
- ۸۲ التحقیقات في شرح الورقات، للحسین بن أحمد بن محمد الکیلاني الشافعي المعروف بابن قاوان، تحقیق ودراسة: د. الشریف سعد بن عبدالله بن حسین، الطبعة الأولى، ۱٤۱۹هـ ۱۹۹۹م، نشر دار النفائس للنشر والتوزیم، عمان، الأردن.
- ۸۳ تخريج الفروع على الأصول، لأبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني، تحقيق وتعليق الدكتور محمد أديب الصالح، الطبعة الثالثة سنة ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- ٨٤ ترتيب الفروق واختصارها، لأبي عبدالله محمد بن إبراهيم البقوري، تحقيق عمر بن عباد، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب.
- م ترتيب اللآلي في سلك الأمالي، لمحمد بن سليمان الشهير بناظرزاده،
   تحقيق: خالد بن عبدالعزيز بن سليمان آل سليمان، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ
   ٢٠٠٤م، نشر مكتبة الرشد، الرياض.
- ٨٦ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك، للقاضي عياض بن موسى اليحصبي، تحقيق: الدكتور أحمد بكير محمود، مطبعة فؤاد بيبان جونيه "الشير" لبنان، سنة ١٣٨٧هـ، نشر دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، دار مكتبة الفكر، طرابلس، ليبيا.
- ۸۷ التعيين في شرح الأربعين، لنجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبدالكريم الطوفي الحنبلي، تحقيق: أحمد حاج محمد عثمان، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ ١٩٩٨م، نشر مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، والمكتبة المكية، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.

- ٨٨ التفريع، لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري،
   تحقيق: د. حسين بن سالم الدهماني، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ، نشر دار
   الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.
- ٨٩ ـ تفسير القرآن الجليل المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل، لأبي البركات عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي، الطبعة الأولى، ١٩٣٦م/المطبعة الأميرية ببولاق، مصر.
- ٩٠ تفسير القرآن العظيم، لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير، الطبعة الرابعة، ١٤١٨هـ ١٩٩٨م، نشر وطبع مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- ٩١ تقريب الوصول إلى علم الأصول، لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي، دراسة وتحقيق: محمد علي فركوس، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ ١٩٩٠م، نشر دار الأقصى.
- ٩٢ التقرير والتحبير شرح التحرير، للإمام ابن أمير الحاج، الطبعة الأولى، ١٣١٦ هـ، طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، القاهرة، مصر.
- 97 التلخيص في أصول الفقه، لإمام الحرمين الجويني، تحقيق: د. عبدالله جولم النيبالي، وبشير أحمد العمري، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م.
- 98 التمهيد في أصول الفقه، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي، الجزء الأول والثاني، تحقيق: د. مفيد محمد أبو عمشة، والجزء الثاني والثالث تحقيق: د. محمد بن علي بن إبراهيم، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى.
- 90 التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، لأبي محمد عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي، تحقيق وتعليق: محمد حسن هيتو، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٠هـ/١٤٨٠م، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- 97 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي، تحقيق: سعيد أحمد أعراب وجماعة، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، ١٤١١هـ ١٩٩١م.
- 9۷ تنوير الأبصار، لشمس الدين محمد بن عبدالله بن شهاب الدين أحمد بن تمرتاش، الطبعة الأولى سنة/١٢٩٨هـ.

- ٩٨ تنوير المقالة في حل ألأفاظ الرسالة، لأبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن خليل التتاتي المالكي، تحقيق: د. محمد عايش عبد العال شبير، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ ١٩٨٨م.
- ٩٩ ـ تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، لمحمد على بن حسين،
   طبع مطبعة دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى ١٣٤٤هـ.
- ۱۰۰ تهذيب سنن أبي داود مع مختصر المنذري ومعالم السنن، لابن القيم الجوزية، تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي، مطبعة أنصار السنة المحمدية سنة/١٣٦٧هـ، القاهرة، مصر.
- ۱۰۱ ـ التوضيح على التنقيح، لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود، تحقيق: زكريا عميرات، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ۱۰۲ ـ تيسير التحرير على كتاب التحرير، لمحمد أمين المعروف بأمير باد شاه، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ١٣٥٠هـ، القاهرة، مصر.
- ۱۰۳ ـ جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، الطبعة الثالثة، سنة ۱۳۸۸هـ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، مص.
- ۱۰۶ جامع الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي، الطبعة الأولى، ۱۶۲۰هـ ۱۹۹۹م، نشر دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- 100 جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، لزين الدين أبي الفرج عبدالرحمان بن شهاب الدين البغدادي، الشهير بابن رجب، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وإبراهيم باجس، الطبعة الرابعة، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- ۱۰۱ ـ الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الطبعة الثانية، ١٣٧٦هـ ـ ١٩٥٧م، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر.
- ۱۰۷ ـ جزء القراءة خلف الإمام المسمى به خير الكلام، لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، نشر جمعية محمدي، بومباي، الهند.

- ۱۰۸ ـ جمع الجوامع، لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي، مع حاشية البناني على شرح المحلى عليه، المطبعة المصرية، ببولاق، ١٢٨٥هـ.
- 1.٩ الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح، لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني، تحقيق: د. علي بن حسن بن ناصر، د. عبدالعزيز بن إبراهيم العسكر، د. حمدان بن محمد الحمدان، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ، نشر دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ۱۱۰ ـ جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل في مذهب الإمام مالك، لصالح عبدالسميع الآبي الأزهري، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ۱۱۱ ـ الجواهر البهية في شرح الأربعين النووية، لأبي الفضل محمد ولي الدين الشبشيري، الطبعة الأولى، ۱۳۰۹هـ، المطبعة العامرة الشرفية، مصر.
- 117 الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة، لحسن بن محمد المشاط، تحقيق عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان، الطبعة الأولى سنة 18٠٦هـ/١٩٨٦م، مطبعة مؤسسة نزيه كركي، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.
- ۱۱۳ ـ حاشية ابن قندس على الفروع، لتقي الدين أبي بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلي، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م، نشر مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.
- ۱۱۶ ـ حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع، لعبدالرحمان البناني، الطبعة الثانية سنة ١٣٥٦هـ، ١٩٣٧م، مطبعة مصطفى البابى الحلبى، القاهرة، مصر.
- ۱۱۵ ـ حاشية الخرشي على مختصر خليل، لمحمد بن عبدالله بن على الخرشي المالكي، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ۱۱٦ ـ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لشمس الدين محمد عرفة الدسوقي، طبع دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، مصر.
- ۱۱۷ ـ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، لعبدالرحمان بن محمد بن قاسم، الطبعة الأولى، ۱۳۹۸هـ ـ ۱۹۷۸م، الرياض، المطابع الأهلية للأونست.

- ١١٨ ـ حاشية الروض المربع، لعبدالله بن عبدالعزيز العنقري، نشر مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- 119 \_ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، لشهاب الدين أحمد الشلبي، الطبعة الأولى سنة ١٣١٣هـ، المطبعة الأميرية ببولاق، مصر، نشر عمرو حسين الخشاب، القاهرة، مصر.
- ۱۲۰ ـ حاشية الصاوي على الشرح الصغير، للشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي، تحقيق د. مصطفى كمال وصفى، دار المعارف، مصر، ١٣٩٣هـ.
- ۱۲۱ ـ حاشية العدوي على شرح الرسالة، للشيخ على الصعيدي العدوي، مطبعة مصطفى محمد، القاهرة، مصر، سنة ١٣٥٦هـ.
- ۱۲۲ ـ حاشية العضد على مختصر ابن الحاجب، الطبعة الأولى، ١٣١٦هـ، المطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق، مصر.
- ۱۲۳ ـ حاشية سعد الدين التفتازاني على شرح العضد، الطبعة الأولى، ١٣١٦هـ، المطبعة الكبرى، الأميرية، ببولاق، مصر.
- 178 ـ حاشية قليوبي وعميرة على المنهاج، حاشيتا الإمامين المحقيقين شهاب الدين القليوبي والشيخ عميرة على شرح العلامة جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين للنووي، مطابع دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلي.
- 1۲0 ـ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، وهو شرح مختصر المزني، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، تحقيق وتعليق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ ـ علي محمد منشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- 1۲٦ ـ خاتمة مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، ليوسف بن عبدالله دي المقدسي الحنبلي، تصحيح وتعليق الشيخ عبدالله بن عمر بن دهيش، الطبعة الثانية، مطابع الصفا بمكة المكرمة.
  - ١٢٧ ـ الدر المختار شرح تنوير الأبصار، دار الفكر، ١٣٩٩هـ.
- ۱۲۸ ـ الدر المنتقى شرح ملتقى الأبحر، لمحمد علاء الدين الإمام الحصكفي، مطبعة دار الطباعة العامرة، إستامبول، تركيا، سنة ١٣١٩هـ.

- 1۲۹ ـ الدرر الحكام شرح غرر الأحكام، لمحمد بن فراموز الشهير بملاخسرو الحنفى، مطبعة أحمد كامل، ١٣٣٠هـ.
- 170 ـ الدليل الشافي على المنهل الصافي، لأبي المحاسن يوسف بن تغري بردي، تحقيق: فهيم محمد شلتوت، مطبعة مكتبة الخانجي القاهرة، مصر، نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية.
- ۱۳۱ ـ الدليل الماهر الناصح، شرح المجاز الواضح في قواعد المذهب الراجح، لمحمد يحيى الولاتي، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م، نشر دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- 1971 ـ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لابن فرحون المالكي، تحقيق وتعليق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، نشر دار التراث القاهرة، مصر، مطبعة دار النصر للطباعة، مصر.
- ۱۳۳ ـ الذخيره، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: الأستاذ/محمد بو خبزة، نشر دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٩٩٤م.
- ۱۳۶ ـ رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار المعروف «بحاشية ابن عابدين» لمحمد أمين الشهير بابن عابدين، الطبعة الثانية، ١٣٨٦هـ ـ ١٩٦٦م، نشر وطبع شركة مكتبة، ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، مصر.
- 1۳0 ـ رسالة أبي الحسن الكرخي في الأصول ملحقه بآخر تأسيس النظر للدبوسي، لأبي الحسن الكرخي، الطبعة الأولى، طبع المطبعة الأدبية القاهرة، مصر، نشر مصطفى القباني الدمشقى، ومحمد أمين الخانجي الحلبي.
- ١٣٦ ـ رسالة القواهد الفقهية، للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي، مطابع الدجوي القاهرة، مصر، نشر المؤسسة السعيدية، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ۱۳۷ ـ الرسالة، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، الطبعة الأولى سنة ١٣٥٨هـ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده القاهرة، مصر.

- ۱۳۸ ـ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، لعبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي، تحقيق: على محمد معوض، وعادل أحمد عبدالموجود، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م، نشر عالم الكتب بيروت، لبنان.
- ١٣٩ ـ الروض المربع شرح زاد المستقنع بحاشية ابن قاسم، لمنصور بن إدريس البيهوتي الحنبلي، الطبعة الأولى سنة ١٣٩٩هـ، المطابع الأهلية للأوفست، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ١٤٠ ـ روضة الطالبين، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي، طبع ونشر المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.
- ١٤١ ـ روضة القضاة وطريق النجاة، لأبي القاسم علي بن محمد بن أحمد الرحبي السمناني، تحقيق: د. صلاح الدين الناهي، الطبعة الأولى، ١٣٨٩هـ ـ ١٩٧٠م، مطبعة أسعد، بغداد، العراق.
- 187 \_ الرياض الناضرة، والحداثق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة، لعبدالرحمل بن ناصر السعدي، نشر دار إشبيليا، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- 18٣ ـ زاد المعاد في هدي خير العباد، لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وعبدالقادر الأرناؤوط، الطبعة الثالثة عشرة ١٤٠٦هـ، ١٩٨٦م، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ومكتبة المنار الإسلامية، الكويت.
- 188 ـ الزواجر عن اقتراف الكبائر، لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيتمي، الطبعة الثالثة، ١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٨م، نشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، مصر.
- 1٤٥ ـ سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، للإمام الصنعاني، طبع ١٤٥ ـ سبل السلام شرح بلوغ المرام محمد بن سعود الإسلامية.
- ١٤٦ ـ سنن ابن ماجه، لأبي عبدالله محمد بن يزيد الربعي ابن ماجه القزويني، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م، نشر دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- 18۷ ـ سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م، نشر دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية.

- ۱٤٨ ـ سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، تعليق: عزت عبيد الدعاس، الطبعة الأولى سنة ١٣٨٧هـ/١٩٦٧م، مطابع الفجر الحديثة، حمص، سوريا.
- 189 ـ سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي، لأبي عبدالرحمٰن أحمد بن شعيب النسائي، نسخة مصورة عن الطبعة الأولى سنة ١٤٠٦هـ، نشر دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان.
- ۱۵۰ ـ سير أعلام النبلاء، لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق وتعليق: شعبب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، الطبعة الرابعة سنة ١٤٠٦هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- ۱۰۱ ـ شرح أدب القاضي، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص، نشر أسعد طرابزوني الحسيني، ۱٤٠٠هـ ـ ۱۹۸۰م.
- ۱۰۲ ـ شرح أدب القاضي، لحسام الدين عمر بن عبدالعزيز بن مازه البخاري المعروف بالصدر الشهيد، تحقيق محيي هلال سرحان، الطبعة الأولى سنة ١٣٩٧هـ، ١٩٧٧م، مطبعة الإرشاد، بغداد، العراق.
- ۱۵۳ ـ شرح الزركشي على مختصر الخرقي، لشمس الدين محمد بن عبدالله الزركشي المصري الحنبلي، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالرحمان الجبرين، نشر شركة العبيكان للطباعة والنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- 108 ـ شرح السنة، لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، حققه وعلَّق عليه وخرِّج أحاديثه شعيب الأرناؤوط، الطبعة الأولى سنة/١٣٩٨هـ، نشر وطبع المكتب الإسلامي، دمشق، سوريا، بيروت، لبنان.
- ١٥٥ ـ شرح السير الكبير، لشمس الأثمة محمد بن أحمد السرخسي، تحقيق: د. صلاح الدين المنجد، مطابع شركة الإعلانات الشرقية، ١٩٧١م.
- ١٥٦ ـ الشرح الصغير على أقرب المسالك، لأبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، تحقيق: د. مصطفى كمال الوصفى، دار المعارف بمصر، ١٣٩٣هـ.
- ۱۵۷ ـ شرح العناية على الهداية، لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي، الطبعة الأولى، سنة ۱۳۸۹هـ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، مصر.
- ۱۵۸ ـ شرح القواعد الفقهية، لأحمد الزرقاء، الطبعة الأولى سنة/١٤٠٣هـ، مطبعة المتوسط، بيروت، لبنان، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.

- 109 ـ شرح القواعد الموجودة في آخر كتاب مغني ذوي الأفهام، مجهولة المؤلف، تصحيح وتعليق الشيخ عبدالله بن عمر بن دهيش، الطبعة الأولى سنة ١٣٨٨هـ، مطبعة شركة المدينة للطباعة والنشر جدة، المملكة العربية السعودية.
- 17. الشرح الكبير على الورقات، لأحمد بن قاسم العبادي، تحقيق: سيد عبدالعزيز، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ ١٩٩٥م، نشر مؤسسة قرطبه.
- 171 الشرح الكبير، لشمس الدين أبي الفرج عبدالرحمان بن محمد أحمد قدامة المقدسي، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، و د. عبدالفتاح محمد الحلو، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م، نشر دار هجر للطباعة، والنشر والتوزيم والإعلان، القاهرة، مصر.
- 177 شرح الكوكب المنير، لمحمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار، تحقيق الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م، نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، بمكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.
- ۱۹۳ ـ شرح اللمع في أصول الفقه، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، تحقيق وتعليق الدكتور علي بن عبدالعزيز العميريني، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٧هـ، نشر دار البخاري للنشر والتوزيع، القصيم، المملكة العربية السعودية.
- ١٦٤ شرح اللمع، لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م، نشر دار الغرب الإسلامي.
  - ١٦٥ ـ شرح المجلة لعبد الستار أفندي، الطبعة الأولى، ١٢٩٩ه. ـ ١٨٨٢م.
- 177 شرح المجلة، لمفتي حمص محمد خالد الأتاسي، عني بإتدم ما فات على المؤلف لنشره من الموالد، ولده مفتي حمص محمد طاهر الأتاسي، مطبعة حمص سنة/١٣٥٠هـ.
- ١٦٧ ـ الشرح الممتع على زاد المستقنع، للشيخ محمد بن صالح العثيمين، حققه وخرَّج أحاديثه: هاني الحاج، نشر المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر.
- ۱۶۸ ـ شرح المنار وحواشيه من علم الأصول، لعبداللطيف بن عبدالعزيز بن الملك، طبع بمطبعة عثمانية سنة/١٣١٥هـ.

- 179 شرح المنهاج للبيضاوي، لشمس الدين محمود بن عبدالرحمان الأصفهاني، تقديم، وتحقيق، وتعليق: د. عبدالكريم بن علي النملة، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ، نشر مكتبة الرشد، الرياض.
- ۱۷۰ ـ شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، للإمام المنجور أحمد بن علي المنجور، دراسة وتحقيق: محمد الشيخ محمد الأمين، نشر دار عبدالله الشنقيطي للطباعة والنشر والتوزيم.
- ۱۷۱ ـ شرح النووي على صحيح مسلم، لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مرى الحزامي النووي، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م، نشر دار أبي حيان القاهرة، مصر.
- ۱۷۲ شرح الورقات، لتاج الدين عبدالرحمان بن إبراهيم الفزاري المعروف بابن الفركاح الشافعي، دراسة وتحقيق: سارة بنت شافي الهاجري، الطبعة الأولى، ۱٤۲۲هـ ۲۰۰۱م، نشر دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان.
- 1۷۳ شرح اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة في القواعد والنظائر والقوائد الفقهية، لأبي عبدالله محمد بن أبي القاسم السجلماسي، دراسة وتحقيق: عبدالباقي بدوي، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م، نشر مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- 1٧٤ ـ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد، الطبعة الأولى سنة ١٣٩٣هـ/١٩٧٣م، شركة الطباعة الفنية المتحدة، القاهرة، مصر، نشر مكتبة الكليات الأزهرية، ودار الفكر، القاهرة، مصر.
- ۱۷۰ ـ شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، لمحمد السفاريني الحنبلي، الطبعة الثالثة،
   ۱۳۹۱هـ، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.
- ۱۷٦ ـ شرح حدود ابن عرفة، لأبي عبدالله محمد الأنصاري الرصاع، الطبعة الأولى، نشر المكتبة العلمية بتونس، ١٣٥٠هـ.
- ۱۷۷ ـ شرح حدود ابن عرفه، لأبي عبدالله محمد الأنصاري المشهور بالرصاع، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م.
- ۱۷۸ ـ شرح حديث الا ضرر ولا ضرار"، لنجم الدين الطوفي، تحقيق: مصطفى زيد، وهو يقع في آخر رسالته الماجستير: المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي، الطبعة الأولى، ١٣٧٤هـ، مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة، مصر، نشر دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.

- ۱۷۹ ـ شرح صحيح البخاري، لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبدالملك، ضبط نصه وعلق عليه: ياسر بن إبراهيم، نشر مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م.
- ١٨٠ ـ شرح صحيح البخاري، للكرماني، الطبعة الأولى سنة ١٣٥١هـ، طبع المطبعة المصرية، القاهرة، مصر.
- ۱۸۱ ـ شرح صحيح مسلم، للإمام محيي الدين النووي، تحقيق: عصام الصبابطي، وحازم محمد، وعماد عامر، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م، نشر دار أبي حيان، القاهرة، مصر.
- ۱۸۲ شرح فتح القدير على الهداية، لكمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي، الطبعة الأولى سنة ١٣٨٩هـ، مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده القاهرة، مصر.
- ۱۸۳ شرح مختصر الروضة، لنجم الدين ابن عبد القوي الطوفي، تحقيق: د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
- ۱۸۶ شرح مسند الشافعي، لعبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم بن الفضل بن الحسن القزويني أبي القاسم الرافعي، تحقيق: أبو بكر واثل محمد بكر زهران، الطبعة الأولى، ۱۶۲۸هـ ۱۶۷۸م، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر.
- ۱۸۵ شرح منار الأنوار في أصول الفقه، للمولى عبداللطيف الشهير بابن ملك، المطبعة العثمانية، دار سعادت، استانبول، ١٣١٤هـ.
- ۱۸۹ ـ شرح منتهى الإرادات «دقائق أولي النهي لشرح المنتهى»، لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م، نشر مؤسسة الرسالة.
- ۱۸۷ ـ الشفا بتعریف حقوق المصطفی ﷺ، للقاضي أبي الفضل عیاض الیحصبي، اعتنی به وراجعه: هیثم الطعیمي، ونجیب ما جدري، نشر المکتبة العصریة، بیروت، لبنان، ۱٤۲٥هـ ـ ۲۰۰۴م.
- ۱۸۸ ـ الصارم المنكي في الرد على السبكى، لمحمد بن أحمد بن عبدالهادي، تحقيق: عقيل بن محمد بن زيد المقطري اليماني، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م، نشر مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.

- ۱۸۹ ـ الصارم المنكي في الرد على السبكي، لمحمد بن أحمد بن عبدالهادي، تحقيق: إسماعيل بن محمد الأنصاري، الطبعة الأولى، ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٣م.
- ۱۹۰ ـ صحیح البخاري، لأبي عبدالله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة بن بردزبه البخاري، الطبعة الأولى، ۱٤۲۰هـ ـ ۱۹۹۹م، نشر دار السلام للنشر والتوزیم، الریاض، المملكة العربیة السعودیة.
- 191 \_ صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ \_ ١٩٩٩م، نشر دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- 197 صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلي، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى ١٣٨٠هـ، نشر المكتب الإسلامي، دمشق.
- ۱۹۳ ـ الطبقات الكبرى، لابن سعد، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ١٩٧٧ هـ/١٩٥٨م.
- 198 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي الشهير بابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة ١٣٧٢هـ.
- 190 ـ طريق الوصول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي، نشر المؤسسة السعيدية، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- 197 \_ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، للحافظ أبي بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي المالكي، وضع حواشيه: جمال مرعشلي، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- 19۷ \_ العدة شرح العمدة، لعلاء الدين علي بن داود بن العطار الشافعي، عناية نظام محمد صالح يعقوبي، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ \_ ٢٠٠٦م، نشر دار البشائر الاسلامة.
- ۱۹۸ ـ العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين البغدادي الحنبلي، تحقيق الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- 199 \_ العدة، لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، تحقيق: علي بن محمد الهندي، نشر المطبعة السلفية ومكتبها، عام ١٣٧٩هـ، القاهرة، مصر.

- ۲۰۰ ـ العزيز شرح الوجيز، المعروف بالشرح الكبير، لأبي القاسم عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم الرافعي القزويني الشافعي، تحقيق وتعليق: على محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
- ۲۰۱ ـ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، لجلال الدين عبدالله بن نجم ابن شاس، تحقيق: د. محمد أبو الأجفان، وعبد الحفيظ منصور، نشر دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
- ۲۰۲ ـ عمدة القاري، لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني، الطبعة الأولى سنة ١٣٩٢هـ/١٩٧٢م، نشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، مصر.
- ٢٠٣ ـ عون المعبود شرح سنن أبي داود، لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، الطبعة الثانية سنة/١٣٨٩هـ، مطابع المجد، القاهرة، مصر، نشر المكتبة السلفية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية.
- ٢٠٤ ـ الغاية القصوى في دراية الفتوى، لقاضي القضاة عبدالله بن عمر البيضاوي،
   تحقيق علي محيي الدين علي القره داغي، دار النصر للطباعة الإسلامية،
   مصر.
- ۲۰۵ ـ غاية المرام في شرح مقدمة الإمام، لأبي العباس أحمد بن زكريا التلمساني المالكي، دراسة وتحقيق: ميجند أو إدير مشنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ ـ المالكي، نشر دار التراث، الجزائر، دار ابن حزم، بيروت.
- ٢٠٦ ـ غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب، لمحمد السفاريني الحنبلي، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، ١٣٩٣هـ.
- ٢٠٧ ـ غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشياه والنظائر، لأحمد بن محمد الحنفي الحموي، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٥هـ، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ٢٠٨ ـ غياث الأمم في التياث الظلم، لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني، تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب، الطبعة الأولى سنة/١٤٠٠هـ، مطابع الدوحة الحديثة، الدوحة، قطر، نشر الشئون الدينية، بدولة قطر.

- ۲۰۹ ـ الفتاوى الخانية، لفخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني، نسخة مصورة سنة ۱٤٠٠هـ/۱۹۸۰م، نشر دار إحياء التراث العربي للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.
- ۲۱۰ ـ الفتاوى الخيرية لنفع البرية، الطبعة الثانية بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق المحمية، ۱۳۰۰هـ.
- ٢١١ ـ فتاوى السبكي، لأبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، نشر مكتبة القدسى، ١٣٥٦هـ.
- ۲۱۲ ـ الفتاوى الكبرى، لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، طبع ونشر دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ۱۳۹۷هـ/۱۹۷۸م، طبعة على الأوفست.
- ٢١٣ ـ الفتاوى الكبرى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، مطبعة كردستان العلمية ١٣٢٩هـ، القاهرة، مصر.
- ٢١٤ ـ فتاوى النووي المسماة بالمنثورات وعيون المسائل المهمات، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، تحقيق: عبدالقادر أحمد عطا، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م، مطبعة حسان، القاهرة، مصر، نشر دار الكتب الإسلامية، القاهرة، مصر.
- ۲۱۵ ـ الفتاوى الهندية على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، للعلامة الهمام الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، ۱٤٠٠هـ.
- ٢١٦ ـ فتاوى ورسائل ابن الصلاح، لأبي عمر عثمان بن الصلاح، تحقيق الدكتور: عبد المعطي أمين قلعجي، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٦هـ، طبع ونشر دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- ٢١٧ ـ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ، جمع وترتيب وتحقيق محمد بن عبدالرحمان بن قاسم، الطبعة الأولى، سنة ١٣٩٩هـ، مطبعة الحكومة، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.
- ۲۱۸ ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م، نشر مكتبة دار السلام، الرياض، المملكة العربية السعودية، ومكتبة دار الفيحاء، دمشق، سوريا.

- ٢١٩ ـ فتح الباري، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، طبع المطبعة السلفية، القاهرة، مصر.
- ۲۲۰ ـ فتح الغفار بشرح المنار، لزين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم الحنفي، الطبعة الأولى سنة ١٣٥٥هـ/١٩٣٦م، مطبعة مصطفى البابى الحلبى، القاهرة، مصر.
- ٢٢١ ـ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، لمحمد بن علي الشوكاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- ۲۲۷ ـ فتح القدير، لكمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي، ت ٨٦١هـ، مع تكملة نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار، لشمس الدين أحمد المعروف بقاضي زادة، ت ٩٨٨هـ، على الهداية شرح بداية المبتدى، لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني ت ٩٥هـ، في فقه الإمام أبي حنيفة، وبهامشه شرح العناية على الهداية للإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي، ت ٧٦٦هـ، الطبعة الكرى، ببولاق، مصر.
- ٢٢٣ ـ فتح المبين لشرح الأربعين، لأحمد بن حجر الهيتمي، المطبعة العامرة الشرفية، القاهرة، مصر، ١٣٢٠هـ.
- ٢٢٤ ـ فتح المبين لشرح الأربعين، لأحمد بن حجر الهيتمي، نشر دار ومكتبة الهلال، ١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٨م، بيروت، لبنان.
- ٢٢٥ ـ الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين حديثاً النووية، لإبراهيم بن مرعي ابن عطية الشبرخيتي، الطبعة الأولى، ١٣١٨هـ، المطبعة الأزهرية المصرية.
- 7۲٦ ـ الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية، لمحمود حمزة الحسيني، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م، المطبعة العلمية، دمشق، سوريا، نشر دار الفكر، دمشق، سوريا.
- ۲۲۷ ـ الفروع، لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- ۲۲۸ ـ الفروق، لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس المشهور بالقرافي،
   الطبعة الأولى، ١٣٤٤هـ، مطبعة دار إحياء الكتب العربية.

- ۲۲۹ \_ فصول الأحكام، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، تحقيق وتقديم: محمد أبو الأجفان، نشر الدار العربية للكتاب، ببيروت، والمؤسسة الوطنية للكتاب، تونس، ١٩٨٥م.
  - ٢٣٠ ـ فصول البدائع في أصول الشرائع، لمحمد بن حمزة بن محمد الفناري.
- ٢٣١ ـ الفصول في الأصول، للإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيق: د. عجيل جاسم النشمي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، الطبعة الثانية، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.
- ٢٣٢ ـ فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج، لعبدالعزيز بن محمد الرحبي الحنفي البغدادي، تحقيق: د. أحمد عبيد الكبيسي، الطبعة الأولى، ١٩٧٣م، مكتبة الإرشاد، بغداد، العراق، نشر رئاسة ديوان الأوقاف بالعراق.
- ٢٣٣ ـ فلسفة التشريع في الإسلام، للمحامي صبحي محمصاني، الطبعة الثانية سنة ١٣٣١ هـ، دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع.
- ٢٣٤ ـ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، لمحب الدين بن عبد الشكور، بهامش المستصغى، الطبعة الأولى ١٣٢٢هـ، مطبعة بولاق.
- ٢٣٥ ـ الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، لأحمد بن محمد المنقور التميمي النجدي، الطبعة الأولى، ١٣٨٠هـ، نشر المكتب الإسلامي، دمشق، سوريا.
- ٢٣٦ ـ الفوائد الجنية على المواهب السنية، لمحمد ياسين بن عيسى الفاداني الأندونيسى، طبع مطبعة حجازي، القاهرة، مصر.
- ٢٣٧ ـ الفوائد الجنية، حاشية المواهب السنية شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية، لأبي الفيض محمد ياسين بن عيسى الفاداني المكي، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م، نشر دار البشائر الإسلامية ببيروت، لبنان.
- ٣٣٨ ـ الفوائد الزينية، لزيد الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم، عناية مشهور بن حسن سلمان، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م، نشر دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، الدمام، المملكة العربية السعودية.
- ٢٣٩ ـ الفوائد السنية شرح الفرائد السنية، لمحمد بن حسن أحمد الكواكبي، الطبعة الأولى سنة ١٣٢٢هـ، مطبعة بولاق، القاهرة، مصر.

- ٧٤٠ ـ الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية ضمن مجموعة سبعة كتب مفيدة، ألفها جميعاً علوي بن أحمد السقاف، الطبعة الأخيرة سنة ١٣٥٨هـ، ١٩٤٠م، مطبعة مصطفى البابي الحلبى، القاهرة، مصر.
- ٧٤١ ـ الفوائد في اختصار المقاصد المسمى بالقواعد الصغرى، لعز الدين بن أبي محمد عبدالعزيز بن عبدالسلام القاسمي الشافعي، تحقيق د. جلال الدين عبدالرحمان، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ ١٩٨٨م، مطبعة السعادة، القاهرة، مصر.
- ٢٤٢ ـ القبس في شرح موطأ الإمام مالك، للقاضي أبي بكر محمد بن عبدالله ابن العربي الأندلسي المالكي، تحقيق: أيمن نصر الأزهري، وعلاء إبراهيم الأزهري، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٨م، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ٢٤٣ ـ قواطع الأدلة، لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني، تحقيق: د. علي بن عباس الحكمي، و د. عبدالله بن حافظ الحكمي، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م.
- ٢٤٤ ـ قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لأبي محمد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي، مطبعة الاستقامة، القاهرة، نشر المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، مصر.
- ٧٤٥ ـ القواعد الموجودة في آخر كتاب مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، ليوسف بن عبدالهادي المقدسي الحنبلي، صححه وعلق عليه الشيخ عبدالله بن عمر بن دهيش، الطبعة الأولى سنة ١٣٨٨هـ، مطبعة شركة المدينة للطباعة والنشر جدة، المملكة العربية السعودية، نشر دار الإفتاء.
- ٢٤٦ ـ القواعد النوارنية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: د. أحمد ابن محمد الخليل، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ، نشر دار ابن الجوزي، الدمام، المملكة العربية السعودية.
- ٢٤٧ ـ القواعد في الفقه الإسلامي، للحافظ أبي الفرج عبدالرحمان بن رجب الحنبلي، الطبعة الأولى ١٣٥٢هـ، مطبعة الصدق الخيرية، مصر.
- ٢٤٨ ـ القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، لعبدالرحمن بن ناصر السعدي، الطبعة الأولى، ١٣٧٥هـ ـ ١٩٥٦م، مطبعة المدني، القاهرة، مصر.

- 7٤٩ ـ القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية، لأبي الحسن، علاء الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام، تحقيق وتصحيح: محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، مصر، ١٣٧٥هـ، ١٩٥٦م.
- ۲۵۰ ـ القواعد، لأبي الفرج عبدالرحمان بن رجب الحنبلي، الطبعة الأولى سنة ١٣٥٢ ـ ١٣٥٢ هـ/١٩٣٣م، طبع مطبعة الصدق الخيرية، القاهرة، مصر.
- ۲۰۱ ـ القواعد، لأبي بكر بن محمد بن عبدالمؤمن المعروف بتقي الدين الحصني، تحقيق: د. عبدالرحمل بن عبدالله الشعلان، د. جبريل بن محمد البصيلي، الطبعة الأولى، ۱٤۱۸هـ ـ ۱۹۹۷م، نشر مكتبة الرشد للنشر والتوزيم.
- ۲۰۲ ـ القواعد، لأبي عبدالله محمد بن محمد بن أحمد المقري، تحقيق: أحمد ابن عبدالله بن حميد، نشر معهد البحوث وإحياء التراث الإسلامي، بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.
  - ٢٥٣ \_ قوانين الأحكام الفقهية، لابن جزي، مطبعة النهضة فاس، ١٣٥٤ هـ.
- ۲۰۶ ـ قوانين الوزارة، لأبي الحسن الماوردي، تحقيق ودراسة: د. فؤاد عبد المنعم أحمد، و د. محمد سليمان داود، نشر مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر.
- ٢٥٥ ـ الكافي في فقه أهل المدينة، لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي، تحقيق: د. محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، الطبعة الأولى، ١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٨م، نشر مكتبة الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ٢٥٦ ـ الكافي، لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، تحقيق: د. عبدالله عبدالمحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م، نشر دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة، مصر.
- ٢٥٧ ـ كشاف القناع عن الإقناع، لمنصور بن يونس البهوتي الحنبلي، تحقيق، وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م، نشر وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية.

- ٢٥٨ ـ كشف الأسرار شرح المصنف على المنار، لأبي البركات عبدالله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي، الطبعة الأولى سنة ١٣١٦هـ، طبع مطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، القاهرة، مصر.
  - ٢٥٩ ـ كشف الأسرار على أصول البزدوي، لعبدالعزيز البخاري، طبعة تركيا.
- ٢٦٠ ـ كشف الخفاء ومزيل الإلباس، لإسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي، مكتبة القدسي، ١٣٥٢هـ.
- ٢٦١ ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى بن عبدالله القسطنطيني المعروف بحاجى خليفة، نسخة مصورة، دار الفكر سنة ١٤٠٢هـ.
- ٣٦٢ كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، لشمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السفاريني، تحقيق: نور الدين طالب، الطبعة الأولى، ١٤٢٨هـ ٢٠٠٧م، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت.
- ۲۹۳ ـ كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب، لإبراهيم بن علي ابن فرحون، دراسة وتحقيق: حمزة أبو فارس، د. عبدالسلام الشريف، الطبعة الأولى، ۱۹۹۰م، نشر دار الغرب الإسلامي ببيروت، لبنان.
- ٢٦٤ ـ كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني، لعلي أبي الحسن المالكي، مطبعة مصطفى محمد، القاهرة، مصر، سنة ١٣٥٦هـ.
- ٢٦٥ ـ الكليات الفقهية، لأبي عبدالله المقري، دراسة وتحقيق: محمد بن عبدالهادي
   أبو الأجفان، نشر الدار العربية للكتاب، ١٩٩٧م، تونس.
- ٢٦٦ ـ الكليات الفقهية، لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن غازي العثماني، طبعة حجرية، بفاس، المغرب.
- ۲۹۷ ـ الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية، لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي، تحقيق وتعليق نجم عبدالرحمان خلف، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٦هـ، مطبعة مؤسسة نزيه كركى، نشر دار الغرب الإسلامى، بيروت، لبنان.
- ٢٦٨ ـ الكواكب الدرية في نظم الضوابط العلمية، لعبدالهادي نجا الأبياري، الطبعة الأولى، سنة ١٣٠٤هـ، المطبعة الخيرية، القاهرة، مصر.
- ٢٦٩ ـ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، للشيخ نجم الدين الغزي، حققه وضبط نصه الدكتور: جبرائيل سليمان جبور، الطبعة الثانية ١٩٧٩م، نشر دار الأفاق الجديدة، بيروت، لبنان.

- ٢٧٠ ـ اللالئ الدرية في الفوائد الخيرية، لنجم الدين بن خير الدين الرملي، الطبعة الأولى ١٣٠٠هـ، المطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق، القاهرة، مصر.
- ۲۷۱ ـ لسان الحكام في معرفة الأحكام، لأبي الوليد إبراهيم بن أبي اليمني محمد أبي الفضل المعروف بابن الشحنة الحنفي، الطبعة الثانية سنة ١٣٩٣هـ/١٩٧٣م، مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده، القاهرة، مصر.
- ۲۷۲ ـ لسان الميزان، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الطبعة الأولى سنة ١٣٣٠ ـ لسان الميزان، الهند.
- ٢٧٣ ـ اللمع في أصول الفقه، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزآبادي، الطبعة الثالثة، سنة ١٣٧٧هـ/١٩٥٧م، طبع ونشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، مصر.
- ۲۷۶ ـ المبدع في شرح المقنع، لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلح، طبع سنة ١٣٩٤هـ، ١٩٧٤م، نشر المكتب الإسلامي، دمشق، سوريا.
  - ٧٧٥ ـ المبسوط، لشمس الدين السرخسي، مطبعة السعادة، مصر، ١٣٢٤هـ.
- ٢٧٦ ـ المجالس السنية في الكلام على الأربعين النووية، لأحمد بن الشيخ حجازي الفشني، الطبعة الأولى، ١٣١٨هـ، المطبعة الأزهرية المصرية، وهو بهامش الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين حديثاً النووية.
- ۲۷۷ \_ مجامع الحقائق، لأبي سعيد الخادمي، دار الطباعة العامرة، استنانبول، تركيا، ۱۳۰۸هـ.
- ۲۷۸ ـ مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنيل الشيباني، لأحمد بن عبدالله القارئ، دراسة وتحقيق د. عبدالوهاب أبو سليمان، د. محمد إبراهيم أحمد على، مطبوعات تهامة، الطبعة الأولى سنة ١٤٠١هـ.
- ٢٧٩ ـ مجلة الأحكام العدلية، حررتها لجنة مؤلفة من العلماء المحققين والفقهاء
   المدققين، الطبعة الثانية، ١٢٩٨هـ، مطبعة الجوائب.
- ۲۸۰ مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، بحث القواعد الفقهية لمحمد الزحيلي، العدد الخامس ١٤٠٣هـ، ١٤٠٣هـ.

- ۲۸۱ ـ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، لعبدالرحمان بن محمد بن سليمان المعروف بداماد أفندي المدعو بشيخي زادة، مطبعة دار الطباعة العامرة، استامبول، تركيا، سنة ١٣١٩هـ.
- ٢٨٢ ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، نشر مكتبة القدسي القاهرة، مصر سنة ١٣٥٣هـ
- ٣٨٣ ـ المجموع المذهب في قواعد المذهب، لأبي سعيد خليل بن كيكلدي، العلائي، تحقيق ودراسة: د. محمد بن عبدالغفار بن عبدالرحمن الشريف، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ ٩٩٤، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت.
- ٢٨٤ ـ المجموع المذهب في قواعد المذهب، لصلاح الدين خليل كيكلدي العلائي، مخطوط في دار الكتب المصرية تحت رقم/١٦١، ونسخة أخرى في مكتبة تشستربتي بدبلن بايرلندا، تحت رقم/٣٠٨٢.
- ٧٨٥ ـ المجموع شرح المهذب مع تكملته للسبكي والمطيعي، لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي، تحقيق وتعليق محمد نجيب المطيعي، طبع دار النصر للطبع، القاهرة، مصر.
- ۲۸۳ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبدالرحمان بن محمد بن قاسم بمساعدة ابنه محمد، الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۱هـ، مطبعة الحكومة.
- ۲۸۷ ـ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للقاضي ابي محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي، تحقيق المجلس العلمي بفاس، ١٣٩٥هـ.
- ٧٨٨ ـ المحرر في الفقه، للشيخ الإمام مجد الدين أبي البركات، مطبعة السنة المحمدية، ١٣٦٩هـ.
- ۲۸۹ ـ المحصول في علم أصول الفقه، لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي، تحقيق الدكتور طه جابر فياض العلواني، الطبعة الأولى سنة الرازي، مطابع الفرزدق، الرياض، المملكة العربية السعودية، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ۲۹۰ ـ المحصول، للقاضي أبي بكر بن العربي العامري المالكي، نشر دار البيارق، عمان، الأردن.
- ۲۹۱ ـ المحلى، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، الطبعة الأولى سنة ١٣٤٨هـ، مطبعة النهضة، القاهرة، مصر، نشر إدارة الطباعة المنيرية، القاهرة، مصر.

- ۲۹۷ ـ مختصر الخرقي، لعمر بن الحسين الخرقي، الطبعة الثانية سنة ١٩٠٧ ـ مختصر المجاهم، مطبعة منيمنة، بيروت، لبنان، نشر مؤسسة الخافقين ومكتتها.
- ٢٩٣ ـ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة، لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ٢٩٤ ـ مختصر الطحاوي، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، تحقيق وتعليق: أبو الفاء الأفغاني، طبع مطبعة دار الكتاب العربي، القاهرة، مصر، سنة ١٣٧٠هـ، نشر لجنة إحياء المعارف النعمانية حيدرآباد الدكن، الهند.
- 790 \_ مختصر الفتاوى المصرية، لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية، اختصره: بدر الدين أبو عبدالله محمد بن علي الحنبلي اليعلي، مطبعة المدنى، القاهرة، مصر، ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م.
- ٢٩٦ ـ مختصر المزني، لإسماعيل المزني الشافعي، نسخة مصورة سنة ١٣٩٣هـ، نشر دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.
- ۲۹۷ ـ مختصر المنتهى الأصولي، لجمال الدين أبي عمر عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب، ومعه شرح العضد عليه، وحاشيته للتفتازاني، والشريف الجرجاني، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ۱٤۰۳هـ ـ ۱۹۸۳م.
- ۲۹۸ ـ مختصر خليل، لخليل بن إسحاق المالكي، طبع دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، مصر.
- ٢٩٩ ـ مختصر طبقات الحنابلة، لمحمد جميل بن عمر البغدادي المعروف بابن شطي، دراسة فواز أحمد زمرلي، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٦هـ، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
- ٣٠٠ ـ المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لعلي بن محمد بن علي بن عباس البعلي المعروف بابن اللحام، تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م، مطبعة دار الفكر، دمشق، سوريا، نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.

- ٣٠١ ـ مختصر قواعد الزركشي، لعبدالوهاب الشعراني، رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة الكاتبة، تحقيق: إبراهيم شيخ إسحاق من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
- ٣٠٢ ـ مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي، لأبي الثناء نور الدين محمود بن أحمد الحموي الفيومي المعروف بابن خطيب الدهشة، تحقيق الدكتور مصطفى محمود البنجويني، طبع مطبعة الجمهور الموصل، العراق، سنة ١٩٨٤م.
- ٣٠٣ ـ مدارج السالكين، لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم الجوزية، تحقيق: محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، ١٣٧٥هـ ـ ١٩٥٥م.
- ٣٠٤ ـ المدخل الفقهي العام، لمصطفى بن أحمد الزرقاء، مطابع ألف باء الأديب، دمشق، الطبعة التاسعة، ١٩٦٧م.
- ٣٠٥ ـ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لعبدالقادر بن أحمد بن مصطفى المعروف بابن بدران الدمشقي، طبع إدارة الطباعة المنيرية، القاهرة، مصر.
- ٣٠٦ ـ المدخل، لأبي عبدالله محمد بن محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي المعروف بابن الحاج، الطبعة الأولى، ١٣٨٠هـ ـ ١٩٦٠م، نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده، القاهرة، مصر.
- ٣٠٧ ـ مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، لمحمد الأمين بن المختار الشنقيطي، نشر المكتبة السلفية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية.
  - ٣٠٨ ـ مراقى السعود، لعبدالله بن إبراهيم الشنقيطي، مطبعة فضالة، المحمدية، الغرب.
- ٣٠٩ ـ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، للقاضي أبي يعلى الحنبلي، تحقيق الدكتور: عبدالكريم بن محمد اللاحم، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٥هـ، نشر مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ٣١٠ ـ المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد الغزالي، طبعة مصورة عن بولاق، الطبعة الأولى سنة ١٣٢٢هـ، بالأوفست من مؤسسة الحلبي وشركاه، القاهرة.
- ٣١١ ـ المسودة في أصول الفقه، تتابع على تصنيفها ثلاثة من أثمة آل تيمية، مجد الدين أبو بركات عبدالسلام بن عبدالله الخضر، وشهاب الدين أبو المحاسن عبدالحليم بن عبدالسلام، وشيخ الإسلام تقي الدين أبو المحاسن أحمد بن عبدالحليم، تحقيق وتعليق: محمد محيى الدين عبدالحميد، مطبعة المدني، القاهرة، مصر.

- ٣١٢ ـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، مصر.
- ٣١٣ ـ معالم السنن مع مختصر سنن أبي داود وتهذيب ابن القيم، لأبي سليمان الخطابي، تحقيق: أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي، مطبعة أنصار السنة المحمدية، سنة ١٣٦٧هـ، القاهرة، مصر.
- ٣١٤ ـ المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي، تحقيق: محمد حميد الله، طبع المطبعة الكاثوليكية، بيروت، لبنان، ١٣٨٤هـ، ١٩٦٤م.
- ٣١٥ ـ المعلم بفوائد مسلم، لأبي عبدالله محمد بن علي بن عمر المازري، تقديم وتحقيق: محمد الشاذلي النيفر، الطبعة الثانية، ١٩٩٢م، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.
- ٣١٦ ـ المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي أبي محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر المالكي، المتوفى سنة ٤٢١هـ، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، توزيع مكتبة عباس أحمد الباز، مكة المكرمة، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ ١٩٩٨م.
- ٣١٧ ـ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرب، لأحمد بن يحيى الونشريسي، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف د. محمد حجى، دار الغرب، بيروت، ١٤٠١هـ.
- ۳۱۸ ـ معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، لأبي الحسن علي ابن خليل الطرابلسي الحنفي، الطبعة الثانية، ۱۳۹۳هـ ـ ۱۹۷۳م، مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده، القاهرة، مصر.
- ٣١٩ \_ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شرح الشيخ محمد الشربيني الخطيب على متن المنهاج، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، مصر، ١٣٧٧هـ \_ ١٩٥٨م.
- ٣٢٠ ـ المغني في أصول الفقه، لأبي محمد عمر بن محمد بن عمر الخبازي، تحقيق الدكتور: محمد مظهر بقاء، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٣هـ، نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.

- ٣٢١ ـ المغني، لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، تحقيق: د. عبدالله عبدالمحسن التركي، ود. عبدالفتاح محمد الحلو، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ ـ ١٩٩٠م، نشر دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة، مصر.
- ٣٢٧ ـ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، لأبي عبدالله محمد بن أحمد المالكي التلمساني، تحقيق: عبدالوهّاب عبداللطيف، نسخة مصورة، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، سنة ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.
- ٣٢٣ ـ مفتاح دار السمادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية، بدون تاريخ ولا مطبعة.
- ۳۲۶ ـ المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.
- ٣٢٥ ـ المقدمة في الأصول، لأبي الحسن علي بن عمر بن القصار المالكي، تعليق: محمد بن الحسين السليماني، الطبعة الأولى، ١٩٩٦م، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.
- ٣٢٦ المقنع في شرح مختصر الخرقي، لأبي على الحسن بن أحمد بن عبدالله ابن البنا، تحقيق ودراسة: د. عبدالعزيز بن سليمان بن إبراهيم البعيمي، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م، نشر مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ٣٢٧ ـ ملتقى الأبحر، لإبراهيم بن محمد إبراهيم الحلبي، سنة الطبع ١٢٦٣هـ، دار الطباعة المصرية.
- ٣٢٨ ـ الممتع شرح المقنع، لزين الدين المنجي التنوخي الحنبلي، تحقيق: د.عبدالملك بن عبدالله بن دهيش، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م، نشر دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.
- ٣٢٩ ـ منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق، لمصطفى بن محمد الكوزلحصاري، دار الطباعة العامرة، ١٣٠٨هـ، إستنانبول، تركيا.
- ٣٣٠ ـ المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، الطبعة الأولى سنة ١٣٣١هـ، مطبعة السعادة، القاهرة، مصر.

- ٣٣١ ـ المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية، لمجد الدين أبي البركات عبدالسلام بن تبمية الحراني، تحقيق وتعليق: طارق بن عوض الله بن محمد، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ، نشر دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، الدمام، المملكة العربية السعودية.
- ٣٣٧ ـ منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، لتقي الدين محمد ابن أحمد الفتوحي الحنبلي، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م، نشر مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.
- ٣٣٣ ـ المنثور في القواعد، لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، تحقيق الدكتور: تيسير فائق أحمد محمود، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٢هـ، مطبعة مؤسسة الفليج للطباعة والنشر، الكويت، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت.
- ٣٣٤ ـ المنثورات وعيون المسائل المهمات، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، تحقيق: عبدالقادر أحمد عطا، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٢هـ، مطبعة حسان، القاهرة، مصر، نشر دار الكتب الحديثة، القاهرة، مصر.
- ٣٣٥ ـ منحة الخالق على البحر الرائق بهامش البحر الرائق، لمحمد أمين الشهير بابن عابدين، الطبعة الأولى، المطبعة العلمية، القاهرة، مصر.
- ٣٣٦ ـ منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، لأبي محمد محمود بن أحمد الحنفي المعروف ببدر الدين العيني، تحقيق وتعليق: د. أحمد بن عبدالرزّاق الكبيسي، الطبعة الأولى، ١٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر.
- ٣٣٧ ـ المنخول من تعليقات الأصول، لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، تحقيق: محمد حسن هيتو، الطبعة الثانية، ١٤٠٠هـ، نشر دار الفكر، دمشق، سوريا.
- ٣٣٨ ـ منهاج السنة النبوية، لأبي العباس تقي الدين أحمد بن تيمية، تحقيق: محمد رشاد سالم، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- ٣٣٩ ـ منهاج الطالبين وحمدة المفتين، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، دار المعرفة، بيروت، لبنان.

- ٣٤٠ المنهج الفائق والنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق،
   لأبي العباس أحمد بن يحيى بن عبدالواحد الونشريسي، دراسة وتحقيق:
   لطيفة الحسني، نشروزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية،
   ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
- ٣٤١ ـ المنهج إلى المنهج إلى أصول المذهب، لمحمد الأمين بن أحمد زيدان بن محمد بن المختار الشنقيطي، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٤هـ، نشر دار الكتاب المصري، القاهرة، مصر، ودار الكتاب اللبناني، بيروت.
- ٣٤٢ ـ المهذب في فقه مذهب الإمام الشافعي، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي ابن يوسف الفيروزابادي الشيرازي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر.
- ٣٤٣ ـ الموافقات، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، تعليق: الشيخ عبدالله دراز، المطبعة الرحمانية مصر، نشر المكتبة التجارية الكبرى بمصر.
- ٣٤٤ ـ المواكب العلية في توضيح الكواكب الدرية في الضوابط العلمية، لعبدالهادي نجا الإبياري، الطبعة الأولى سنة ١٣٠٤هـ، المطبعة الخيرية، القاهرة، مصر.
- ٣٤٥ ـ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لأبي عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمان المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ ـ مبدالرحمان المتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ٣٤٦ ـ المواهب السنية شرح الفرائد البهية بهامش الأشباه والنظائر للسيوطي، لعبدالله بن سليمان الجرهزي، نسخة مصورة، نشر دار الفكر، بيروت، لبنان.
- ٣٤٧ ـ المواهب اللدنية بالمنع المحمدية، لأحمد بن محمد القسطلاني، تحقيق: صالح أحمد الشامي، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩١م، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.
- ٣٤٨ ـ الموطأ، للإمام مالك بن أنس، ترقيم وتعليق: محمد فؤاد عبدالباقي، طبع دار إحياء الكتب العربية سنة ١٣٧٠هـ، القاهرة، مصر.
- ٣٤٩ ـ ميزان الأصول في نتائج العقول، لعلاء الدين شمس النظر أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي، حققه: د. محمد زكي عبدالبر، الطبعة الثانية، ١٤١٨هـ ـ 1٩٨٤م، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر.

- ٣٥٠ ـ النافع الكبير شرح الجامع الصغير، لأبي الحسنات عبدالحي اللكنوي، نشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي، باكستان.
- ٣٥١ ـ نبراس العقول الذكية شرح الأربعين حديثاً النبوية، لمحمد بن مصطفى الأقكرماني، الطبعة الأولى، مطبعة شركة التمدن الصناعية، مصر.
- ٣٥٢ ـ نثر الورود على مراقي السعود، لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، تحقيق: على بن محمد العمران، نشر عالم الفوائد، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ.
- ٣٥٣ ـ نشر البنود على مراقي السعود، لعبدالله بن إبراهيم الشنقيطي، مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب.
- ٣٥٤ ـ نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين، لمحمد أمين أفندي الشهير بابن عابدين، طبعة تركيا سنة ١٣٢٥هـ.
- ٣٥٥ ـ نظرية العرف، لعبدالعزيز خياط، طبعة ١٣٩٧هـ، مطابع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عمان.
- ٣٥٦ \_ نهاية الأحكام في بيان ما للنية من الأحكام، لأحمد بك الحسيني، الطبعة الأولى، ١٣٢٠هـ \_ ١٩٠٣م، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، مصر.
- ٣٥٧ ـ نهاية السول شرح منهاج الأصول، لجمال الدين عبدالرحيم بن الحسن علي الأسنوي (مع شرح البدخشي والمنهاج)، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٤م، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٣٥٨ ـ نهاية السول في شرح منهاج الأصول، لجمال الدين عبدالرحيم بن المسن الإسنوي، طبع المطبعة السلفية، القاهرة، مصر، سنة ١٣٤٥هـ، نشر جمعية نشر الكتب العربية، القاهرة، مصر.
- ٣٥٩ ـ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، المطبعة الأخيرة سنة ١٣٨٦هـ، ١٩٦٧م، مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده، القاهرة، مصر.
- ٣٦٠ ـ نهاية المطلب في دراية المذهب، لإمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني، تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب، الطبعة الأولى، ١٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر.

- ٣٦١ ـ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، لمحمد بن علي الشوكاني، الطبعة الثانية، ١٣٤٤ هـ، نشر وطبع المطبعة المنيرية، القاهرة، مصر.
- ٣٦٢ نيل السول على مرتقى الوصول، لمحمد بن يحيى الولاتي، الطبعة الأولى، ١٤١٢ ١٩٩٢م، نشر دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ٣٦٣ ـ هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك، لعز الدين بن جماعة الكناني، تحقيق: د. نور الدين عتر، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م، نشر دار البشائر، بيروت، لبنان.
- ٣٦٤ ـ الهداية شرح بداية المبتدي، لبرهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني، الطبعة الأخيرة، مصطفى البابي الحلبي، مصر.
- ٣٦٥ ـ الهداية، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني، تحقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري وصالح بن سليمان العمري، الطبعة الأولى سنة ١٣٩١هـ، نشر وطبع مطابع القصيم، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ٣٦٦ الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن قيم الجوزية، تحقيق: بشير محمد عيون، الطبعة الثالثة، ١٤٢٧هـ ٢٠٠٦م، نشر مكتبة دار البيان، بيروت، لبنان.
- ٣٦٧ ـ الواضع في أصول الفقه، لأبي الوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م، نشر مؤسسة الرسالة.
- ٣٦٨ ـ الوجيز، لأبي حامد الغزالي، طبع في مطبعة الآداب والمؤيد، سنة ١٣١٧ هـ، القاهرة، مصر، نشر شركة طبع الكتب العربية، القاهرة، مصر.
- ٣٦٩ ـ الوسيط في المذهب، لأبي حامد الغزالي، دراسة وتحقيق: د. على محيي الدين القرة داغي، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر.
- ٣٧٠ ـ الوصول إلى الأصول، لأبي الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي،
   تحقيق: د. عبدالحميد علي أبو زنيد، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م،
   نشر مكتبة المعارف الرياض، المملكة العربية السعودية.

٣٧١ ـ اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة، في القواعد والنظائر والفوائد الفقهية، لأبي الحسن علي بن عبدالواحد بن محمد السجلماسي، دراسة وتحقيق: عبدالباقي بدوي، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م، نشر مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية.



## فهرس القواعد الأصولية، والقواعد والضوابط والفوائد الفقهية بحسب مواضعها من الكتاب

|           | النص                                                                   | الرقم |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1٧        | العبادات مبناها على التوقيف                                            | (1)   |
|           | الرسول ﷺ بعث بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد                   | (٢)   |
| 14        | وتقليلها، فما أمر الله به فمصلحته راجحة، وما نهى عنه فمفسدته راجحة     |       |
| 77        | سد الذريعة                                                             | (٣)   |
| 3 Y       | كل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة، وهي ضلالة باتفاق المسلمين | (1)   |
| **        | الفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه             | (0)   |
| <b>YV</b> | النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة                         | (7)   |
| ۸۲        | الدليل مستلزم للمدلول مختص به لا يوجد بدون مدلوله                      | (V)   |
|           | أفضل العبادات البدنية الصلاة؛ وفيها القراءة، والذكر والدعاء، وكل       | (٨)   |
| 44        | واحد في موطنه مأمور به                                                 |       |
| ۲.        | المستولي يجب عليه أداء الحق إلى مستحقه                                 | (4)   |
|           | اتفق المسلمون على أنه من حلف بالمخلوقات المحترمة، أو بما يعتقد         | (11)  |
|           | هو حرمته، كالعرش، والكرسي، والكعبة، والمسجد الحرام، والمسجد            |       |
|           | الأقصى، ومسجد النبي ﷺ، والملائكة، والصالحين، والملوك،                  |       |
|           | وسيوف المجاهدين، وترب الأنبياء والصالحين، وأيمان البندق،               |       |
| ٣٠        | وسراويل الفتوة، وغير ذلك، لا ينعقد يمينه، ولا كفارة في الحلف بذلك      |       |

| الصفحة    | النص                                                                                                                        | الرقم       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b></b> . | الغلط لا يسلم منه أكثر الناس، بل في الصحابة من قد يغلط أحياناً،                                                             | (11)        |
| ٣١        | وفيمن بعدهم لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست                                                      | (11)        |
|           | صحيحة، ولا حسنة، لكن الإمام أحمد بن حنبل وغيره من العلماء<br>جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم |             |
| ۳۱        | أنه كذب                                                                                                                     |             |
| 44        | شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أو لا؟                                                                                          | (14)        |
|           | حصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته، وإن كان الغرض مباحاً، فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته،            | (11)        |
|           | والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد                                                                       |             |
| ٣٣        | وتقليلها                                                                                                                    |             |
|           | المتابعة ـ لرسول الله ﷺ ـ أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي                                                                 | (10)        |
|           | فعل، فإذا فعل فعلاً على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه                                                                |             |
| 37        | العبادة، وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك .                                                                 |             |
|           | اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لنبي، ولا                                                            | (17)        |
| 40        | لغير نبي، وأن هذا النذر شرك لا يوفى به                                                                                      |             |
| 40        | لا يجوز أن يُحرِّم شيء إلاَّ بدليل شرعي                                                                                     | (17)        |
| ۳٦        | لا يلزم من جواز الشيء في حياته ﷺ جوازه بعد موته                                                                             | (14)        |
| **        | مع إقرار الخصم لا يحتاج إلى بينة                                                                                            | (14)        |
| ۳۷        | الإثبات مقدم على النفي                                                                                                      | <b>(۲·)</b> |
|           | لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيماناً                                                                 | (11)        |
|           | عاماً مجملاً، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل                                                                 |             |
| ۳۸        | فرض على الكفاية                                                                                                             |             |
|           |                                                                                                                             | (۲۲)        |
| ۳۸        | اللَّهُ مَا أَسْتَطَعْتُمْ ۗ [التغابن: ١٦]، وقوله ﷺ: ﴿إِذَا أَمُرتَكُمْ بِأَمْرِ فَأَتُوا مِنْهُ                            |             |
| 173       | ما استطعتم،ما                                                                                                               |             |

| الصفحة | النص                                                                           | الرقم       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        | يجب على أولي الأمر ـ وهم علماء كل طائفة، وأمراؤها ومشايخها ـ أن                | (۲۳)        |
|        | يقوموا على عامتهم، ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر،                        |             |
| ٤١     | فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله، وينهونهم عما نهى الله عنه ورسوله ﷺ           |             |
|        | أعظم الأذكار التي في الصلاة قراءة القرآن؛ وأعظم الأفعال السجود لله             | <b>(Y£)</b> |
|        | وحده لا شريك له، وقال تعالى: ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ |             |
|        | كَاتَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨]، وقـال تـعـالـى: ﴿وَإِذَا تُرِثَ ٱلْقُـرْمَانُ |             |
| ٤١     | فَأَسْنَيِعُوا لَمُ وَأَنصِتُوا لَقَلَّكُمْ مُرْحَمُونَ ۞ [الاعراف: ٢٠٤]       |             |
|        | يجب على أهل القدرة من المسلمين أن يأمروا بالصلاة كل أحد من                     | (٢0)        |
|        | الرجال والنساء حتى الصبيان، قال النبي ﷺ: "مروهم بالصلاة لسبع                   |             |
| ٤٢     | واضربوهم على تركها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع،                              |             |
|        | الرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس، أو                      | (77)        |
| ٤٢     | ترك بعض فرائضها المتفق عليها فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل                     |             |
|        | ليس لأحد أن يخص أحداً بالصلاة عليه دون النبي ﷺ لا أبا بكر،                     | <b>(YY)</b> |
| ٤٢     | ولا عمر، ولا عثمان، ولا علياً، ومن فعل ذلك فهو مبتدع                           |             |
|        | اتفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل، ولا                 | (۲۸)        |
| 43     | تأخير صلاة الليل إلى النهار لا لمسافر، ولا مريض، ولا غيرهما .                  |             |
|        | حمد الرجال عند الله ورسوله وعباده المؤمنين بحسب ما وافقوا فيه                  | (44)        |
|        | دين الله وسنة رسوله وشرعه من جميع الأصناف؛ إذ الحمد إنما                       |             |
| 24     | يكون على الحسنات                                                               |             |
|        | كل من كان بالله أعرف، وله أعبد، ودعاؤه له أكثر، وقلبه له أذكر،                 | (٣٠)        |
|        | كان علمه الضروري بذلك أقوى وأكمل؛ فالفطرة مكملة بالفطرة                        |             |
|        | المنزلة؛ فإن الفطرة تعلم الأمر مجملا، والشريعة تفصله وتبينه                    |             |
| 23     | وتشهد بما لا تستقل الفطرة به                                                   |             |
|        | من المعلوم أن العلم أصل العمل، وصحة الأصول توجب صحة                            | (٣١)        |
|        | الفروع، والرجل لا يصدر عنه فساد العمل إلا لشيئين: إما الحاجة؛                  |             |
|        | وإما الجهل: فأما العالم بقبح الشيء الغني عنه فلا يفعله اللهم إلا من            |             |
| ٤٤     | غلب هواه عقله، واستولت عليه المعاصي، فذاك لون آخر وضرب ثان                     |             |

| الصفحة | النص                                                            | الرقم |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------|
|        | قد يكتب العالم كتاباً، أو يقول قولاً، فيكون بعض من لم يشافهه به | (٣٢)  |
|        | أعلم بمقصوده من بعض من شافهه به، كما قال النبي ﷺ: افرب          |       |
|        | مبلغ أوعى من سامع لكن بكل حال لا بد أن يكون المبلغ من           |       |
|        | الخاصة العالمين بحال المبلغ عنه، كما يكون في أتباع الأثمة من هو |       |
| ٤٤     | أفهم لنصوصهم من بعض أصحابهم                                     | (ww)  |
|        | من المستقر في أذهان المسلمين: أن ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء هم  | (٣٣)  |
|        | الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله والرسول، فهؤلاء    |       |
|        | أتباع الرسول حقاً، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت، |       |
|        | فقبلت الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فزكت في نفسها، وزكى    |       |
| ٤٤     | الناس بها                                                       |       |
|        | العلم بلغات الأمم ليس مما يجب على الرسل وأصحابهم، بل يجب        | (41)  |
| ٤٥     | منه ما لا يتم التبليغ إلا به                                    |       |
|        | لا ريب أن الألفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات؛ كالسلاح       | (40)  |
| ٤٥     | في المحاربات                                                    |       |
|        | معلوم أن الأمة مأمورة بتبليغ القرآن لفظه ومعناه كما أمر بذلك    | (٣٦)  |
|        | الرسول، ولا يكون تبليغ رسالة الله إلا كذلك، وأن تبليغه إلى      |       |
| ٤٥     | العجم قد يحتاج إلى ترجمة لهم، فيترجم لهم بحسب الإمكان           |       |
| ٤٥     | الناس في نقل مذاهب الأثمة قد يكونون بمنزلتهم في نقل الشريعة .   | (٣٧)  |
| ٤٦     | التقليد المذموم هو قبول قول الغير بغير حجة                      | (TA)  |
| • •    | ,                                                               | (٣٩)  |
|        | الذي عند المسلمين من توحيد الله، ومعرفة أسمانه وصفاته،          | (17)  |
|        | وملائكته وأنبيائه ورسله، ومعرفة اليوم الآخر، وصفة الجنة والنار، |       |
|        | والثواب والعقاب، والوعد والوعيد، أعظم وأجل بكثير مما عند        |       |
|        | اليهود والنصارى، وما عند المسلمين من العبادات الظاهرة والباطنة؛ |       |
|        | مثل الصلوات الخمس وغيرها من الصلوات والأذكار والدعوات           |       |
|        | أعظم وأجل مما عند أهل الكتاب، وما عندهم من الشريعة في           |       |
|        | المعاملات والمناكحات والأحكام والحدود والعقوبات أعظم وأجل       |       |
| ٤٦     | مما عند أها الكتاب                                              |       |

| الصفحة | النص                                                              | الرقم  |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------|
|        | الجن ليسوا مماثلي الإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به    | (٤٠)   |
|        | ونهوا عنه مساوياً لما على الإنس في الحد، لكنهم مشاركون الإنس      |        |
|        | في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم. وهذا ما لم        |        |
| ۲3     | أعلم فيه نزاعا بين المسلمين                                       |        |
| ٤٧     | التكليف إنما ينقطع بدخول دار الجزاء، وهي الجنة والنار             | (11)   |
|        | «ولد الزنا» إن آمن وعمل صالحا دخل الجنة، وإلا جوزي بعمله،         | (11)   |
| ٤٧     | كما يجازي غيره، والجزاء على الأعمال؛ لا على النسب                 |        |
| ٤٧     | التخصيص لابد له من حكمة                                           | (11)   |
| ٤٧     | تخصيص الكثير بالذكر لا يدل على مخالفة غيره بنفي، ولا إثبات .      | (11)   |
|        | أجمع المسلمون على: أن السجود لغير الله محرم، وأما الكعبة فقد      | (٤٥)   |
|        | كان النبي على الله بيت المقدس، ثم صلى إلى الكعبة، وكان            |        |
|        | يصلي إلى عنزة، ولا يقال: لعنزة، وإلى عمود شجرة، ولا يقال:         |        |
| ٤٧     | لعمود، ولا لشجرة                                                  |        |
| ٤٨     | العام لا يعارض ما قابله من الخاص                                  | (13)   |
|        | يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب لكن بعد البحث عن دليل             | (£Y)   |
| ٤٨     | التخصيص                                                           |        |
| ٤٩     | رجحان العمل يظهر برجحان عاقبته                                    | (٤٨)   |
| ٤٩     | الابتداء قد يكون كثيراً بغير الأفضل بل يبتدأ بالشيء لأسباب متعددة | (٤٩)   |
|        | الحق لا يدور مع معين إلا النبي ﷺ؛ لأنه لو كان كذلك لوجب           | (01)   |
| ٥.     | te to the total                                                   | (- )   |
|        |                                                                   | (01)   |
|        | لم يستحب أحد من أثمة المسلمين الاغتسال يوم عاشوراء، ولا           | (51)   |
|        | الكحل فيه والخضاب وأمثال ذلك، ولا ذكره أحد من علماء               |        |
|        | المسلمين الذين يقتدى بهم، ويرجع إليهم في معرفة ما أمر الله به     |        |
| ٠.     | ونهى عنه، ولا فعل ذلك رسول الله 選為، ولا أبو بكر ولا عمر ولا       |        |
| ••     | عثمان ولا علي                                                     | ( - 41 |
| 0 •    | كل حديث يروى في زيارة القبر فهو ضعيف، بل موضوع                    | (01)   |

| الصفحة | النص                                                           | الرقم   |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------|
|        | اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور، فلا   | (04)    |
| •      | يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس، ولا بحجرة النبي ﷺ، ولا           |         |
| •      | بالقبة التي في جبل عرفات ولا غير ذلك                           | ( . ( ) |
| ٥١     | اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الاستلام ولا التقبيل إلا للركنين | (01)    |
|        | اليمانيين؛ فالحجر الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم           |         |
| 01     | الرد يثبت بالتدليس، ويثبت باختلاف الصفة باتفاق الأثمة          | (00)    |
| 01     | يقوم الظن مقام العلم عند تعذر العلم                            | (10)    |
|        | أصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين: إما اتخاذ دين لم     | (٥٧)    |
| 04     | يشرعه الله، أو تحريم ما لم يحرمه                               |         |
|        | العدول عن موجب القول العام إلى الخصوص لابد له من دليل          | (0A)    |
| 04     | يصلح له                                                        |         |
|        | تجوز الصلاة خلف كل مسلم مستور باتفاق الأثمة الأربعة وسائر أثمة | (04)    |
| 04     | المسلمين                                                       |         |
|        | اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في      | (٦٠)    |
|        | خلافه، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال، وإن |         |
| ٥٢     | كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه                             |         |
| ٥٣     | لا يلزم من نفي الخاص نفي العام                                 | (11)    |
|        | قاعدة شريفة: جميع ما يحتج به المبطل من الأدلة الشرعية والعقلية | (٦٢)    |
| ٥٣     | إنما تدل على الحق؛ لا تدل على قول المبطل                       | , , , , |
| ٥٣     | الحكم على الشيء فرع عن تصوره                                   | (77)    |
| ٥٤     | الترجيح إنما يكون عند التنافي                                  | (31)    |
|        | الزيادة على النص هل هي نسخ؟ الجمهور على أنها ليست بنسخ،        | (٦٥)    |
| ٤٥     |                                                                | (10)    |
|        | وهو الصحيح، أ المنظل المكامة الفام الما أن                     | />      |
| 00     | تعقيب الحكم للوصف؛ أو الوصف للحكم بحرف الفاء يدل على أن        | (77)    |
| 00     | الوصف علة للحكم                                                | / m . m |
|        | تعليل الحكم الواحد بعلل، واقتضاء العلة الواحدة لأحكام جائز     | (٦٧)    |
| 00     | تخلف المقتضي عن المقتضى لمانع لا يقدح في اقتضائه               | (\7\)   |

| الصفحة | النص                                                               | الرقم         |
|--------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
|        | متى ثبت عموم اللفظ وعموم العلة وجب ترتيب مقتضى ذلك عليه            | (14)          |
| 70     | ما لم يدل دليل بخلافه                                              |               |
|        | وجود السبب يقتضي وجود المسبب إلا إذا تخلف شرطه، أو                 | (V·)          |
| 07     | حصلت موانعه، والشروط والموانع تتوقف على دليل                       |               |
|        | اللفظ العام لا يجوز أن يحمل على القليل من الصور دون الكثير بلا     | (٧١)          |
| 70     | قرينة متصلة؛ لأن ذلك تلبيس وعي ينزه عنه كلام الشارع                |               |
| 70     | ما لم يقم الدليل المخصص وجب العمل بالعام                           | <b>(YY)</b>   |
|        | ما من لفظ في الغالب إلا وهو أخص مما هو فوقه في العموم،             | (٧٣)          |
| 20     | وأعم مما هو دونه في العموم، والجميع يكون عاماً                     |               |
| ٥٧     | الخاص إذا لم يناقض مثله من العام لم يجز تخصيصه به                  | (Y£)          |
|        | العدم لا يحتج به في الإخبار بإجماع العقلاء، بل من أخبر به كان      | (Vo)          |
|        | قائلاً ما لا علم له به، ولو قيل للرجل: هل في البلد الفلاني كذا،    |               |
|        | وفي المسجد الفلاني كذا؟ فقال: لا؛ لأن الأصل عدمه، كان نافياً       |               |
| ٥٧     | ما ليس له به علم باتفاق العقلاء                                    |               |
|        | «العموم» و «القياس» حجتان مقدمتان على الاستصحاب، أما العموم        | (7V)          |
| ٥٨     | فبإجماع الفقهاء، وأما القياس فعند جماهيرهم                         |               |
| ٥٨     | نفي المقيد لا ينفي المطلق                                          | (٧٧)          |
| ٥٨     | تفاوت الثواب بتفاوت العمل دليل على أنه مسبب عنه                    | (٧٨)          |
| ٥٨     | ليس لأحد أن يطلق لفظاً يوهم خلاف الحق إلا أن يكون مأثوراً عن السلف | ( <b>/1</b> ) |
|        | الحكم إذا كان عاماً في تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول             | (A·)          |
| 04     | الجميل فإنه يمنع من التخصيص                                        |               |
|        | كما أن الإنسان لا يجوز له أن يثبت شيئاً إلا بعلم، فلا يجوز له أن   | (٨١)          |
|        | ينفي شيئاً إلا بعلم، ولهذا كان النافي عليه الدليل، كما أن المثبت   |               |
| 04     | عليه الدليل                                                        |               |
|        | إذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء، ولفظ الشارع قد اطرد          | (۸۲)          |
|        | في معنى لم يجز أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله           |               |
| ٦.     | بقول فيه نزاع بين العلماء                                          |               |

| الصفحة | النص                                                                                                                         | الرقم |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | ليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على وفق مذهبه، إن لم يتبين<br>من كلام الله ورسوله ما يدل على مراد الله ورسوله؛ وإلا فأقوال | (14)  |
|        | العلماء تابعة لقول الله تعالى ورسوله ﷺ، ليس قول الله ورسوله                                                                  |       |
| ٦.     | تابعا لهم                                                                                                                    | 4     |
|        | معلوم باتفاق المسلمين أنه يجب "تحكيم الرسول" 遊 في كل ما                                                                      | (41)  |
|        | شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم في أصول دينهم وفروعه،                                                                     |       |
|        | وعليهم كلهم إذا حكم بشيء ألا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما حكم                                                                   |       |
| ٦٠     | ويسلموا تسليماً                                                                                                              |       |
|        | من لم يفعل المأمور فعل بعض المحظور، ومن فعل المحظور لم                                                                       | (٧٥)  |
|        | يفعل جميع المأمور، فلا يمكن الإنسان أن يفعل جميع ما أمر به مع                                                                |       |
|        | فعله لبعض ما حظر، ولا يمكنه ترك كل ما حظر مع تركه لبعض ما                                                                    |       |
| 17     | المر                                                                                                                         |       |
|        | حقوق العباد لا يشترط لها النية، ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت                                                            | (٨٦)  |
| 11     | ذمته                                                                                                                         |       |
|        | لا يشترك الناس في وجوب عمل بعينه على كل أحد قادر سوى                                                                         | (AV)  |
| 71     | الخمسا                                                                                                                       |       |
| 71     | ليس في المال حق سوى الزكاة                                                                                                   | (۸۸)  |
|        | المشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير، كما قال                                                                     | (٨4)  |
|        | تعالى: ﴿ فَأَنْقُوا اللَّهُ مَا أَسْتَطَعْتُم ﴿ [التغابن: ١٦]، وإذا ازدحمت شعب                                               |       |
| ٦٢     | الإيمان قدم ما كان أرضى لله، وهو عليه أقدر                                                                                   |       |
|        | ما ينفع العبد فهو مأمور بطلبه، وإنما ينهى عن طلب ما يضره ـ وإن                                                               | (4.)  |
|        | اعتقد أنه ينفعه - كما يطلب المحرمات، وهي تضره، ويطلب                                                                         | ( ,   |
|        | •                                                                                                                            |       |
| ٦٢     | المفضول الذي لا ينفعه، والله تعالى أباح للمؤمنين الطيبات، وهي                                                                |       |
| * 1    | ما ينفعهم، وحرم عليهم الخبائث، وهي ما يضرهم                                                                                  | (0.1) |
|        | الواجب أن نثبت ما أثبته الكتاب والسنة، وننفي ما نفى الكتاب                                                                   | (11)  |
| 77     | • السنة                                                                                                                      |       |

| الصفحة | النص                                                                                                                                              | الرقم         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        | كل عمل يعمله العبد، ولا يكون طاعة لله وعبادة وعملاً صالحاً فهو باطل؛<br>فإن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلاً ما كان لله، وإن نال بذلك العمل رئاسة | (44)          |
| 75     | ومالاً، فغاية المترئس أن يكون كفرعون، وغاية المتمول أن يكون كقارون                                                                                |               |
|        | كل عمل لا يعين الله العبد عليه فإنه لا يكون ولا ينفع، فما لا                                                                                      | (44)          |
| 75     | یکون به لا یکون، وما لا یکون له لا ینفع، ولا یدوم                                                                                                 |               |
|        | ما أمر الله به منه ما هو محدود بالشرع؛ كالصلوات الخمس،                                                                                            | (41)          |
|        | وطواف الأسبوع بالبيت، ومنه ما يرجع في قدره إلى اجتهاد                                                                                             |               |
| 74     | المأمور، فيزيده وينقصه بحسب المصلحة التي يحبها الله                                                                                               |               |
|        | ما لم يقصده الإنسان من الاستماع فلا يترتب عليه لا نهي ولا ذم باتفاق                                                                               | (40)          |
| 7 8    | الأئمة؛ ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على السماع .                                                                                 |               |
|        | الرسل ـ صلَّى الله عليهم وسلم ـ بعثوا لتقرير الفطرة وتكميلها، لا                                                                                  | (41)          |
| 38     | لتغيير الفطرة وتحويلها                                                                                                                            |               |
|        | صلاح حال الإنسان في العدل، كما أن فساده في الظلم. وأن الله                                                                                        | ( <b>1</b> V) |
|        | سبحانه عَدَلَه وسواه لما خلقه، وصحة جسمه وعافيته من اعتدال                                                                                        |               |
| 70     | أخلاطه وأعضائه، ومرض ذلك الانحراف والميل                                                                                                          |               |
| 70     | جنس الحسنات أنفع من جنس ترك السيئات                                                                                                               | (4A)          |
|        | جنس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة أفضل من جنس الدعاء الذي هو                                                                                         | (44)          |
|        | سؤال وطلب، وإن كان المفضول قد يفضل على الفاضل في موضعه                                                                                            |               |
| ٦٥     | الخاص بسبب ويأشياء أخر                                                                                                                            |               |
|        | من المعلوم أن الإنسان يكون عالما بالحق، ويبغضه لغرض آخر،                                                                                          | (1)           |
|        | فليس كل من كان مستكبرا عن الحق يكون غير عالم به، وحينتذ                                                                                           |               |
|        | فالإيمان لا بد فيه من تصديق القلب وعمله، وهذا معنى قول                                                                                            |               |
| 20     | السلف: الإيمان قول وعمل                                                                                                                           |               |
|        | المال حيث أضيف إلى الله ورسوله فالمراد به ما يجب أن يصرف                                                                                          | (1+1)         |
|        | في طاعة الله ورسوله ليس المراد به أنه ملك للرسول، كما ظنه                                                                                         |               |
|        | طائفة من الفقهاء، ولا المراد به كونه مملوكا لله خلقا وقدرا؛ فإن                                                                                   |               |
| 77     | جميع الأموال بهذه المثابة                                                                                                                         |               |

| الصفحة | النص                                                                | الرقم |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|
|        | الأنبياء ـ صلوات الله عليهم ـ معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه | (۱۰۲) |
| 77     | وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة؛ ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه      |       |
|        | لا يجوز أن يعتبر قدر الإنسان بما وقع منه قبل حال الكمال، بل         | (1.4) |
|        | الاعتبار بحال كماله، ويونس ﷺ وغيره من الأنبياء في حال النهاية       |       |
| 77     | حالهم أكمل الأحوال                                                  |       |
|        | الأمر والنهي الذي يسميه بعض العلماء «التكليف الشرعي» هو             | (1.1) |
|        | مشروط بالممكن من العلم، والقدرة، فلا تجب الشريعة على من لا          |       |
|        | يمكنه العلم كالمجنون والطفل، ولا تجب على من يعجز؛ كالأعمى           |       |
|        | والأعرج والمريض في الجهاد، وكما لا تجب الطهارة بالماء،              |       |
|        | والصلاة قائماً، والصوم على من يعجز عنه، سواء قيل: يجوز              |       |
|        | تكليف ما لا يطاق، أو لم يجز؛ فإنه لا خلاف أن تكليف العاجز           |       |
| ٧٢     | الذي لا قدرة له على الفعل بحال غير واقع في الشريعة                  |       |
|        | الضرورة بسبب محظور لا تستباح بها المحرمات، بخلاف الضرورة            | (1.0) |
| 74     | التي هي بسبب غير محظور                                              |       |
|        | اتفق المسلمون على أن كل أحدِ من الناس يؤخذ من قوله، ويترك           | (1.1) |
| 74     | إلاَّ رسول الله ﷺ؛ وإن كانوا متفاضلين في الهدى والنور والإصابة      |       |
|        | معلوم أنه إذا استقام (ولاة الأمور) الذين يحكمون في النفوس           | (1.4) |
| ٧٠     | والأموال استقام عامة الناس                                          |       |
|        | العلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله ﷺ،            | (۱۰۸) |
|        | وأما ما جاء عمن بعدهم فلا ينبغي أن يجعل أصلاً، وإن كان صاحبه        |       |
| ٧١     | معذوراً بل مأجوراً لاجتهاد أو تقليد                                 |       |
|        | من بنى الكلام في العلم ـ الأصول والفروع ـ على الكتاب والسنة         | (1.4) |
|        | والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة، وكذلك من         |       |
|        | بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال           |       |
|        | وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنة      |       |
|        | والهدي الذي كان عليه محمد ﷺ وأصحابه فقد أصاب طريق النبوة،           |       |
| ٧١     | وهذه طريق أثمة الهدى                                                |       |

| الصفحة     | النص                                                                                                                                                                                     | الرقم  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            | قاعدة شريفة ينبغي التفطن لها: وهو أن ما عاد من الذنوب بإضرار الغير في دينه ودنياه فعقوبتنا له في الدنيا أكبر، وأما ما عاد من الذنوب بمضرة الإنسان في نفسه فقد تكون عقوبته في الآخرة أشد، | (11.)  |
| ٧١         | وإن كنا نحن لا نعاقبه في الدنيامن تاب من الكفار والمحاربين وسائر الفساق قبل القدرة عليه                                                                                                  | (111)  |
| ٧٧         | سقطت عنه العقوبة التي لحق الله                                                                                                                                                           |        |
|            | لا يسوغ الخروج عن موجب العموم والإطلاق في الكتاب والسنة<br>بالشبهات، ولا يسوغ الذم والعقوبة بالشبهات، ولا يسوغ جعل                                                                       | (111)  |
| <b>V</b> Y | الشيء حقا، أو باطلا أو صوابا أو خطأ بالشبهات<br>من عرف من عادته الصدق والأمانة أقر على ما لم يعلم أنه كذب<br>وحرام، ومن عرف منه الكذب أو الخيانة لم يقر على المجهول،                     | (114)  |
| ٧٢         | وأما المجهول فيتوقف فيه                                                                                                                                                                  |        |
| ٧٢         | «العبادات الدينية» أصولها: الصلاة، والصيام، والقراءة                                                                                                                                     | (111)  |
|            | من كان قادرا على السبب ولا يشغله عما هو أنفع له في دينه فهو<br>مأمور به مع التوكل على الله، وهذا خير له من أن يأخذ من الناس،                                                             | (110)  |
| ٧٣         | ولو جاءه بغير سؤال                                                                                                                                                                       |        |
|            | ليس لله ولي إلا من اتبعه باطناً وظاهراً فصدقه فيما أخبر به من الغيوب، والتزم طاعته فيما فرض على الخلق من أداء الواجبات                                                                   | (117)  |
| ٧٣         | وترك المحرمات                                                                                                                                                                            | (۱۱۷)  |
| ٧٣         | يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم                                                                                                                                                           | (114)  |
| ٧٣         | من أحب الأعمال إلى الله وأعظم الفرائض عنده الصلوات الخمس في مواقيتها                                                                                                                     | (11/7) |

| الصفحة | النص                                                           | الرقم |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------|
|        | من لم يعتقد وجوب الصلاة على كل عاقل بالغ غير حائض ولا          | (114) |
|        | نفساء فهو كافر مرتد باتفاق أئمة المسلمين، وإن اعتقد أنها عمل   |       |
|        | صالح، وأن الله يحبها، ويثيب عليها، وصلى مع ذلك، وقام الليل،    |       |
|        | وصام النهار، وهو مع ذلك لا يعتقد وجوبها على كل بالغ فهو أيضاً  |       |
| ٧٤     | كافر مرتد حتى يعتقد أنها فرض واجب على كل بالغ عاقل             |       |
|        | الأعمال كلها لا تقبل إلا مع العقل، فمن لا عقل له لا يصح شيء    | (۱۲۰) |
| ٧٤     | من عباداته لا فرائضه ولا نوافله                                |       |
|        | الأفضل يتنوع تارة بحسب أجناس العبادات، وتارة باختلاف           | (111) |
|        | الأوقات، وتارة باختلاف عمل الإنسان الظاهر، وتارة باختلاف       |       |
|        | الأمكنة، وتارة باختلاف مرتبة جنس العبادة، وتارة باختلاف حال    |       |
| ٧٤     | قدرة العبد وعجزه                                               |       |
|        | ليس من السيئات ما يحبط الأعمال الصالحة إلا الردة، كما أنه ليس  | (177) |
| ٧٥     | من الحسنات ما يحبط جميع السيئات إلا التوبة                     |       |
| ٧٥     | من تكلم في الدين بلا علم كان كاذباً، وإن كان لا يتعمد الكذب .  | (117) |
|        | الترجيح بمجرد الإرادة التي لا تستند إلى أمر علمي باطن ولا ظاهر |       |
| ٧٦     | لا يقول به أحد من أثمة العلم والزهد                            |       |
| ٧٦     | ليس كل أحد يمكنه إبانة المعاني القائمة بقلبه                   | (170) |
|        | العمل بالظن الناشيء عن ظاهر أو قياس خير من العمل بنقيضه إذا    |       |
| ٧٦     | احتيج إلى العمل بأحدهما                                        |       |
|        | الصواب الذي عليه السلف والجمهور أنه لابد في كل حادثة من        | (177) |
|        | دليل شرعي، فلا يجوز تكافؤ الأدلة في نفس الأمر، لكن قد تتكافأ   |       |
| ٧٦     | عند الناظر؛ لعدم ظهور الترجيح له                               |       |
|        | الأمر بالشيء نهي عن ضده وأضداده، والنهي عنه أمر بضده أو بأحد   | (۱۲۸) |
|        | أضداده من جنس قولنا: الأمر بالشيء أمر بلوازمه، وما لا يتم      |       |
|        | الواجب إلا به فهو واجب، والنهي عن الشيء نهي عما لا يتم         |       |
| V4     | . Nt i.m. 1                                                    |       |

| الصفحة | النص                                                             | الرقم |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------|
|        | حسن القصد من أعون الأشياء على نيل العلم ودركه، والعلم            | (174) |
| ٧4     | الشرعي من أعون الأشياء على حسن القصد والعمل الصالح               |       |
| ٧٩     | الناس في الذكر أربع طبقات:                                       | (14.) |
|        | العبد لو اجتهد مهما اجتهد لا يستطيع أن يقوم لله بالحق الذي أوجبه |       |
| ٧٩     | عليه، فما يسعه إلا الاستغفار والتوبة عقيب كل طاعة                |       |
|        | من أحب إنساناً لكونه يعطيه فما أحب إلا العطاء، ومن قال: إنه      | (177) |
|        | يحب من يعطيه لله فهذا كذب ومحال وزور من القول، وكذلك من          |       |
| ۸۰     | أحب إنسانا لكونه ينصره إنما أحب النصر لا الناصر                  |       |
|        | الواجبات والمستحبات لا يصلح فيها زهد ولا ورع، وأما المحرمات      | (177) |
|        | والمكروهات فيصلح فيها الزهد والورع، وأما المباحات فيصلح فيها     |       |
| ۸۰     | الزهد دون الورع                                                  |       |
|        | من أخبر بالعشق أو النكاح ولم يره ولم يذقه كان له علم به، فإن     | (14)  |
|        | شاهده ولم يذقه كان له معاينة له، فإن ذاقه بنفسه كان له ذوق       |       |
|        | وخبرة به، ومن لم يذق الشيء لم يعرف حقيقته، فإن العبارة إنما      |       |
|        | تفيد التمثيل والتقريب، وأما معرفة الحقيقة فلا تحصل بمجرد العبارة |       |
| ۸۰     | إلا لمن يكون قد ذاق ذلك الشيء المعبر عنه وعرفه وخبره             |       |
|        | جماع الخلق الحسن مع الناس: أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام       | (140) |
|        | والدعاء له، والاستغفار، والثناء عليه، والزيارة له، وتعطي من      |       |
|        | حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم، أو        |       |
| ۸۱     | مال، أو عرض. وبعض هذا واجب، وبعضه مستحب                          |       |
|        | يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من   | (177) |
| ۸۱     | تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله        |       |
| ۸۱     | الأمر يقتضي الإيجاب                                              | (127) |
|        | تعيين مكسب على مكسب من صناعة، أو تجارة، أو بناية، أو             |       |
| ۸۲     | حراثة، أو غير ذلك هذا يختلف باختلاف الناس                        |       |

| الصفحا | النص                                                             | الرقم |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------|
|        | قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن طلب الجنة من الله             | (144) |
|        | والاستعادة به من النار هو من أعظم الأدعية المشروعة لجميع         |       |
|        | المرسلين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن ذلك لا       |       |
|        | يخرج عن كونه واجبا أو مستحبا، وطريق أولياء الله التي يسلكونها    |       |
|        | لا تخرج عن فعل واجبات ومستحبات؛ إذ ما سوى ذلك محرم أو            |       |
| 17     | مكروه أو مباح لا منفعة فيه في الدين                              |       |
|        | الكلمات والعبادات، وإن اشتركت في الصورة الظاهرة، فإنها تتفاوت    | (18.) |
| 14     | بحسب أحوال القلوب تفاوتاً عظيماً                                 |       |
|        | ليس كل من عزم على شيء عزماً جازماً قبل القدرة عليه، وعدم         | (111) |
| 14     | الصوارف عن الفعل تبقي تلك الإرادة عند القدرة المقارنة للصوارف    |       |
|        | المريد إرادة جازمة مع فعل المقدور هو بمنزلة العامل الكامل، وإن   | (181) |
| ۱۳     | لم يكن إماماً وداعياً                                            |       |
|        | الهام بالسيئة الذي لم يعملها، وهو قادر عليها، فإن الله لا يكتبها | (127) |
|        | عليه كما أخبر به في الحديث الصحيح. وسواء سمي همه إرادة، أو       |       |
|        | عزما أو لم يسم، متى كان قادرا على الفعل، وهم به، وعزم عليه،      |       |
| ١٤     | ولم يفعله مع القدرة فليست إرادته جازمة                           |       |
|        | الإرادة الجازمة هي التي يقترن بها المقدور من الفعل، وإلا فمتى لم | (111) |
| 18     | يقترن بها المقدور من الفعل لم تكن جازمة                          |       |
|        | الأخرس لما كان عاجزاً عن الكلام، وقد يكون عاجزاً عن العمل        | (180) |
|        | باليدين ونحوهما، لكنه إذا أتى بمبلغ طاقته من الإشارة جرى ذلك     |       |
| ١٤     | مجرى الكلام من غيره، والأحكام والثواب، وغير ذلك                  |       |
|        | النية يثاب عليها المؤمن بمجردها، وتجري مجرى العمل إذا لم يمنع    | (127) |
|        | من العمل بها إلا العجز، ويمكنه ذلك في عامة أفعال الخير، وأما     |       |
| ۲۷     | عمل البدن فهو مقيد بالقدرة                                       |       |
|        | ما عزم الإنسان عليه أن يفعله في المستقبل فلابد حين فعله من       | (127) |
|        | تجدد إرادة غير العزم المتقدم، وهي الإرادة المستلزمة لوجود الفعل  |       |
| 17     | مم القدرة                                                        |       |

| الصفحة | النص                                                                                                                         | الرقم |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | كل ما وقع في قلب المؤمن من خواطر الكفر والنفاق فكرهه وألقاه<br>ازداد إيمانا ويقينا، كما أن كل من حدثته نفسه بذنب فكرهه ونفاه | (11)  |
| ٨٧     | عن نفسه وترکه لله ازداد صلاحا وبرا وتقوی                                                                                     |       |
|        | من أظهر الإيمان وكان صادقاً مجتنباً ما يضاده أو يضعفه يتجاوز له عما                                                          | (184) |
| ۸٧     | يمكنه التكلم به والعمل به، دون ما ليس كذلك، كما دل عليه لفظ الحديث                                                           |       |
|        | من له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه، ويحمد في                                                                         | (10.) |
|        | جماهير أجناس الأمة، فهؤلاء هم أثمة الهدى ومصابيح الدجى،                                                                      |       |
|        | وغلطهم قليل بالنسبة إلى صوابهم، وعامته من موارد الاجتهاد التي                                                                |       |
|        | يعذرون فيها، وهم الذين يتبعون العلم والعدل، فهم بُعداء عن                                                                    |       |
| ۸۷     | الجهل والظلم وعن اتباع الظن وما تهوى الأنفس                                                                                  |       |
|        | المسلمون عند شروطهم؛ إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً.                                                                    | (101) |
|        | وكل ما كان من الشروط التي بين القبائل والملوك والشيوخ                                                                        |       |
|        | والأحلاف وغير ذلك فإنها على هذا الحكم باتفاق علماء المسلمين                                                                  |       |
|        | ما كان من الأمر المشروط الذي قد أمر الله به ورسوله فإنه يؤمر به                                                              |       |
|        | كما أمر الله به ورسوله، وإن كان مما نهى الله عنه ورسوله فإنه ينهى                                                            |       |
| ۸۸     | عنه كما نهى الله عنه ورسوله                                                                                                  |       |
|        | كل اسم علق الله به المدح والثواب في الكتاب والسنة كان أهله                                                                   | (101) |
|        | ممدوحين، وكل اسم علق به الذم والعقاب في الكتاب والسنة كان                                                                    |       |
|        | أهله مذمومين: كلفظ الكذب، والخيانة، والفجور، والظلم،                                                                         |       |
| ۸۸     | والفاحشة، ونحو ذلك                                                                                                           |       |
|        | حرص الرجل على المال والشرف يوجب فساد الدين، فأما مجرد                                                                        | (104) |
|        | الحب الذي في القلب إذا كان الإنسان يفعل ما أمره الله به، ويترك                                                               |       |
|        | ما نهى الله عنه، ويخاف مقام ربه، وينهى النفس عن الهوى، فإن الله                                                              |       |
| ۸۸     | لا يعاقبه على مثل هذا إذا لم يكن معه عمل                                                                                     |       |
|        | إذا دار الأمر بين أن ينسب إلى أهل السنة مذهب باطل، أو ينسب                                                                   | (101) |
|        | الناقل عنهم إلى تصرفه في النقل كان نسبة الناقل إلى التصرف أولى                                                               |       |
| ۸۹     | من نسبة الياطل إلى طائفة أهل الحق                                                                                            |       |

| الصفحة | النص                                                               | الرقم |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| ۸۹     | استثناء المجهول من المعلوم يوجب جهالة المستثنى                     | (100) |
|        | تفضيل العمل على العمل قد يكون مطلقا مثل تفضيل أصل الدين            |       |
| ۸4     | على فرعه، وقد يكون مقيدا                                           |       |
|        | الرجل قد يأتي بالعمل الفاضل من غير قيام بشروطه ولا إخلاص           | (10V) |
| ۸٩     | فيه، فيكون بتفويت شرائطه دون من أتى بالمفضول المكمل                |       |
|        | قد علم بالاضطرار من دين الإسلام: أن رسالة محمد بن عبدالله على      | (10A) |
|        | لجميع الناس: عربهم وعجمهم وملوكهم وزهادهم وعلمائهم                 |       |
|        | وعامتهم، وأنها باقية دائمة إلى يوم القيامة؛ بل عامة الثقلين الجن   |       |
|        | والإنس، وأنه ليس لأحد من الخلائق الخروج عن متابعته وطاعته          |       |
| 4.     | وملازمة ما يشرعه لأمته من الدين                                    |       |
|        | اتفق المسلمون على أن حكم الحاكم بالحقوق المرسلة لا يغير            | (104) |
| 4.     | الشيء عن صفته في الباطن                                            |       |
| 4.     | لا يجب على عموم المسلمين اتباع أحد بعينه إلا رسول الله ﷺ           | (171) |
|        | ليس لأحد الخروج عن شريعة محمد ﷺ ولا الخروج عن كتاب الله            |       |
| 41     | وسنة رسوله 繼                                                       |       |
|        | من أظهر منكراً في دار الإسلام لم يقر على ذلك، فمن دعا إلى          | (177) |
| 41     | بدعة وأظهرها لم يقر، ولا يقر من أظهر الفجور                        |       |
|        | لا يجوز لأحد أن يعدل عما جاء في الكتاب والسنة، واتفق عليه          | (17٣) |
|        | سلف الأمة وأثمتها إلى ما أحدثه بعض الناس مما قد يتضمن خلاف         |       |
|        | ذلك، أو يوقع الناس في خلاف ذلك، وليس لأحد أن يضع للناس             |       |
|        | عقيدة ولا عبادة من عنده؛ بل عليه أن يتبع ولا يبتدع، ويقتدي ولا     |       |
| 41     | يبتدى                                                              |       |
| 44     | السجود لا يكون إلا على الوجه المشروع                               | (171) |
| 44     | اتفق العلماء على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به                  |       |
|        | الحلف بغير الله من الملائكة والأنبياء والمشايخ والملوك وغيرهم فإنه |       |
|        | منهى عنه غير منعقد باتفاق الأثمة، ولم ينازعوا إلا في الحلف         |       |
| 44     | برسول الله ﷺ خاصة                                                  |       |

| الصفحة | النص                                                                      | الرقم |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | لفظ الشرع قد صار له في عرف الناس (ثلاث معان): الشرع                       | (177) |
| 47     | المنزل، والشرع المؤول، والشرع المبدل                                      |       |
|        | لا ريب أن الناس يحتاجون من يتلقون عنه الإيمان والقرآن، كما                | (174) |
|        | تلقى الصحابة ذلك عن النبي ﷺ وتلقاه عنهم التابعون؛ وبذلك                   |       |
|        | يحصل اتباع السابقين الأولين بإحسان، فكما أن المرء له من يعلمه             |       |
| 44     | القرآن ونحوه فكذلك له من يعلمه الدين الباطن والظاهر                       |       |
|        | الشيوخ والملوك وغيرهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله أطيعوا، وإن             | (174) |
|        | أمروا بخلاف ذلك لم يطاعوا؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية                   |       |
| 94     | الخالق، وليس أحد معصوما إلا رسول الله ﷺ                                   |       |
|        | قد عرف بالأضطرار من دين الإسلام: أن النبي ﷺ لم يشرع                       | (۱۷+) |
|        | لصالحي أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات                 |       |
| 44     | الملحنة مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف                               |       |
|        | «السماع» الذي أمر الله به ورسوله واتفق عليه سلف الأمة ومشايخ              | (۱۷۱) |
|        | الطريق هو: سماع القرآن؛ فإنه سماع النبيين، وسماع العالمين،                |       |
| 44     | وسماع العارفين، وسماع المؤمنين                                            |       |
|        | ليس للعالمين شرعة ولا منهاج ولا شريعة ولا طريقة أكمل من                   | (171) |
|        | الشريعة التي بعث الله بها نبيه محمدا على كما كان يقول في خطبته:           |       |
| 4 8    | اخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد ﷺ،                              |       |
| 4 8    | أكل الخبائث، وأكل الحيات، والعقارب حرام بإجماع المسلمين                   | (174) |
|        | التقرب بالواجبات فقط طريق المقتصدين أصحاب اليمين، ثم التقرب بعد           |       |
|        | ذلك بما أحبه الله من النوافل هو طريق السابقين المقربين، والمحبوبات هي     |       |
| 4 £    | ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب، أو أمر استحباب دون ما استحبه الرجل برأيه |       |
|        | ينبغي أن يعلم أن الأعمال الصالحة أمر الله بها أمر إيجاب، أو               | (۱۷۵) |
| 4 £    | استحبّاب. والأعمال الفاسدة نهى الله عنها                                  |       |
|        | لا يعدل أحد عن الطرق الشرعية إلى البدعية إلا لجهل، أو عجز،                | (171) |
|        | أو غرض فاسد. وإلا فمن المعلوم أن سماع القرآن هو سماع النبيين              |       |
| 90     | والعارفين والمؤمنين                                                       |       |

| الصفحة | النص                                                                      | الرقم |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | فكما أنه يفرق في العقوبات المشروعة للناس بين العقوبات المقدرة             | (۱۷۷) |
|        | بالقطع والقتل وجلد مائة أو ثمانين، وبين العقوبات التي ليست                |       |
|        | بمقدرة، وهي: «التعزير» فكذلك يفرق في العقوبات التي يعزر الله              |       |
|        | بها العباد ـ في غير أمر العباد بها ـ بين العقوبات المقدرة: كالغضب         |       |
| 40     | واللعنة والنار، وبين العقوبات المطلقة                                     |       |
| 40     | الذنب يتغلظ بتكراره، وبالإصرار عليه، وبما يقترن به من سيئات أخر           | (۱۷۸) |
| 40     | جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل المحرمات                                 |       |
|        | كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المعقول، وأن                |       |
|        | العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، فمن عرف قول الرسول ﷺ                  |       |
|        | ومراده به كان عارفاً بالأدلة الشرعية، وليس في المعقول ما يخالف            |       |
| 47     | المنقول                                                                   |       |
|        | ثبت بالنص والإجماع أن من تكلم في الصلاة بكلام الآدميين عامداً             | (۱۸۱) |
| 47     | لغير مصلحتها عالماً بالتحريم بطلت صلاته بالإجماع                          |       |
| 47     | الشرط لا يجب أن يتقدم على المشروط، بل قد يقارنه                           | (1/1) |
|        | الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع            |       |
|        | يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ                  |       |
| 4٧     | القبض ولفظ المعروف في قوله: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ النساء: ١٩] |       |
|        | من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا            | (141) |
|        | يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن، لا برأيه، ولا ذوقه، ولا                   |       |
| 44     | معقوله، ولا قياسه، ولا وجده                                               |       |
|        | على كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به               | (110) |
|        | الرسول، ولا يتقدم بين يديه؛ بل ينظر ما قال، فيكون قوله تبعا               |       |
| 44     | لقوله، وعمله تبعا لأمره                                                   |       |
|        | كل من خالف ما جاء به الرسول لم يكن عنده علم بذلك ولا                      | (۱۸٦) |
|        | عدل، بل لا يكون عنده إلا جهل وظلم وظن «وما تهوى الأنفس                    |       |
| 11     | ولقد جاءهم من ربهم الهدى،                                                 |       |
| ١      | النصاري ليسوا متفقين على صلب المسيح، ولم يشهد أحد منهم صلبه               | (۱۸۷) |

| الصفحة | النص                                                                                             | الرقم |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | لم يفرق أحد من السلف والأنمة بين أصول وفروع، بل جعل الدين                                        | (۱۸۸) |
| ١٠١    | «قسمين» أصولا وفروعا لم يكن معروفا في الصحابة والتابعين                                          |       |
| ١٠١    | من لم يكن معه أصل ثابت فإنه يحرم الوصول؛ لأنه ضيع الأصول                                         | (1/4) |
|        | كل قول وعمل فلا بد له من ظاهر وباطن، فظاهر القول لفظ                                             |       |
|        | اللسان، وباطنه ما يقوم من حقائقه ومعانيه بالجنان، وظاهر العمل                                    |       |
| ١٠١    | حركات الأبدان وباطنه ما يقوم بالقلب من حقائقه ومقاصد الإنسان .                                   |       |
| 1 • ٢  | الدليل القطعي لا يقبل الترك لمعارض راجع                                                          | (141) |
|        | ما أعلم أحدا من الخارجين عن الكتاب والسنة من جميع فرسان                                          |       |
|        | الكلام والفلسفة إلا ولا بد أن يتناقض، فيحيل ما أوجب نظيره                                        |       |
|        | ويوجب ما أحال نظيره؛ إذ كلامهم من عند غير الله، وقد قال الله                                     |       |
|        | تَـعــالـــى: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ أَلَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ أَخْذِلَنْهَا كَيْرًا ﴾ |       |
| ۲۰۲    | [النساء: AY]                                                                                     |       |
|        | المعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات، فتكون من                                      | (144) |
|        | باب تحريف الكلم عن مواضعه، ولا يعرض عنها، فيكون من باب                                           |       |
|        | الذين إذا ذكروا بآيات ربهم يخرون عليها صماً وعمياناً، ولا يترك                                   |       |
| ۲ ۰ ۲  | تدبر القرآن، فيكون من باب الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني                                       |       |
|        | من المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد                                           | (141) |
| 1 • ٢  | ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك                                                                        |       |
|        | كلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه                                    | (140) |
| 1.4    | اكثرا                                                                                            |       |
|        | التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطلق، والعقل                                     | (141) |
|        | السليم يتفطن للنوع، كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف، فقيل له:                                     |       |
| 1.4    | هذا هو الخبز                                                                                     |       |
| 1.4    | العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب                                                                  |       |
| ۱۰۳    | اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا؟                                                  |       |
|        | خفاء العلم بما يوجب الشدة قد يكون رحمة، كما أن خفاء العلم                                        | (144) |
| 1 . 8  | بما يوجب الرخصة قد يكون عقوبة                                                                    |       |

| الصفحة | النص                                                               | الرقم        |
|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.8    | إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها     | (۲۰۰)        |
|        | متى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما             |              |
|        | نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلاً صحيحاً فالنفس إليه أسكن مما        |              |
|        | نقل عن بعض التابعين؛ لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي ﷺ أو         |              |
| 1.0    | من بعض من سمعه منه أقوى                                            |              |
|        | النقل إما أن يكون صدقاً مطابقاً للخبر، وإما أن يكون كذباً تعمد     | (۲۰۲)        |
|        | صاحبه الكذب أو أخطأ فيه؛ فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ            |              |
| 1.0    | كان صدقاً بلا ريبكان صدقاً بلا ريب                                 |              |
|        | جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن «خبر الواحد» إذا            | (۲۰۳)        |
|        | تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملاً به أنه يوجب العلم، وهذا هو |              |
|        | الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة،               |              |
|        | ومالك، والشافعي، وأحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في       |              |
| 1.0    | ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك                                 |              |
|        | إذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجباً للقطع به فالاعتبار في       | <b>(Υ·٤)</b> |
|        | ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث كما أن الاعتبار في الإجماع على        |              |
| ۱.۷    | الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة                    |              |
|        | أحسن ما يكون في حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام،     | (Y · 0)      |
|        | وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته؛  |              |
| 1.4    | لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم     |              |
|        | لم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة، ولكن من لم يكن عالماً بها     | (۲・٦)        |
|        | أو لم تثبت عنده كمن يكون في بلد من بلاد الإسلام بالمغرب أو         |              |
| 1.4    | غيره ولم يتصل به بعض هذه القراءات فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه     |              |
| ۱۰۸    | من المعلوم أن طول العبادة وقصرها يتنوع بتنوع المصالح               | <b>(۲·۷)</b> |
| ۱۰۸    | المجهول كالمعدوم                                                   |              |
| 1.4    | الأصل براءة الذمة                                                  |              |
|        | الحكم المعلق بالسبب قد يحتاج إلى وجود الشرط وانتفاء الموانع،       |              |
| 11.    | فاذا حصل ذلك حصل المسب بلا رب                                      | •            |

| الصفحة | النص                                                                   | الرقم        |
|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 11.    | الصيام مبناه على الأمانة                                               | (۲۱۱)        |
| ١١٠    | الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى                                 |              |
|        | النزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم من               |              |
| 115    | خفاء الحكم                                                             |              |
|        | كل ما أمر الله به أمر به لحكمة، وما نهى عنه نهى عنه لحكمة،             | (317)        |
| 115    | وهذا مذهب أثمة الفقهاء قاطبة، وسلف الأمة وأثمتها وعامتها               |              |
| 114    | الفرع قد يختص بما لا يكون في أصله                                      | (۲۱۵)        |
| 118    | العلة تسبق المعلول لا تتبعه                                            |              |
|        | كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن               |              |
| 118    | لدعاء العبادةلعاء العبادة                                              |              |
|        | كل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة         | (۲۱۸)        |
| 118    | المتضمن دعاء المسألة فهو في دعاء العبادة أظهر                          |              |
|        | يكون الذَّكر في النفس كاملاً وغير كامل؛ فالكامل باللسان مع القلب       | (۲۱۹)        |
| 118    | وغير الكامل بالقلب فقط                                                 |              |
|        | الأصل فيما خُوطِبَ به النبي ﷺ في كل ما أُمِرَ به ونُهِيَ عنه، وأُبيْحَ | <b>(۲۲·)</b> |
|        | له سار في حق أمته، كمشاركته أمته له في الأحكام وغيرها، حتى             |              |
|        | يقوم دليلٌ على التخصيص، فما ثبت في حَّقه من الأحكام ثبت في             |              |
| 118    | حق الأمة إذا لم يخصص، هذا مذهب السلف والفقهاء                          |              |
|        | الرسل تبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم، وعليهم أن يبلغوا الناس         | (۲۲۱)        |
| 117    | البلاغ المبين؛ والمطلوب من الناس أن يعقلوا ما بلغه الرسل               |              |
| 117    | الزنا بامرأة الغير فيه حقان مانعان، كل منهما مستقل بالتحريم            | (۲۲۲)        |
|        | الناس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان أبغض بعضهم بعضا وإن كانوا         |              |
| 117    | فعلوه بتراضيهم                                                         |              |
|        | من احتمل الهوان والأذي في طاعة الله على الكرامة والعز في               | (377)        |
|        | معصية الله كما فعل يوسف علي وغيره من الأنبياء والصالحين                |              |
|        | كانت العاقبة له في الدنيا والآخرة، وكان ما حصل له من الأذى قد          |              |
| 711    | انقلب نعيما وسرورا                                                     |              |

| الصفحة | النص                                                             | الرقم |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------|
|        | فعل الفاحشة: ليس من باب الخيانة والأمانة؛ ولكن هو من باب         | (۲۲۵) |
| 117    | الظلم والسوء والفحشاء                                            |       |
|        | من أصول الإسلام أن تُميّز ما بعث الله به محمداً ﷺ من الكتاب      | (۲۲٦) |
| 117    | والحكمة ولا تخلطه بغيره ولا تلبس الحق بالباطل كفعل أهل الكتاب    |       |
|        | الذي ينبغي أن يعفو الإنسان عن حقه، ويستوفي حقوق الله بحسب        | (۲۲۷) |
| 117    | الإمكان                                                          |       |
|        | الحقوق نوعان: نوع لله فلا يتعدى حدوده، ونوع للعباد فيه أمر لا    | (YYA) |
|        | يفعل إلا بإذن المالك، وليس لأحد أن يفعل شيئاً في حق غيره إلا     |       |
|        | بإذن الله، وإن لم يأذن المالك فإذن الله هو الأصل، وإذن المالك    |       |
| 117    | حيث أذن الله وجعل له الإذن فيه                                   |       |
| 114    | المعصية إذا كانت ظاهرة كانت عقوبتها ظاهرة                        | (۲۲۹) |
| 114    | يجوز في الشهادة للضرورة ما لا يجوز في غيرها                      | (۲۳۰) |
| ۱۱۸    | نسخ الظاهر لا يوجب نسخ الفحوى والتنبيه                           | (171) |
| ۱۱۸    | اختلاف السبب يؤثر في نصاب الشهادة                                |       |
|        | التوبة لا ترفع الجلد إذًا طلبه المقذوف وترفع الفسق بلا تردد، وهل |       |
| 114    | ترفع المنع من قبول الشهادة؟ فأكثر العلماء قالوا: ترفعه           |       |
|        | جماع الهجرة هي هجرة السيئات وأهلها، وكذلك هجران الدعاة إلى       | (۲٣٤) |
| 111    | البدع، وهجران الفساق، وهجران من يخالط هؤلاء كلهم أو يعاونهم      |       |
| 111    | العقوبة إنما تكون على ترك مأمور، أو فعل محظور                    | (440) |
| ١٢٠    | إنما يشرع التعزير في معصية ليس فيها حد                           |       |
|        | من أقوى ما يهيج الفاحشة إنشاد أشعار الذين في قلوبهم مرض من       |       |
| 171    | العشق ومحبة الفواحش ومقدماتها بالأصوات المطربة                   |       |
|        | كل ما رغب النفوس في طاعة الله ونهاها عن معصيته من خبر أو         | (۲۳۸) |
|        | أمر فهو من طاعته، وكل ما رغبها في معصيته ونهى عن طاعته فهو       | , ,   |
| 171    | من معصيته                                                        |       |
| 171    | النهي يقتضي التحريم                                              | (۲۳۹) |
| 177    | الدرا أالماء                                                     |       |

| الصفحة | النص                                                                            | الرقم        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | قول من يقول: الأصل في المسلمين العدالة فهو باطل؛ بل الأصل                       | (۲٤١)        |
|        | في بني آدم الظلم والجهل؛ كما قال تعالى: ﴿وَحَمَلُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّامُ كَانَ |              |
| ۱۲۳    | ظُلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢]                                                |              |
| ١٢٣    | النظر المنهي عنه هو نظر العورات ونظر الشهوات وإن لم تكن من العورات              | (737)        |
| 174    | الفرع لا يكون أقوى من الأصل                                                     |              |
|        | حفظ جميع القرآن وفهم جميع معانيه ومعرفة جميع السنة فلا يجب                      |              |
|        | على كل أحد؛ لكن يجب على العبد أن يحفظ من القرآن ويعلم                           |              |
| 171    | معانيه، ويعرف من السنة ما يحتاج إليه                                            |              |
| 171    | الفروج محظورة إلا بالتحليل الشرعي                                               | (919)        |
|        | التخصيص بالذكر مع العام المقتضي للتعميم يدل على التخصيص                         | (737)        |
| 170    | بالحكم                                                                          |              |
|        | الفقهاء متفقون على أن من غصب داراً وترك فيها قماشه وماله إذا                    | (757)        |
|        | أمر بتسليمها إلى مستحقها فإنه يؤمر بالخروج منها وبإخراج أهله                    |              |
| 170    | وماله منها وإن كان ذلك نوع تصرف فيها لكنه لأجل إخلائها                          |              |
| 170    | المشرك إذا دخل الحرم أمِرَ بالخروج منه وإن كان فيه مرور فيه                     | <b>(Y£A)</b> |
| 170    | كل وعيد في القرآن فهو مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس                            | (784)        |
|        | الفقهاء إذا تنازعوا في قبول توبة من تكررت ردته، أو قبول توبة                    | (101)        |
| 771    | الزنديق فذاك إنما هو في الحكم الظاهر                                            |              |
|        | ليس كل من وسيع عليه رزقه يكون مكرماً، ولا كل من قُدِرَ عليه                     | (101)        |
|        | رزقه يكون مهاناً؛ بل قد يُوسّع عليه رزقه إملاء واستدراجا، وقد                   |              |
|        | يُقدُر عليه رزقه حماية وصيانة له، وضيق الرزق على عبد من أهل                     |              |
| 177    | الدين قد يكون لما له من ذنوب وخطايا                                             |              |
|        | صلاح الإنسان في العلم النافع والعمل الصالح وهو الكلم الطيب                      | (۲۵۲)        |
|        | الذي يصعد إلى الله، والعمل الصالع جماع العدل، وجماع ما                          |              |
| 177    | نهى الله عنه الناس: هو الظلم، كما قرر في غير هذا                                | 444          |
|        | من كان كثير الحلف كان كثير الكذب في العهد محتاجاً إلى الناس،                    | (٢٥٣)        |
| 177    | فهو من أذل الناس «حلاف مهين» حلاف في أقواله، مهين في أفعاله                     |              |

| الصفحة | النص                                                                                                                                                                                                  | الرقم |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 177    | دلالة اللسان قالية، ودلالة الوجه حالية، والقول أجمع وأوسع<br>للمعاني التي في القلب من الحال                                                                                                           | (Yo£) |
| 177    | لا يجوز قتل النفس إلا بذنب منها فلا يجوز قتل الصبي والمجنون؛                                                                                                                                          | (100) |
| 177    | لأن القلم مرفوع عنهما فلا ذنب لهما                                                                                                                                                                    | (Yø3) |
|        | به الأمر بشرط وكان مأموراً به في حال وجود الشرط كما هو<br>مأمور به في حال عدمه كان ذكر الشرط تطويلاً للكلام تقليلاً للفائدة                                                                           |       |
| ۱۲۸    | وإضلالاً للسامعكل ما يأمر الله به لابد أن تكون مصلحته راجحة على مفسدته،                                                                                                                               | (YeA) |
| 174    | والمصلحة هي المنفعة، والمفسدة هي المضرة                                                                                                                                                               |       |
|        | ليس في الكتاب والسنة نص يمنع تفضيل بعض كلام الله على بعض، بل ولا نقل هذا النفي عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا عن أئمة المسلمين الذين لهم لسان صدق في الأمة بحيث جعلوا أعلاما للسنة وأئمة | (٢٥٩) |
| 174    | للأمة                                                                                                                                                                                                 |       |
|        | الشارع حكيم لا يفرق بين متماثلين إلا لاختصاص أحدهما بما<br>يوجب الاختصاص، ولا يسوي بين مختلفين غير متساويين، بل قد                                                                                    | (۲٦٠) |
| 179    | أنكر سبحانه على من نسبه إلى ذلك، وقبح من يحكم بذلك الناس كثيراً ما يغلطون من جهة نقص علمهم وإيمانهم بكلام الله                                                                                        | (177) |
| 174    | ورسوله وقدر ذلك وما اشتمل عليه ذلك من العلم الذي يفوق علم الأولين والآخرين                                                                                                                            | (۲٦٢) |
| ۱۳۰    | وأنصح الخلق للخلق علم أنه قد اجتمع في حقه كمال العلم بالحق،                                                                                                                                           | (1117 |
|        | وكمال القدرة على بيانه، وكمال الإرادة له لا كما ظنه بعض التقرب بالدوافل إنما يكون تقرباً إذا فعلت الفرائض لا كما ظنه بعض                                                                              | (777) |
| ۱۳۰    | الاتحادية؛ كصاحب الفتوحات المكية، ونحوه من أن قُرَب الفرائض<br>تكون بعد قُرَب النوافل                                                                                                                 |       |

| الصفحة | النص                                                             | الرقم         |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------------|
|        | يعلم أن التفاضل والتماثل إنما يقع بين شيئين فصاعدا إذ الواحد من  | (۲٦٤)         |
| ۱۳۰    | كل وجه لا يعقل فيه شيء أفضل من شيء                               | , -,          |
|        | النبي ﷺ وأصحابه لم يحرّم أحد منهم ما كرهته العرب، ولم يبح        | (470)         |
| ۱۳۰    | كل ما أكلته العرب                                                |               |
|        | ليس للإنسان أن يطلق لفظاً يدل عند غيره على معنى فاسد ويفهم       | (۲77)         |
| 171    | ذلك الغير ذلك المعنى الفاسد من غير بيان مراده                    |               |
|        | اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر | (۷7۷)         |
|        | القرآن وتبينه، وتدل عليه، وتعبر عن مجمله، وأنها تفسر مجمل        |               |
| 171    | القرآن من الأمر والخبر                                           |               |
|        | اتفق العلماء الأربعة وغيرهم من السلف على أنه إذا أراد أن يدعو    | (477)         |
| 171    | يستقبل القبلة ولا يستقبل قبر النبي ﷺ                             |               |
|        | المأثور عن السلف أنهم إذا ناموا عن الوتر كانوا يوترون قبل صلاة   | (۲٦٩)         |
| 144    | الفجر ولا يؤخرونه إلى ما بعد الصلاة                              |               |
|        | النبي ﷺ لم يصل بمسجد بمكة إلا المسجد الحرام، ولم يأت             | <b>(۲۷</b> ٠) |
| 141    | للعبادات إلا المشاعر: مني، ومزدلفة، وعرفة                        |               |
| 144    | دين الإسلام أن لا تقصد بقعة للصلاة إلا أن تكون مسجداً فقط        | (۲۷۱)         |
|        | لم يقل النبي ﷺ قط، ولا أبو بكر، ولا عمر بمنى ولا عرفة ولا        | (۲۷۲)         |
| 122    | مزدلفة: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر                     |               |
| 122    | كل ما قاله ﷺ بعد النبوة وأقر عليه ولم ينسخ فهو تشريع             | (777)         |
|        | إجماع أهل العلم بالحديث على أن هذا الخبر صدق كإجماع الفقهاء      | (377)         |
|        | على أن هذا الفعل حلال أو حرام أو واجب، وإذا أجمع أهل العلم       |               |
|        | على شيء فسائر الأمة تبع لهم؛ فإجماعهم معصوم لا يجوز أن           |               |
| 144    | يجمعوا على خطأ                                                   |               |
|        | أعدل الأقوال في القراءة خلف الإمام أن المأموم إذا سمع قراءة      | (YV°)         |
|        | الإمام يستمع لها وينصت لا يقرأ بالفاتحة ولا غيرها، وإذا لم يسمع  |               |
| 371    | قراءته بها يقرأ الفاتحة وما زاد                                  |               |

| الصفحة | النص                                                                                                                     | الرقم          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|        | الذي عليه الجمهور: أن المتواتر ليس له عدد محصور بل إذا حصل<br>العلم عن إخبار المخبرين كان الخبر متواترا، وكذلك الذي عليه | (۲۷٦)          |
| 148    | الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به كما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله، فمن لا يعرف                 | <b>(</b> YVV)  |
|        | طرق العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله، بل على كل من ليس                                                                    |                |
| 148    | بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم                                                                                            | ( <b>*</b> VA) |
| ١٣٤    | ا من ادرم نفسه سین کد پنرت، وقد د پنرت پخسب ک پاکر به سه<br>ورسوله                                                       | (11///         |
|        | الصواب الذي عليه الأئمة فيمن لم يكلف في الدنيا من أطفال المشركين ونحوهم ما صح به الحديث وهو: «إن الله أعلم بما كانوا     | (۲۷۹)          |
|        | عاملين، فلا نحكم لكل منهم بالجنة، ولا لكل منهم بالنار، بل هم<br>ينقسمون بحسب ما يظهر من العلم إذا كلفوا يوم القيامة في   |                |
| 140    | ينصفون بعضب ما يشهر من المعلم إما معلوا يوم المعياد العرصات كما جاءت بذلك الآثار                                         |                |
|        | قد يتصرف الإنسان في ملك غيره بحق ولا يكون ظالماً، وقد                                                                    | (۲۸۰)          |
| 140    | يتصرف في ملكه بغير حق فيكون ظالماً                                                                                       |                |
|        | صلاح كل شيء أن يكون بحيث يحصل له وبه المقصود الذي يراد                                                                   | (171)          |
| 140    | aia                                                                                                                      |                |
|        | كل خير فهو داخل في القسط والعدل، وكل شر فهو داخل في الظلم، ولهذا كان العدل أمراً واجباً في كل شيء، وعلى كل أحد،          | (۲۸۲)          |
|        | والظلُّم محرما في كل شيء، ولكل أحد، فلا يحل ظلم أحد أصلاً                                                                |                |
| 140    | سواء كان مسلماً أو كافراً أو كان ظالماً                                                                                  |                |
|        | كان القصاص مشروعا إذا أمكن استيفاؤه من غير جنف كالاقتصاص                                                                 | (۲۸۳)          |
|        | في الجروح التي تنتهي إلى عظم، وفي الأعضاء التي تنتهي إلى                                                                 |                |
|        | مفصل فإذا كان الجنف واقعا في الاستيفاء عدل إلى بدله وهو الدية؛                                                           |                |
| 177    | لأنه أشبه بالعدل من إتلاف زيادة في المقتص منه                                                                            |                |
|        | كل من حكم بين اثنين فهو قاض سواء كان صاحب حرب، أو متولي                                                                  | (347)          |
| 141    | ديوان، أو منتصباً للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                                                              |                |

| الصفحة | النص                                                                                                                      | الرقم  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ۱۳۷    | لا يجوز أن يجزم بالمعنى الذي أراده الرسول ﷺ إلا بدليل يدل على مراده                                                       | (YA0)  |
|        | كون الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة لها؛ بل هي صفة عارضة بحسب سكانها، فكل أرض سكانها                | (۲۸٦)  |
|        | المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت، وكل أرض                                                                 |        |
| 140    | سكانها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت، وكل أرض سكانها الفساق فهي دار فسوق في ذلك الوقت                                   |        |
|        | أفضل الأرض في حق كل إنسان أرض يكون فيها أطوع لله ورسوله،<br>وهذا يختلف باختلاف الأحوال، ولا تتعين أرض يكون مقام الإنسان   | (۲۸۷)  |
|        | فيها أفضل، وإنما يكون الأفضل في حق كل إنسان بحسب التقوى،                                                                  |        |
| 140    | والطاعة، والخشوع، والخضوع، والحضوركثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام                              | (۲۸۸)  |
| 120    | جزع، وكُلّ، وناح كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عن هذا<br>خطاب الله ورسوله للناس عام يتناول جميع المكلفين كقوله: «يا أيها | (444)  |
|        | الناس، ويا أيها الذين آمنوا، ويا عبادي، ويا بني إسرائيل،                                                                  | (1/11) |
|        | وكذلك النبي 激 كان يخاطب الناس على منبره بكلام واحد يسمعه كل أحد؛ لكن الناس يتفاضلون في فهم الكلام بحسب ما يخص الله        |        |
| ۱۳۸    | به كل واحد منهم من قوة الفهم وحسن العقيدة                                                                                 | /v4.\  |
| ۱۳۸    | مذهب أكثر الفقهاء أن من أصاب حداً خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد حتى يخرج منه                               | ((11)  |
|        | من ظن أن من دخل الحرم كان آمنا من عذاب الآخرة مع ترك الفرائض من الصلاة وغيرها ومع ارتكاب المحارم فقد خالف إجماع           | (141)  |
|        | المسلمين؛ فقد دخل البيت من الكفار، والمنافقين، والفاسقين من                                                               |        |
| 147    | هو من أهل النار بإجماع المسلمين                                                                                           |        |
| 147    | القصد في إزالة النجاسة: ليس بشرط عند أحد من الأثمة الأربعة                                                                |        |
| 144    | النية تتبع العلم                                                                                                          | (444)  |

| الصفحة | النص                                                                           | الرقم |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | المسلمون وإن تنازعوا في جواز التداوي بالمحرمات، كالمبتة                        | (141) |
| 144    | والخنزير فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال               |       |
| ., .   | من نصب إماماً فأوجب طاعته مطلقا اعتقادا أو حالا فقد ضل في                      | (۲۹0) |
| 11.    | ذلك                                                                            |       |
|        | قد أمر الله بطاعة رسوله ﷺ في أكثر من ثلاثين موضعا من القرآن                    | (۲۹٦) |
|        | وقرن طاعته بطاعته، وقرن بين مخالفته ومخالفته، كما قرن بين اسمه                 |       |
| 1 .    | واسمه فلا يذكر الله إلا ذكر معه                                                |       |
| 18.    | المبدل منه أفضل من البدل الذي لا يجوز إلا عند العجز عن المبدل                  | (444) |
|        | من فعل ما أمر به بحسب حاله: من اجتهاد يقدر عليه أو تقليد إذا                   |       |
|        | لم يقدر على الاجتهاد؛ وسلك في تقليده مسلك العدل فهو                            |       |
|        | مَقْتَصَد؛ إذ الأمر مشروط بالقَدرة ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا      |       |
| 18.    | وُسَمَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]                                                      |       |
|        | لا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول 鑫،                        | (444) |
|        | ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به،                        |       |
| 131    | كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص                                      |       |
|        | كل مبتدع دينا خالف به سنة الرسول لا يتبع إلا دينا مبدلاً أو                    | (٣٠٠) |
|        | منسوخاً، فكل من خالف ما جاء به الرسول: إما أن يكون ذلك قد                      |       |
|        | كان مشروعاً لنبي ثم نسخ على لسان محمد ﷺ وإما أن لا يكون                        |       |
| 121    | شرع قط                                                                         |       |
|        | الأنبياء كلهم دينهم واحد، وتصديق بعضهم مستلزم تصديق سائرهم،                    | (۲.1) |
| 111    | وطاعة بعضهم تستلزم طاعة سائرهم، وكذلك التكذيب والمعصية                         |       |
|        | كثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا              | (٣٠٢) |
|        | أنه بدعة؛ إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما              |       |
|        | لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم. وإذا اتقى              |       |
|        | الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله: ﴿ رَبُّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ |       |
| 121    | أَخْطَكُأُنّاكُ [الفرة: ٢٨٦]، وفي «الصحيح» أن الله قال: «قد فعلت»              |       |

| الصفحة | النص                                                                                                                      | الرقم         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 127    | للصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر المتأخرين كما أن لهم<br>معرفة بأمور من السنة وأحوال الرسول لا يعرفها أكثر المتأخرين   | (٣٠٣)         |
|        | ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق، ولا يستحق                                                                     | (٣٠٤)         |
|        | الوعيد إلا من ترك مأموراً أو فعل محظوراً، وهذا هو قول الفقهاء<br>والأثمة، وهو القول المعروف عن سلف الأمة وقول جمهور       |               |
| 127    | المسلمين                                                                                                                  |               |
|        | المجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومفت وغير ذلك: إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع، كان هذا هو الذي كلفه الله | (٣٠٥)         |
| 1 2 7  | إياه، وهو مطيع لله مستحق للثواب                                                                                           |               |
|        | الجزاء يوم القيامة على ما في القلوب لا على مجرد الظواهر؛ ولهذا روي «أن العباس قال: يا رسول الله كنت مكرها، قال: أما ظاهرك | (۲・٦)         |
| ۱٤٣    | فكان علينا، وأما سريرتك فإلى الله»                                                                                        |               |
|        | لا خلاف بين المسلمين أن من كان في دار الكفر، وقد آمن، وهو                                                                 | <b>(٣·٧)</b>  |
|        | عاجز عن الهجرة لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنها، بل                                                                    |               |
|        | الوجوب بحسب الإمكان، وكذلك ما لم يعلم حكمه، فلو لم يعلم                                                                   |               |
|        | أن الصلاة واجبة عليه، وبقي مدة لم يصل لم يجب عليه القضاء في                                                               |               |
|        | أظهر قولي العلماء وكذلك سائر الواجبات من صوم شهر                                                                          |               |
|        | رمضان، وأداء الزكاة، وغير ذلك، ولو لم يعلم تحريم الخمر                                                                    |               |
| 1 27   | فشربها لم يُحدُ باتفاق المسلمين                                                                                           |               |
|        | ما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل                                                         | <b>(</b> ٣·٨) |
| 124    | والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله ﷺ                                                                 |               |
|        | الأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على                                                                    | (٣٠٩)         |
| 111    | أنه استحاضةأنه استحاضة                                                                                                    |               |
|        | الواجب في الاعتقاد أنه يتبع أحسن القولين، ليس لأحد أن يعتقد قولاً                                                         | (٣١٠)         |
|        | وهو يعتقد أن القول المخالف له أحسن منه، وما خير فيه بين فعلين                                                             |               |
|        | وأحدهما أفضل فهو أفضل، وإن جاز فعل المفضول فعليه أن يعتقد أن                                                              |               |
| 1 £ £  | ذلك أفضل، ويكون ذاك أحب إليه من هذا، وهذا اتباع للأحسن                                                                    |               |

| الصفحة       | النص                                                              | الرقم |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
|              | لا تترك سنة ثابتة إلا بسنة ثابتة، ويمتنع انعقاد الإجماع على خلاف  | (۲۱۱) |
| 1 £ £        | سنة إلا ومع الإجماع سنة معلومة نعلم أنها ناسخة للأولى             |       |
|              | التقليد المحرم بالنص والإجماع: أنّ يعارض قول الله ورسوله بما      | (٣١٢) |
| 120          | يخالف ذلك كاثناً من كان المخالف لذلك                              |       |
|              | الإجماع نوعان: قطعي، فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي          | (٣١٣) |
| 120          | على خلاف النص، وأمَّا الظني فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي .    |       |
| 120          | التحقيق: أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه | (411) |
|              | كل ما يجوز على المثبت من الغلط يجوز على النافي مع زيادة عدم       |       |
| 1 60         | العلم بالخلاف                                                     |       |
|              | الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على أن يعرف ثبوت اللفظ عنه،          | (717) |
| 110          | وعلى أن يعرف مراده باللفظ                                         |       |
|              | كل قياس دل النص على فساده فهو فاسد، وكل من ألحق منصوصاً           | (٣١٧) |
|              | بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد، وكل من سوّى بين شيئين،             |       |
|              | أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله         |       |
|              | فقياسه فاسد؛ لكن من القياس ما يعلم صحته، ومنه ما يعلم فساده،      |       |
|              | ومنه ما لم يتبين أمره، فمن أبطل القياس مطلقاً فقوله باطل، ومن     |       |
|              | استدل بالقياس المخالف للشرع فقوله باطل، ومن استدل بقياس لم        |       |
|              | يقم الدليل على صحته فقد استدل بما لا يعلم صحته، بمنزلة من         |       |
| 731          | استدل برواية رجل مجهول لا يعلم عدالته                             |       |
|              | الحجج الأثرية والنظرية تنقسم إلى: ما يعلم صحته، وإلى ما يعلم      | (٣١٨) |
| 731          | فساده، وإلى ما هو موقوف حتى يقوم الدليل على أحدهما                |       |
|              | القياس الصحيح من باب العدل؛ فإنه تسوية بين المتماثلين وتفريق      | (٣19) |
|              | بين المختلفين، ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص، فكل         |       |
|              | قياس خالف دلالة النص فهو قياس فاسد، ولا يوجد نص يخالف             |       |
|              | قياساً صحيحاً، كما لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول الصحيح        |       |
|              | الشخص الواحد أو العمل الواحد يكون مأموراً به من وجه منهياً عنه    | (۳۲۰) |
| 1 <b>2 V</b> |                                                                   |       |

| الصفحة | النص                                                                                                                      | الرقم         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        | ليس للإنسان أن يخرج عن الشريعة في شيء من أموره، بل كل ما                                                                  | (۲۲۱)         |
|        | يصلح له فهو في الشرع من أصوله، وفروعه، وأحواله، وأعماله،                                                                  |               |
| 1 2 7  | وسياسته، ومعاملته وغير ذلك                                                                                                |               |
|        | لا تجد قط مبتدعاً إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه، ويبغضها                                                           | (211)         |
| 124    | ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بها، ويبغض من يفعل ذلك                                                                     |               |
|        | الحسنات والعبادات ثلاثة أقسام: عقلية، وهو ما يشترك فيه العقلاء؟                                                           | (٣٢٣)         |
|        | مؤمنهم وكافرهم، وملي وهو ما يختص به أهل الملل كعبادة الله وحده لا                                                         |               |
| 1 2 7  | شريك له، وشرعي وهو ما اختص به شرع الإسلام مثلاً، وأن الثلاثة واجبة                                                        |               |
|        | جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه، وأن جنس                                                                    | <b>(</b> 471) |
|        | ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهى عنه، وأن مثوبة بنى آدم                                                              |               |
|        | على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات، وأن                                                                   |               |
| 1 & A  | عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات                                                                 |               |
| ١٤٨    | الواجب إما بالشرع، أو بالشرط، وكل ذلك فعل مأمور به                                                                        | (440)         |
|        | أن ما وجب بالشرع إن نذره العبد، أو عاهد عليه، أو بايع عليه الرسول                                                         |               |
|        | أو الإمام، أو تحالف عليه جماعة، فإن هذه العهود والمواثيق تقتضي له                                                         |               |
|        | وجوباً ثانياً غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأول، فتكون واجبة من                                                         |               |
|        | وجهين بحيث يستحق تاركها من العقوبة ما يستحقه ناقض العهد                                                                   |               |
| 189    | والميثاق، وما يستحقه عاصى الله ورسوله، هذا هو التحقيق                                                                     |               |
| 1 8 9  | العقود إنما وجبت موجباتها لإيجاب المتعاقدين لها على أنفسهما                                                               | <b>(</b> 444) |
|        | يجب أن يعلم أن الأمور المعلومة من دين المسلمين لا بد أن يكون                                                              |               |
| 184    | الجواب عما يعارضها جوابا قاطعا لا شبهة فيه                                                                                |               |
| , , ,  | شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضى أن                                                                    | <b>(TY4)</b>  |
|        | يكون مشروعاً بوصف الخصوص والتقييد، فإن العام والمطلق لا                                                                   |               |
|        | يدل على ما يختص بعض أفراده ويقيد بعضها، فلا يقتضى أن يكون                                                                 |               |
|        | ينان على ما يحص بعص الرادا ويبيد بعصها، فار يعلمني ان يعون ذلك الخصوص والتقييد مشروعاً، ولا مأموراً به، فإن كان في الأدلة |               |
|        | -                                                                                                                         |               |
| ١0٠    | ما يكره ذلك الخصوص والتقييد كره، وإن كان فيها ما يقتضي استحبابه استحب، وإلا بقى غير مستحب ولا مكروه                       |               |
| 1 5    | استحبابه استحب وإلا بقى غير مستحب ولا محروه                                                                               |               |

| الصفحة | النص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الرقم          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 10.    | الإيجاب والتحريم اقد يكون نعمة، وقد يكون عقوبة، وقد يكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (٣٣٠)          |
| ,-     | الذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة؛ والتقليد جائز<br>في الجملة، لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد، ويحرمون التقليد،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (٣٣١)          |
| 10.    | ولًا يوجبون التقليد على كل أحد، ويحرمون الاجتهاد الاجتهاد ليس هو أمرا واحدا لا يقبل التجزي والانقسام بل قد يكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (٣٣٢)          |
| ١٥٠    | الرجل مجتهداً في فن، أو باب، أو مسألة دون فن، وباب،<br>ومسألة، وكل أحد فاجتهاده بحسب وسعه<br>من التزم مذهباً معيناً ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (777)          |
|        | من المرام على عليه علم على حارف على عير عليه عام الرام والله ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ومن غير عذر شرعي يبيح له ما فعله؛ فإنه يكون متبعاً لهواه، وعاملاً بغير اجتهاد ولا تقليد،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (,,,,          |
| 101    | فاعلاً للمحرم بغير عدر شرعي، فهذا منكر دليل يدل على اللفظ العام إن أريد به الخاص فلابد من نصب دليل يدل على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (441)          |
| 101    | التخصيص، إما مقترن بالخطاب عند من لا يُجوّز تأخير البيان، وإما موسع في تأخيره إلى حين الحاجة عند الجمهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | /www\          |
| 107    | لم يذهب أحد من علماء المسلمين إلى أن إجماع مدينة من المدائن حجة يجب اتباعها غير المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| 107    | الخنزير، وما خبثه لكسبه، كالمأخوذ ظلماً؛ أو بعقد محرم كالربا والميسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ( <b>**</b> V) |
| 107    | حرمت ملابسته كالسموم، والله قد حرَّم علينا أشياء من المطاعم والمشارب، وحرَّم أشياء من الملابس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|        | لا تنازع بين المسلمين أن النهي عن البول في الماء الدائم لا يعم جميع المياه، بل ماء البحر مستثنى بالنص والإجماع، وكذلك الماء التحديد الماء الماء التحديد الماء التحديد الماء التحديد الماء التحديد الماء | (٣٣٨)          |
| 108    | المصانع الكبار التي لا يمكن نزحها، ولا يتحرك أحد طرفيها بتحرك الآخر لا ينجسه البول بالاتفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |

| النص                                                            | الرقم                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| العقد المطلق يقتضي الحلول، ولهما تأجيله إذا كان لهما في التأجيل | (٣٣٩)                                                                 |
| مصلحة                                                           |                                                                       |
| الجهل بالتساوي فيما يشترط فيه التساوي، كالعلم بالتفاضل          | (٣٤٠)                                                                 |
|                                                                 |                                                                       |
|                                                                 |                                                                       |
| _                                                               | (٣٤٢)                                                                 |
|                                                                 |                                                                       |
| •                                                               |                                                                       |
|                                                                 |                                                                       |
|                                                                 | (٣٤٤)                                                                 |
| Ť                                                               |                                                                       |
|                                                                 |                                                                       |
|                                                                 | (1 & 1)                                                               |
|                                                                 |                                                                       |
|                                                                 |                                                                       |
|                                                                 |                                                                       |
| ولا في غيرها. وحينئذ فمن اعتقد أن المجتهدين المشهورين وغيرهم    |                                                                       |
| من أئمة الإسلام وعلماء السلف قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز كما   |                                                                       |
| فعله طائفة من المتأخرين: كان ذلك من جهله وقلة معرفته بكلام      |                                                                       |
| أثمة الدين وسلف المسلمين                                        |                                                                       |
| الزيادة في الحد نقص في المحدود                                  | <b>(</b> ٣٤٧)                                                         |
|                                                                 |                                                                       |
| •                                                               |                                                                       |
| -                                                               | (, , , ,                                                              |
| •                                                               | (٣٥٠)                                                                 |
|                                                                 |                                                                       |
|                                                                 |                                                                       |
|                                                                 | العقد المطلق يقتضي الحلول، ولهما تأجيله إذا كان لهما في التأجيل مصلحة |

| الصفحة  | النص                                                           | الرقم          |
|---------|----------------------------------------------------------------|----------------|
|         | القياس الصحيح مثل أن يكون العلة التي علق بها الحكم في الأصل    | (٣٥٣)          |
|         | موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمها، ومثل         |                |
|         | هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قط، وكذلك القياس بإلغاء      |                |
|         | الفارق وهو: أن لا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع، فمثل    |                |
| 171     | هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه                              |                |
|         | العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع: أحدها: أن يكون العمل     | (40E)          |
|         | مقصودا معلوما؛ مقدورا على تسليمه، فهذه الإجارة اللازمة.        |                |
|         | والثاني: أن يكون العمل مقصودا لكنه مجهول أو غرر، فهذه الجعالة  |                |
|         | وهي: عقد جائز ليس بلازم. وأما النوع الثالث: فهو ما لا يقصد فيه |                |
| 171     | العمل؛ بل المقصود المال وهو المضاربة                           |                |
| 177     | النسخ لا يصار إليه إلا عند التنافي والتاريخ                    | (400)          |
|         | الشيء إنما يكون على خلاف القياس إذا كان النص قد جاء في         |                |
| 177     | موضّع بحكم وجاء في موضع يشابه ذلك بنقيضه                       |                |
|         | أي لفظ عرف به المتعاقدان مقصودهما انعقد به العقد، وهذا عام في  | (TOV)          |
| 177     | جميع العقود                                                    |                |
|         | من أصول الإمام أحمد أن الكناية مع دلالة الحال كالصريح لا تفتقر | (TOA)          |
| 175     | إلى إظهار النية                                                |                |
|         | لا يلزم من كون اللفظ صريحاً في خطاب الشارع أن يكون صريحاً      | (404)          |
| 178     | ني خطاب کل من يتکلم                                            |                |
|         | ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله؛ ولا عن أحد من الصحابة أن       | (٣٦٠)          |
| 178     | بيع المعدوم لا يجوز، لا لفظ عام ولا معنى عام                   | (, , ,         |
| • • • • |                                                                | ( <b>231</b> ) |
|         | القبض في الأعيان والمنافع؛ كالقبض في الدين: تارة يكون موجب     | (1 11)         |
|         | العقد قبضه عقبه بحسب الإمكان، وتارة يكون موجب العقد تأخير      |                |
| 170     | التسليم لمصلحة من المصالح                                      | (-m w.)        |
|         | الذي دلت عليه الأصول أن الأعيان التي تحدث شيئاً بعد شيء مع     | (777)          |
|         | بقاء أصلها حكمها حكم المنافع، كالثمر، والشجر، واللبن في        |                |
| 170     | الحيوان                                                        |                |

| الصفحة | النص                                                          | الرقم  |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------|
| 170    | الاعتبار في العقود بمقاصدها                                   | (٣٦٣)  |
| 777    | من أتلف مضموناً كان ضمانه عليه                                |        |
| 177    | جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة       |        |
|        | ذكر الله في آخر البقرة أحكام الأموال وهي ثلاثة أصناف: عدل،    |        |
| 177    | وفضل، وظَّلم، فالعدل: البيع، والظلم: الربَّا، والفضل: الصدقة. |        |
| 174    | لم يشرع شيء على خلاف القياس الصحيح                            | (٧٦٧)  |
| 174    | الخراج بالضمان                                                |        |
| 174    | الواجبات تسقط للحاجة                                          |        |
|        | من غير مال غيره بحيث يفوت مقصوده عليه، فله أن يضمنه إياه      |        |
| ۱۷۰    | بمثله                                                         |        |
|        | القياس أن من فعل محظوراً ناسياً لم تبطل عبادته؛ لأن من فعل    | (۲۷۱)  |
| ١٧٠    | محظوراً ناسياً فلا إثم عليه                                   |        |
| 171    | الأفعال التي ليست اختيارية لا تدخل تحت التكليف                | (٣٧٢)  |
|        | وقف العقود إذا تصرف الرجل في حق الغير بغير إذنه، هل يقع       |        |
| 171    | تصرفه مردوداً أو موقوفاً على إجازته؟                          |        |
| 177    | خروج البضع من ملك الزوج متقوم عند الأكثرين                    | (TV E) |
| 171    | المظنة تقام مقام الحكمة                                       |        |
| ۱۷۳    | كل نجس محرم الأكل، وليس كل محرَّم الأكل نجساً                 | (۲۷٦)  |
|        | من علق الأحكام بأوصاف جمعاً وفرقاً بغير دليل شرعى كان واضعاً  | (۳۷۷)  |
| ۱۷۳    | لشرع من تلقاء نفسه، شارعاً في الدين ما لم يأذن به الله        |        |
|        | جميع الشعر، والريش، والوبر، والصوف طاهر، سواء كان على         | (٣٧٨)  |
|        | جلد ما يؤكل لحمه أو جلد ما لا يؤكل لحمه، وسواء كان على حي     |        |
| 174    | أو ميت                                                        |        |
| 171    | الأصل في الأرض الطهارة حتى تعلم نجاستها                       | (۲۷۹)  |
| 140    | كل احتمال لا يستند إلى أمارة شرعية لم يلتفت إليه              |        |
|        | ليس للإنسان أن يتنزه عن أمر ثبتت فيه سنة رسول الله ﷺ بالرخصة  | (٣٨١)  |
| 140    | لأجل شبهة وقعت لبعض العلماء 🎄 أجمعين                          |        |

| الصفحة | النص                                                             | الرقم |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------|
| 140    | تحريم الشيء مطلقاً يقتضي تحريم كل جزء منه                        | (۲۸۲) |
| 140    | ما حرم استعماله، حرم اتخاذه                                      | (۲۸۲) |
|        | الدباغ هل هو كالحياة؛ فيطهر ما كان طاهراً في الحياة، أو هو       |       |
| 177    | كالذكاة فيطهر ما طهر بالذكاة؟ والثاني أرجح                       |       |
| 177    | لا يجوز الجمع بين الأصل والبدل                                   | (440) |
| ۱۷۷    | البدل إنما يقوم مقام المبدل في حكمه لا في وصفه                   |       |
|        | أصول الشريعة تفرق في جميع مواردها بين القادر والعاجز، والمفرط    |       |
|        | والمعتدي، ومن ليس بمفرط ولا معتد، والتفريق بينهما أصل عظيم       |       |
| 177    | معتمد، وهو الوسط الذي عليه أمة الوسط                             |       |
| ۱۷۸    | التحديد لا بد له من دليل                                         | (٣٨٨) |
|        | كل من لبس خفاً وهو متطهر فله المسح عليه، سواء كان غنياً أو       |       |
| ۱۷۸    | فقيراً، وسواء كان الخف سليماً أو مقطوعاً                         |       |
| ۱۷۸    | المسح على الخفين أولى من التيمم                                  | (٣٩٠) |
| 174    | الترك العام لا يحاط به إلا بدوام معاشرته                         |       |
|        | ما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحب إذا لم يعارضه ما       |       |
| 174    | يقتضى خلاف ذلك                                                   |       |
|        | كل ما كره استعماله مع الجواز، فإنه بالحاجة إليه لطهارة واجبة، أو | (٣٩٣) |
|        | شرب واجب لا يبقى مكروها، ولكن هل يبقى مكروها عند الحاجة          |       |
|        | إلى استعماله في طهارة مستحبة؟ هذا محل تردد؛ لتعارض مفسدة         |       |
|        | الكراهة، ومصلحة الاستحباب، والتحقيق ترجيع هذا تارة وهذا          |       |
| 174    | تارة، بحسب رجحان المصلحة تارة، والمفسدة أخرى                     |       |
| 174    | الاستدامة أقرى من الابتداء                                       | (41)  |
| ۱۸۰    | ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب                               |       |
| 141    | اليقين لا يزول بالشك                                             |       |
| 141    | الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم لا إلى المقدر المظنون .      |       |
| 141    | الحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها                                |       |
| ۱۸۳    | الأم المطلة ها يقتض التكار                                       |       |

| الصفحة | الرقم النص                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 148    | (٤٠٠) الحكم إذا علق بشرطين لم يثبت مع أحدهما                        |
|        | (٤٠١) المائعات الكثيرة إذا وقعت فيها نجاسة: فلا يدل على نجاستها لا  |
| 146    | نص صحيح ولا ضعيف، ولا إجماع، ولا قياس صحيح                          |
|        | (٤٠٢) الماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة، فهل مقتضى القياس تنجيسه    |
|        | لاختلاط الحلال بالحرام إلى حيث يقوم الدليل على تطهيره، أو           |
|        | مقتضى القياس طهارته إلى أن تظهر فيه النجاسة الخبيثة التي يحرم       |
| 140    | استعمالها                                                           |
| ۱۸۵    | (٤٠٣) الشارع لا يفصل بين الحلال والحرام إلا بفصل بيّن لا اشتباه فيه |
| 140    | (٤٠٤) السؤال كالمعاد في الجواب                                      |
|        | (٤٠٥) كل ما جاز أكله جازت مباشرته في الصلاة وغيرها، وليس كل ما      |
| 171    | جازت مباشرته في الصلاة وغيرها جاز أكله                              |
| 141    | (٤٠٦) العين إذا تجاذبتها الأصول لحقت بأكثرها شبهاً                  |
|        | (٤٠٧) ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة    |
| 141    | العموم في المقال                                                    |
| ۱۸۷    | (٤٠٨) الاستواء في الحقيقة يوجب الاستواء في الحكم                    |
|        | (٤٠٩) كل ما بدأ الله بتحويله وتبديله من جنس إلى جنس فإنه يزول حكم   |
| ۱۸۷    | التنجيس ويزول حقيقة النجس                                           |
| ۱۸۸    | (٤١٠) الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب                               |
| ۱۸۸    | (٤١١) الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد                                    |
| 144    | (٤١٢) التأويل لا يرفع عقوبة الدنيا مطلقاً                           |
| 144    | (٤١٣) كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم                                |
|        | (٤١٤) هجر ما وردت به السنة، وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل        |
|        | السنة بدعة والمستحب واجباً، ويفضي ذلك إلى التفرق والاختلاف          |
| 14.    | إذا فعل آخرون الوجه الآخر                                           |
|        | (٤١٥) أصل مستمر له ـ أي الإمام أحمد ـ في جميع صفات العبادات         |
|        | أقوالها وأفعالها، يستحسن كل ما ثبت عن النبي ﷺ من غير كراهة          |
| 14.    | لشيء منه مع علمه بذلك واختياره للبعض، أو تسويته بين الجميع .        |

| الصفحة | الرقم النص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111    | (٤١٦) ما حرم على الرجل فعله حرم عليه أن يمكّن منه الصغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 147    | (٤١٧) ما حرم لبسه لم تحل صنعته، ولا بيعه لمن يلبسه من أهل التحريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | (٤١٨) جمهور العلماء على أن شعر الإنسان المنفصل عنه طاهر؛ كمذهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في ظاهر مذهبه، وأحد الوجهين في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | مذهب الشافعي، وهو الصحيح، فإن النبي ﷺ حلق رأسه، وأعطى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 147    | نصفه لأبي طلحة، ونصفه قسمه بين الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | (٤١٩) من تكلم بجهل، وبما يخالف الأئمة، فإنه ينهى عن ذلك، ويؤدب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | على الإصرار كما يفعل بأمثاله من الجهال، ولا يقتدى في خلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 144    | الشريعة بأحد من أثمة الضلالة، وإن كان مشهوراً عنه العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | (٤٢٠) الأحكام الخمسة، الإيجاب، والاستحباب، والتحليل، والكراهة،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | والتحريم لا يؤخذ إلا عِن رسول الله ﷺ فلا واجب إلا ما أوجبه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 117    | ورسوله، ولا حلال إلاً ما أحله الله ورسوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | (٤٢١) من كان موالياً لأحد من الأثمة محباً لهم يقلد كل واحد منهم فيما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 195    | يظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | (٤٢٢) من تعصب لواحد بعينه من الأئمة _ الأربعة _ دون الباقين فهو بمنزلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين، كالرافضي الذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة، وجمهور الصحابة، وكالخارجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | الذي يقدح في عثمان وعلي ﴿ الله عَلَمُ الله الله على الله |
|        | الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسوله ﷺ، فمن تعصب لواحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | من الأثمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء، سواء تعصب لمالك، أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 144    | الشافعي، أو أبي حنيفة، أو أحمد، أو غيرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 144    | (٤٢٣) الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 148    | (٤٢٤) المفضول قد يصير فاضلاً لمصلحة راجحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 147    | (٤٢٥) المقاصد مقدمة في القصد والقول على الوسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | (٤٢٦) العادة والشرع يقتضي أن الأمور الوجودية أحق بالنقل الصحيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 147    | الصريح من الأمور العدمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| الصفحة | النص                                                                | الرقم         |
|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 197    | الدعاء ليس كله جائزاً، بل فيه عدوان محرم، والمشروع لا عدوان فيه     | (٤٢٧)         |
| 147    | متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحب                             |               |
| 117    | ما كثر قصده واختياره له ﷺ كان مقدماً على ما لم يكثر                 |               |
|        | الذي يعين على الخشوع في الصلاة ذلك شيئان: قوة المقتضي،              |               |
| 147    | وضعف الشاغل                                                         |               |
| 147    | يستحب الخروج من الخلاف                                              | (173)         |
| 144    | البدل دون المبدل منه                                                | <b>(1713)</b> |
| 144    | ما لم يشرع إلا على الحال الأكمل فهو أفضل                            |               |
|        | إذا فعل الرسول ﷺ أمراً لحاجة ثم تركه لزوالها لم يكن ذلك             |               |
|        | نسخاً، بل لو تركه تركاً مطلقاً لكان ذلك يدل على جواز الفعل          |               |
| 144    | والترك، لا على النهي عن الفعل                                       |               |
|        | العبادات في ثبوتها وسقوطها تنقسم إلى راتبة وعارضة، وسواء في         | (240)         |
| ۲.,    | ذلك ثبوت الوجوب أو الاستحباب، أو سقوطه                              |               |
| ۲.,    | قد يعلق الواجب بالشرط لبيان حكم من الأحكام                          | (٤٣٦)         |
|        | إذا تخلف ولي الأمر؛ كالمحتسب وغيره بعض الأيام عن الجمعة لينظر من    |               |
|        | لا يصليها فيعاقبه جاز ذلك، وكان هذا من الأعذار المبيحة لترك الجمعة، |               |
| ۲.,    | فإن عقوبة أولئك واجب متعين لا يمكن إلاَّ بهذا الطريق                |               |
| ۲.,    | من نهى عن أمر مشروع بمجرد زعمه أن ذلك رياء فنهيه مردود عليه         | (٤٣٨)         |
|        | الأحاديث إذا تعارضت في قضيتين متشابهتين غير متماثلتين فإنه          |               |
| Y • 1  | يستعمل كل حديث على وجهه ولا برد أحدهما بالآخر                       |               |
|        | تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر، فإن الخلاف ليس        | ({{\pmu}})    |
|        | من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر، فإن ذلك        |               |
|        | وصف حادث بعد النبي عَيْد، ولكن يسلكه من لم يكن عالماً بالأدلة       |               |
| ۲۰۱    | الشرعية في نفس الأمر لطلب الاحتياط                                  |               |
|        | إذا دار الأمر بين تفويت أحد أمرين على وجه يتضمن تحصيل               | (133)         |
|        | أحدهما كان تحصيل ما يفوت إلى غير بدل أولى من تحصيل ما               |               |
| 7 • 7  | يقوم بدله مقامه                                                     |               |

| الصفحة | النص                                                              | الرقم   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| -      | ما ثبت من الأحكام بالكتاب والسنة لا يجوز دعوى نسخه بأمور          | (1113)  |
| Y • Y  | محتملة للنسخ وعدم النسخ                                           |         |
| Y • Y  | حكم الشيء حكم مثله، والحكم إذا ثبت بعلة ثبت بنظيرها               | (111)   |
|        | من شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما          |         |
|        | في الأخرى، كما يدخل الوضوء في الغسل، وأحد الغسلين في              |         |
| Y • Y  | الآخر                                                             |         |
|        | ما أبيح للحاجة جاز التداوي به، كما يجوز التداوي بلبس الحرير       | (110)   |
|        | على أصح القولين، وما أبيح للضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز       |         |
| 4 • £  | التداوي بها                                                       |         |
|        | ليس في أنمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن المصروع            | (111)   |
|        | وغيره، ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على           |         |
| 3 . 7  | الشرع، وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك                         |         |
| ۲ • ٤  | ليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقاباً له على ذلك السبب               | (£ £ V) |
| Y . 0  | ما من شيء في الشريعة يمكن وجوبه إلا والاحتياط مشروع في أدائه      | (££A)   |
| 7.0    | النية لا تنعطف على الماضي                                         |         |
| 4.0    | كل من نبت الزرع على ملكه فعليه زكاته                              |         |
|        | الإنسان إذا كان سائلاً بلسانه أو مشرفاً إلى ما يعطاه فلا ينبغي أن | (101)   |
|        | يقبله إلا حيث تباح له المسألة والاستشراف. وأما إذا أتاه من غير    |         |
| Y • 0  | مسألة، ولا إشراف فله أخذه إن كان الذي أعطاه أعطاه حقه             |         |
| 7.7    | الفعل المجرد لا يدل على الوجوب                                    | (£0Y)   |
|        | اعلم أن المحققين من أهل الحساب كلهم متفقون على أنه لا يمكن        |         |
|        | ضبط الرؤية بحساب بحيث يحكم بأنه يرى لا محالة، أو لا يرى           |         |
|        | البتة على وجه مطرد، وإنما قد يتفق ذلك، أو لا يمكن بعض             |         |
| 7 • 7  | الأوقات                                                           |         |
|        | المعتمد على الحساب في الهلال، كما أنه ضال في الشريعة مبتدع        | ({\$0}) |
|        | في الدين، فهو مخطئ في العقل، وعلم الحساب، فإن العلماء             |         |
| 7 • 7  | بالَّهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي                    |         |

| الصفحة | النص                                                                                   | الرقم |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول ﷺ بياناً                    | (६००) |
| Y • V  | عاماً، ولابد أن تنقلها الأمة                                                           |       |
| Y•Y    | قد استقر في العقول والأديان أنه كلما عظم الذنب كانت العقوبة أبلغ                       | (٤٥٦) |
|        | العبادات المنهي عنها تشتمل على منفعة ومضرة، ولكن لما ترجح                              |       |
| Y • Y  | ضررها على نفعها نهى عنها الشارع                                                        |       |
|        | الأجر على قدر منفعة العمل، ومصلحته، وفائدته، وعلى قدر طاعة                             | (£0A) |
| Y•V    | أمر الله ورسوله                                                                        |       |
|        | أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث: قول النبي 攤 إنما                                   | (٤٥٩) |
|        | الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وقوله: •من عمّل عملاً                          |       |
|        | ليس عليه أمرنا فهو رد،، وقوله: «الحلال بين والحرام بين، وبين                           |       |
|        | ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات                             |       |
|        | استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام،                                  |       |
|        | كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك                                 |       |
|        | حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا                                |       |
|        | صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي                                   |       |
| Y • A  | القلب،القلب،                                                                           |       |
| Y • A  | الارتزاق بأعمال البر ليس من شأن الصالحين                                               | (٤٦٠) |
|        | لا يستحب للرجل أن يأخذ مالا يحج به عن غيره إلا لأحد رجلين:                             |       |
|        | إما رجل يحب الحج ورؤية المشاعر وهو عاجز، فيأخذ ما يقضى به                              |       |
|        | وطره الصالح ويؤدي به عن أخيه فريضة الحج، أو رجل يحب أن                                 |       |
|        | يبرئ ذمة الميت عن الحج إما لصلة بينهما، أو لرحمة عامة                                  |       |
| Y • A  | بالمؤمنين، ونحو ذلك فيأخذ ما يأخذ ليؤدي به ذلك                                         |       |
|        | النبة المعهودة في العبادات تشتمل على أمرين: على قصد العبادة،                           | (173) |
|        | وقصد المعبود هو الأصل الذي دل عليه قوله سبحانه: ﴿ وَمَا أَمْ وَا                       |       |
|        | إِلَّا لِيَعْبُدُوا أَلَةً تُخْلِمِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [البينة: ٥]، وقول النبي ﷺ: افمن |       |
|        | كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت                            |       |
|        | هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه،                        |       |

| الصفحة                                       | النص                                                                                                                                                                                                                                          | الرقم |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                              | اعلم أن النيات قد تحصل جملة وقد تحصل تفصيلا، وقد تحصل بطريق التلازم، وقد تتنوع النيات حتى يكون بعضها أفضل من بعض                                                                                                                              | (177) |
| Y• <b>4</b>                                  | بحيث يسقط الفرض بأدناها لكن الفضل لمن أتى بالأعلى كل من آمن بالرسول ﷺ إيمانا راسخا فإن إيمانه متضمن لتصديقه فيما أخبره وطاعته فيما أمره وإن لم يعلم ولم يقصد أنواع الأخبار والأعمال، ثم                                                       | (171) |
| Y • 4                                        | عند العلم بالتفصيل: إما أن يصدق ويطيع فيصير من الذين آمنوا وعملوا<br>الصالحات، أو يخالف ذلك فيصير إما منافقا وإما عاصيا فاسقا أو غير ذلك                                                                                                      |       |
| ۲۱.                                          | الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين سنة رسول الله 議 فإذا تبينت السنة فاتباعها أولى                                                                                                                                                                | (१२०) |
| ۲۱.                                          | البدل قد يكون واجباً                                                                                                                                                                                                                          | (٤٦٦) |
| ۲۱.                                          | الكفارة هل سببها الفطر من الصوم، أو من الصوم الصحيح                                                                                                                                                                                           | (٧٢3) |
|                                              | لم يختلف أحد من أهل العلم أن النبي رضحابه إذا طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، وهذا مما تواترت به الأحاديث، ولم يختلفوا أنه لم يعتمر بعد الحج لا النبي رضح ولا أحد من الصحابة إلا عائشة، فهذا كله متفق عليه | (٤٦٨) |
| <b>*                                    </b> | لم يختلف فيه النقل ولا خالف فيه أحد من أهل العلم<br>من سافر سفرة واحدة واعتمر فيها، ثم أراد أن يسافر أخرى للحج                                                                                                                                | (£74) |
| 711                                          | نتمتعه أيضا أفضل له من الحج                                                                                                                                                                                                                   |       |
| <b>* 1 1</b>                                 | ينزعهما ويغسل رجليه بل كان يمسح عليهما، وهذا مورد النزاع                                                                                                                                                                                      |       |
|                                              | اتفق العلماء على أنه لا يستحب لمن سلم على النبي على عند قبره                                                                                                                                                                                  | (173) |
| Y 1 Y                                        | أن يقبل الحجرة ولا يتمسح بها                                                                                                                                                                                                                  |       |
|                                              | ليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام ليس دخول هذه المساجد ولا الصلاة فيها ـ لمن اجتاز بها محرما ـ لا فرضا ولا سنة ، بل قصد ذلك واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة ،                                                        |       |
| <b>717</b>                                   | لكن من خرج من مكة ليعتمر فإنه إذا دخل واحدا منها وصلى فيه لأجل الإحرام فلا بأس بذلك                                                                                                                                                           |       |

| الصفحة | النص                                                                 | الرقم        |
|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | لم يكن على عهد النبي ﷺ وخلفائه الراشدين أحد يخرج من مكة              | (171)        |
|        | ليعتمر إلا لعذر لا في رمضان ولا في غير رمضان، والذين حجوا            |              |
|        | مع النبي ﷺ ليس فيهم من اعتمر بعد الحج من مكة إلا عائشة كما           |              |
| 717    | ذكر. ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين                             |              |
|        | عامة المنقول عن الصحابة في صفة حجته ﷺ ليست بمختلفة وإنما             | (٤٧٥)        |
| 717    | اشتبهت على من لم يعرف مرادهم                                         |              |
|        | ليس للمحرم أن يلبس شيئاً مما نهى النبي على عنه إلا لحاجة كما أنه     | (773)        |
| 717    | ليس للصائم أن يفطر إلا لحاجة                                         |              |
|        | ليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان، ولا يسمى  | (٤٧٧)        |
|        | غيرهما حرما كما يسمي الجهال، فيقولون: حرم المقدس وحرم الخليل،        |              |
|        | فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين، والحرم المجمع عليه حرم   |              |
|        | مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضا عند الجمهور كما استفاضت بذلك         |              |
|        | الأحاديث عن النبي ﷺ ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث، إلا في الوجا    |              |
| 717    | وهو واد بالطائف، وهو عند بعضهم حرم، وعند الجمهور ليس بحرم            |              |
|        | للمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس: كالحية، والعقرب، والفأرة        | <b>(£VA)</b> |
|        | والغراب، والكلب العقور، وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين             |              |
| 714    | والبهائم حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله             |              |
|        | لا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء ولو    | (144)        |
|        | قدمت المرأة حائضا لم تطف بالبيت لكن تقف بعرفة وتفعل مائر المناسك     |              |
|        | كلها مع الحيض إلا الطواف فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك ثم تطوف، |              |
| 317    | وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزأها ذلك على الصحيح من قولي العلماء     |              |
|        | الحج فيه ثلاثة أطوفة: طواف عند الدخول وهو يسمى: طواف                 | (£A·)        |
| 411    | القدوم، والدخول، والورود                                             |              |
|        | كل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي سواء كان           | (143)        |
|        | من الإبل أو البقر أو الغنم، ويسمى أيضا أضحية، بخلاف ما يذبح          |              |
|        | يوم النحر بالحل فإنه أضحية وليس بهدي، وليس بمنى ما هو                |              |
| 110    | أضحية وليس بهدي كما في سائر الأمصار                                  |              |

| الصفحة       | النص                                                                                                                                                                                                                                       | الوقم |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|              | دخول الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة بل دخولها حسن، والنبي على المحلان المحج ولا في العمرة لا عمرة الجعرانة ولا عمرة القضية وإنما دخلها عام فتح مكة، ومن دخلها يستحب له أن                                                                   | (£AY) |
| Y \ 0        | يصلّي فيها ويكبر الله، ويدعوه، ويذكره                                                                                                                                                                                                      | (٤٨٣) |
| 410          | النبي ﷺ لأمته بل كرهه السلف                                                                                                                                                                                                                |       |
| 717          | حكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام                                                                                                                                                                                                     |       |
| <b>۲</b> ۱٦  | نفسه لم يكن مفرداً للحج، ولا كان متمتعا تمتعا حل به من إحرامه لم يثبت أن النبي ﷺ أمر من صلى خلفه بعرفة ومزدلفة ومنى من                                                                                                                     |       |
| <b>Y17</b>   | المكيين أن يتموا الصلاة كما أمرهم أن يتموا لما كان يصلي بهم بمكة أيام فتح مكة حين قال لهم: «أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر» لا ينبغي أن ينظر إلى غلظ المفسدة المقتضية للحظر إلا وينظر مع ذلك إلى الحاجة الموجبة للإذن، بل الموجبة للاستحباب، أو | (£AV) |
| <b>Y</b> 13  | الإيجابالايجاب التوجب كاردن، بن التعوجب كرست باب الإيجاب الإيجاب التعويب التعويب التعويب الله الم الله تعالى لم يأمر عباده بأمر لا يمكن إلا مع الفجور، فإن الزنا لا يباح بالضرورة كما يباح أكل الميتة عند الضرورة، ولكن إذا أكرهت          | (£AA) |
| Y 1 Y        | عليه بأن يفعل بها ولا تستطيع الامتناع منه فهذه لا فعل لها                                                                                                                                                                                  |       |
| <b>*1 \</b>  | المحظورات لا تباح إلا حال الضرورة                                                                                                                                                                                                          | (£A4) |
| <b>Y 1</b> A | والإخلال ببعض شروطها، وأركانها، كان الإخلال بذلك أولى<br>العبادة إذا لم يمكن فعلها إلا مع المحظور كان ذلك أولى من تركها                                                                                                                    |       |
| *11          | والأصول كلها توافق ذلك                                                                                                                                                                                                                     |       |
| <b>Y 1</b> A | الأصول قد دلت على أن العبادة إذا لم تمكن إلا مع العذر كانت صحيحة مجزبة معه بدون ما إذا فعلت بدون العذر                                                                                                                                     | (17)  |

| الصفحة      | النص                                                                                                                               | الرقم         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|             | الواجب إذا تركه من غير تفريط فلا دم عليه، بخلاف ما إذا تركه                                                                        | (173)         |
| <b>Y1</b> A | ناسياً أو جاهلاً                                                                                                                   |               |
| Y14         | أعمال المناسك على ثلاث درجات:                                                                                                      | (141)         |
|             | لم يعتمر النبي على بعد حجته لا هو ولا أحد من أصحابه الذين                                                                          |               |
|             | حجوا معه إلا عائشة، فهذا متفق عليه بين جميع الناس متواتر تواتراً                                                                   |               |
|             | يعرفه جميع العلماء بحجته لا يتنازعون أنه لم يعتمر بعد حجته، لا                                                                     |               |
|             | من أدنى الحل الذي هو التنعيم الذي بنيت به بعد ذلك المساجد                                                                          |               |
| Y14         | التي تسميها العامة «مساجد عائشة» ولا من غير التنعيم                                                                                |               |
| 719         | لا يلزم أن يكون الشيء أفضل على تقدير أن يكون أفضل مطلقاً                                                                           | (17)          |
|             | كل من نظر في الأحاديث الثابتة المتواترة عن النبي ﷺ علم أنه لم                                                                      |               |
|             | يطف طوافين ولا سعى سعيين ولا أمر بذلك أصحابه الذين ساقوا                                                                           |               |
| 44.         | الهدي وأمرهم بالبقاء على إحرامهم فضلا عن الذين أمرهم بالإحلال                                                                      |               |
|             | كل حديث يروى في زيارة قبر النبي على فإنه ضعيف بل موضوع ولم يرو                                                                     | <b>(£4</b> A) |
| ۲۲.         | أهل الصحاح والسنن والمسانيد كمسند أحمد وغيره من ذلك شيئا                                                                           | ,             |
| • •         | قد يكون مقام الرجل في أرض الكفر والفسوق من أنواع البدع                                                                             | (£44)         |
|             | والفجور أفضل إذا كان مجاهداً في سبيل الله بيده أو لسانه، آمراً                                                                     | ,             |
|             | بالمعروف، ناهياً عن المنكر بحيث لو انتقل عنها إلى أرض الإيمان                                                                      |               |
|             | والطاعة لقلت حسناته، ولم يكن فيها مجاهداً، وإن كان أروح قلباً،                                                                     |               |
| 77.         | وكذلك إذا عدم الخير الذي كان يفعله في أماكن الفجور والبدع                                                                          |               |
| 771         | ليس في الأرض قبر اتفق الناس على أنه قبر نبي غير قبره ﷺ                                                                             | (0)           |
| 771         | ليس في الشريعة مكان ينهى عن الصلاة عنده مع أنه يستحب الدعاء عنده .                                                                 |               |
| 111         | البقاع تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلها، فقد تكون البقعة دار كفر إذا                                                                |               |
|             | البساع تعير الحكامها بنعير الحوال الملها، فقد تحول البقعة دار دهر إدا كان أهلها كفاراً، ثم تصير دار إسلام إذا أسلم أهلها، كما كانت | (0 1)         |
|             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                            |               |
|             | مكة ـ شرفها الله ـ في أول الأمر دار كفر وحرب، وقال الله فيها:                                                                      |               |
|             | ﴿ وَكُأْتِن مِن قُرْيَةٍ هِي أَشَدُ قُونًا مِن قَرِيكِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنْكَ ﴾ [محمد: ١٣]، ثم                                   |               |
|             | لما فتحها النبي ﷺ صارت دار إسلام، وهي في نفسها أم القرى،                                                                           |               |
| 441         | وأحب الأرض إلى الله                                                                                                                |               |

| الصفحة | النص                                                            | الرقم  |
|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 771    | الشاهد يرى ما لا يرى الغائب                                     | (0.4)  |
|        | عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من     |        |
| 777    | الألفاظ والأحوال والعرف، وليس لذلك حد في الشرع                  |        |
|        | جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله، وأن     | (0.0)  |
| 777    | تكون كلمة الله هي العليا                                        |        |
|        | المعسر يجب إنظاره، ولا يجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها      | (0.7)  |
| ***    | بإجماع المسلمينب                                                |        |
|        | يجب على كل ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدل، وإذا تعذر       | (o·v)  |
| 777    | ذلك استعان بالأمثل فالأمثل وإن كان فيه كذب وظلم                 |        |
|        | يجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين          | (o·A)  |
| ***    | أصلح من يجده لذلك العمل                                         |        |
|        | من عجز عن الجهاد بالبدن لم يسقط عنه الجهاد بالمال، كما أن من    | (0.4)  |
| 377    | عجز عن الجهاد بالمال لم يسقط عنه الجهاد بالبدن                  |        |
| 377    | الرضا يتبع العلم                                                | (01.)  |
|        | واجبات الشريعة التي هي حق لله ثلاثة أقسام: عبادات؛ كالصلاة،     |        |
|        | والزكاة، والصيام، وعقوبات إما مقدرة، وإما مفوضة، وكفارات،       |        |
|        | وكل واحد من أقسام الواجبات ينقسم إلى بدني، وإلى مالي، وإلى      |        |
| 770    | مرکب منهما                                                      |        |
|        | كل ما كان من العين أو التأليف المحرم فإزالته وتغييره متفق عليها | (017)  |
| 770    | بين المسلمين                                                    |        |
| 440    | الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل في قدر الله وفي شرعه         | (014)  |
| 777    | كل مسكر من الطعام والشراب فهو حرام                              |        |
| 777    | الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية    |        |
|        | تحريم الخبائث يندرج في معنى النهي عن المنكر، كما أن إحلال       |        |
|        | الطيبات يندرج في الأمر بالمعروف؛ لأن تحريم الطيبات مما نهى الله |        |
| 777    | عنه                                                             |        |
| 777    | ترك الأمر الواجب معصية، وفعل ما نهى عنه من الأمر معصية          | (0 \V) |

| الصفحة     | النص                                                                                                                                                                                  | الرقم |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ***        | من خرج عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه، والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي يعرفه مد مدهاه               | (01A) |
| 114        | الذي بعث به رسوله                                                                                                                                                                     | (014) |
| ***        | لإحسان الله                                                                                                                                                                           |       |
| <b></b> .  | أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع                                                                                                                       | (04.) |
| ***        | الإثم: أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات، كما يقابل الطبيب المرض بضده، فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه وذلك بشيئين: | (071) |
|            | بفعل الحسنات وترك السيئات، مع وجود ما ينافي الحسنات ويقتضي                                                                                                                            |       |
| <b>YYV</b> | السيئات، وهذه أربعة أنواع                                                                                                                                                             |       |
|            | لا بد من الصبر على فعل الحسن المأمور به، وترك السيىء                                                                                                                                  | (077) |
|            | المحظور؛ ويدخل في ذلك الصبر على الأذى وعلى ما يقال،                                                                                                                                   |       |
|            | والصبر على ما يصيبه من المكاره، والصبر عن البطرعند النعم؛                                                                                                                             |       |
| 777        | وغير ذلك من أنواع الصبر                                                                                                                                                               |       |
| YYX        | القضايا التي يتفق عليها بنو آدم لا تكون إلا حقاً                                                                                                                                      |       |
|            | كل ما كان لأجل الغاية التي خلق لها الخلق كان محموداً عند الله،                                                                                                                        | (071) |
|            | وهو الذي يبقى لصاحبه، وهذه الأعمال الصالحات، ولهذا كان                                                                                                                                |       |
|            | الناس أربعة أصناف: من يعمل لله بشجاعة وسماحة، فهؤلاء هم                                                                                                                               |       |
|            | المؤمنون المستحقون للجنة، ومن يعمل لغير الله بشجاعة وسماحة،                                                                                                                           |       |
|            | فهذا ينتفع بذلك في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق، ومن                                                                                                                              |       |
|            | يعمل لله لكن لا بشجاعة ولا سماحة، فهذا فيه من النفاق ونقص                                                                                                                             |       |
|            | الإيمان بقدر بذلك، ومن لا يعمل لله وليس فيه شجاعة ولا سماحة                                                                                                                           |       |
| ***        | فهذا لیس له دنیا ولا آخرة                                                                                                                                                             |       |

| الصفحة | النص                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الرقم |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 774    | ما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه، ظانة أنها تفعله طاعة لله إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة، ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير والشر، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له |       |
|        | من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته، ويعطى من بيت<br>المال ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة                                                                                                                                                                     |       |
| 774    | والجماعة، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 444    | لا يجوز لأحد أن يحضر مجالس المنكر باختياره لغير ضرورة الكذب على الشخص حرام كله، سواء كان الرجل مسلماً أو كافراً،                                                                                                                                                                            |       |
| 774    | براً أو فاجراًصلاح أمر السلطان بتجريد المتابعة لكتاب الله وسنة رسوله ونبيه، وحمل الناس على ذلك، فإنه سبحانه جعل صلاح أهل التمكين في أربعة أشياء:                                                                                                                                            |       |
| 44.    | إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر<br>أولو الأمر كالسوق، ما نفق فيه جلب إليه، _ هكذا قال عمر بن عبدالعزيز<br>في ، فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة، جلب إليه ذلك، وإن                                                                                      | (04.) |
| ***    | نفق فيه الكذب، والفجور، والجور، والخيانة جلب إليه ذلك                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 44.    | كل ما دل على الإذن فهر إذنكل ما دل على الإذن فهر إذن                                                                                                                                                                                                                                        | (041) |
|        | الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته؛ لأنه إنما خلق الخلق لعبادته، فالكافرون به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بها، وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته لعباده المؤمنين الذين                                                                                             | (077) |
| 771    | يعبدونه، وأفاء إليهم ما يستحقونه                                                                                                                                                                                                                                                            | (077) |
| 741    | الله الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                     |       |

| الصفحة | النص                                                                                                                                                                                   | الرقم    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 777    | كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك يعاقب على ترك الواجب                                                                                                                   |          |
| 777    | ما أخذه العمال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق، فلولي الأمر العادل استخراجه منهم                                                                                                        | (070)    |
| 777    | لا يجوز للإمام أن يعطي أحداً ما لا يستحقه لهوى نفسه من قرابة بينهما، أو                                                                                                                | (077)    |
| ***    | مودة ونحو ذلك فضلاً عن أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه<br>اتفق العلماء _ فيما أعلم _ على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما،<br>إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم؛ بل | (oTV)    |
|        | رم وعور إلى وي ما عرو الم عبور بعد عدد الحد كفارة تجب إقامته وإن تابوا، فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد كفارة لهم، وكان تمكينهم من ذلك من تمام التوبة _ بمنزلة رد الحقوق إلى       |          |
| 777    | أهلها، والتمكين من استيفاء القصاص في حقوق الآدميين                                                                                                                                     |          |
| 744    | أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ أو غيره لا يجوز                                                                                                                              | (0TA)    |
|        | صلاح المعاش والعباد في طاعة الله ورسوله، ولا يتم ذلك إلا بالأمر                                                                                                                        |          |
|        | بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه صارت هذه الأمة خير أمة                                                                                                                                  | , ,,     |
| 777    |                                                                                                                                                                                        |          |
| 377    | التمثيل في القتل لا يجوز إلاً على وجه القصاص                                                                                                                                           | (01.)    |
|        | الصواب الذي عليه جماهير المسلمين: أن من قاتل على أخذ المال                                                                                                                             |          |
|        | بأي نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع، كما أن من قاتل                                                                                                                             |          |
|        | المسلمين من الكفار بأي نوع كان من أنواع القتال فهو حربي، ومن                                                                                                                           |          |
|        | قاتل الكفار من المسلمين بسيف أو رمح أو سهم أو حجارة أو                                                                                                                                 |          |
| 377    | عصى فهو مجاهد في سبيل الله                                                                                                                                                             |          |
| 377    | ليس للإمام أن يلزم رب المال بترك شيء من حقه                                                                                                                                            | (017)    |
|        | لا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعلاً على طلب المحاربين                                                                                                                        | (0 { 7 } |
|        | وإقامة الحد، وارتجاع أموال الناس منهم، ولا على طلب السارقين لا                                                                                                                         |          |
|        | لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم، بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد                                                                                                                      |          |
|        | في سبيل الله ، فيخرج فيه جند المسلمين كما يزج في غيره من الغزوات،                                                                                                                      |          |
| 145    | وينفق على المجاهدين في هذا من المال الذي ينفق منه على سائر الغزاة                                                                                                                      |          |

| الصفحة | النص                                                           | الرقم   |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------|
| 740    | إقامة الحد من العبادات كالجهاد في سبيل الله                    | (011)   |
|        | لا يكون السارق سارقاً حتى يأخذ المال من حرز، فأما المال الضائع | (0 80)  |
|        | من صاحبه، والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط،       |         |
|        | والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك فلا قطع فيه، لكن يعزر     |         |
| 740    | الآخذ، ويضاعف عليه الغرم                                       |         |
|        | ليس لأقل التعزير حد؛ بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان، من قول    | (017)   |
|        | وفعل، وترك قول، وترك فعل، فقد يعزر الرجل بوعظه، وتوبيخه،       |         |
|        | والإغلاظ له، وقد يعزر بهجره، وترك السلام عليه حتى يتوب إذا كان |         |
|        | ذلك هو المصلحة، كما هجر النبي ﷺ وأصحابه «الثلاثة الذين خلفوا»، |         |
|        | وقد يعزر بعزله عن ولايته، كما كان النبي ﷺ وأصحابه يعزرون بذلك؛ |         |
|        | وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين، كالجندي المقاتل إذا فر |         |
|        | من الزحف، فإن الفرار من الزحف من الكبائر، وقطع أجره نوع تعزير  |         |
|        | له، وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم فعزله عن إمارته تعزير له،   |         |
|        | وكذلك قد يعزر بالحبس، وقد يعزر بالضرب، وقد يعزر بتسويد وجهه    |         |
|        | وإركابه على دابة مقلوباً؛ كما روى عن عمر بن الخطاب را اله أمر  |         |
|        | بمثل ذلك في شاهد الزور، فإن الكاذب سود الوجه، فسود وجهه،       |         |
| 440    | وقلب الحديث، فقلب ركوبه                                        |         |
|        | العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان:      | (0 EV)  |
|        | أحدهما: عقوبة المقدور عليه، من الواحد والعدد، والثاني: عقاب    |         |
|        | الطائفة الممتنعة، كالتي لا يقدر عليها إلا بقتال، فأصل هذا هو   |         |
|        | جهاد الكفار، أعداد الله ورسوله، فكل من بلغته دعوة رسول الله ﷺ  |         |
|        | إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له؛ فإنه يجب قتاله، حتى لا |         |
| 747    | تكون فتنة ويكون الدين كله لله                                  |         |
|        | متى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم ودنياهم  | (0 £ A) |
|        | وإلا اضطربت الأمور عليهم، وملاك ذلك كله صلاح النية للرعية،     |         |
|        | وإخلاص الدين كله ش، والتوكل عليه، فإن الإخلاص والتوكل          |         |
| 747    | جماع صلاح الخاصة والعامة                                       |         |

| الصفحة      | النص                                                                                             | الرقم   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|             | أعظم عون لولي الأمر خاصة، ولغيره عامة، ثلاثة أمور: أحدها:                                        | (0 : 4) |
|             | الإخلاص لله، والتوكل عليه بالدعاء وغيره، وأصل ذلك المحافظة                                       |         |
|             | على الصلوات بالقلب والبدن. والثاني: الإحسان إلى الخلق بالنفع                                     |         |
|             | والمال الذي هو الزكاة. والثالث: الصبر على أذى الخلق وغيره من                                     |         |
| <b>1"</b> V | النوائب                                                                                          |         |
|             | ليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه ويترك ما                                  | (00.)   |
|             | يتركونه، وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا، ولو                                 |         |
| 777         | كرهه من كرهه                                                                                     |         |
|             | النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة                                   | (001)   |
| 227         | إليه فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة                                        |         |
|             | الفقهاء متفقون على أنه لو شهد شاهد عند الحاكم، وكان قد                                           | (00Y)   |
|             | استفاض عنه من أنواع الفسوق القادحة في الشهادة، فإنه لا يجوز                                      |         |
| ۲۳۸         | قبول شهادته، ويجوز للرجل أن يجرحه بذلك وإن لم يره                                                |         |
| ۸۳۲         | الحدود لا تقام إلا بالبينة                                                                       | (004)   |
|             | الواجب في كتاب الله الحكم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها                                    |         |
|             | بالقسط الذي أمر الله به، ومحو ما كان عليه كثير من الناس من                                       |         |
| 777         | حكم الجاهلية                                                                                     |         |
|             | عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق                                        | (000)   |
| 747         | العدل والنهي عن الظلم دقه وجله                                                                   |         |
|             | لا غنى لولى الأمر عن المشاورة؛ فإن الله تعالى أمر بها نبيه على،                                  | (007)   |
|             | فقال تعالى: ﴿ فَآعَتُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِدُهُمْ فِي ٱلْأَمْرُ فَإِذَا عَرْهُتَ |         |
| 774         | فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ لَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوِّكِينَ﴾ [آل عمران: ١٥٩]             |         |
|             | تنازع العلماء من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في إجماع الخلفاء، وفي                                  | (oov)   |
|             | إجماع العترة هل هو حجة يجب اتباعها؟ والصحيح أن كليهما حجة                                        |         |
|             | الأصل أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما                               | (00A)   |
|             | دل الكتاب والسنة على تحريمه، كما لا يشرع لهم من العبادات التي                                    |         |
| 744         | يتقريون بها المي الله الا ما دل الكتاب والسنة على شرعه                                           |         |

| الصفحة | النص                                                                                                                        | الرقم   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|        | ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان؛<br>بل وسائر العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك، كل ذلك واجب مع | (004)   |
| 78.    | القدرة، فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها                                                                      |         |
| 48.    | نصب السلطان من أعظم الواجبات، لا قيام للدين والدنيا إلا به                                                                  | (07.)   |
|        | الواجب اتخاذ الإمارة ديناً وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه                                                        |         |
|        | فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حال                                                                |         |
| 7 £ •  | أكثر الناس لابتغاء الرئاسة أو المال بها                                                                                     |         |
|        | إذا انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال                                                                   | (770)   |
| 137    | الناس                                                                                                                       |         |
| 137    | إنما يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته بالنية، والعمل الصالح                                                                | (770)   |
|        | ما أنزل الله في القرآن من آية إلا وقد عمل بها قوم، وسيعمل بها                                                               | (110)   |
| 137    | آخرون                                                                                                                       |         |
|        | الكافر المرتد أسوأ حالاً في الدين والدنيا من الكافر المستمر في                                                              | (070)   |
| 137    | كفره                                                                                                                        |         |
|        | اتفق العلماء _ فيما أعلم _ على أنه ليس في التطوعات أفضل من                                                                  | (077)   |
| 717    | الجهاد                                                                                                                      |         |
|        | المرابطة في سبيل الله أفضل من المجاورة بمكة، والمدينة، وبيت                                                                 | (977)   |
| 717    | المقدس                                                                                                                      |         |
|        | أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من                                                                      | (474)   |
|        | شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين                                                              |         |
| 7 2 7  | کله لله علی است                                                                                                             |         |
|        | كل من امتنع من أهل الشوكة عن الدخول في طاعة الله ورسوله فقد                                                                 | (074)   |
|        | حارب الله ورسوله، ومن عمل في الأرض بغير كتاب الله وسنة                                                                      |         |
| 7 2 7  | رسوله فقد سعى في الأرض فساداً                                                                                               |         |
| 717    | لا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيداً                                                                                   |         |
|        | اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يخرج بالصدقات عن الأصناف                                                                   | (0 / 1) |
| 337    | الثمانية المذكورين في هذه الآية                                                                                             |         |

| الصفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | النص                                                           | الرقم |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|
|                                                | الأموال التي تعذر ردها إلى أهلها لعدم العلم بها مثلاً هي مما   | (PVY) |
|                                                | يصرف في مصالح المسلمين عند أكثر العلماء، وكذلك من كان عنده     |       |
|                                                | مال لا يعرف صاّحبه؛ كالغاصب التائب، والخائن التائب، والمرابي   |       |
|                                                | التائب ونحوهم ممن صار بيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه فإنه    |       |
| 337                                            | يصرفه إلى ذوي الحاجات ومصالح المسلمين                          |       |
|                                                | الفقير الشرعي المذكور في الكتاب والسنة الذي يستحق من الزكاة    | (077) |
|                                                | والمصالح ونحوهما ليس هو الفقير الاصطلاحي الذي يتقيد بلبسة      |       |
|                                                | معينة، وطريقة معينة، بل كل من ليس له كفاية تكفيه وتكفي عياله   |       |
| 7 2 0                                          | فهو من الفقراء والمساكين                                       |       |
| 7 2 0                                          | الشهادة بالاجتهاديات يدخلها التأويل والتهم                     | (0V£) |
| 7 2 7                                          | من يأخذ للمنفعة والحاجة أولى ممن يأخذ بمجرد الحاجة             |       |
|                                                | العطاء إذا كان لمنفعة المسلمين لم ينظر إلى الآخذ هل هو صالح    |       |
| 7 2 7                                          | النية أو فاسدها فإن تعليق العطايا في القلوب متعذر              |       |
|                                                | ما اجتمع في بيت المال ولم يرد إلى أصحابه فصرفه في مصالح        | (ovv) |
|                                                | اصحابه والمسلمين أولى من صرفه فيما لا ينفع أصحابه أو فيما      |       |
| 7 2 7                                          | يضره                                                           |       |
| 7 2 7                                          | الشبهات ينبغي صرفها في الأبعد عن المنفعة فالأبعد               | (ova) |
|                                                | اتفق أهل الحق من جميع الطوائف على أنه لا تجوز عبادة الله تعالى |       |
| Y                                              | بشيء ليس له حقيقة                                              |       |
| Y                                              | . ي . ت                                                        | (oA·) |
|                                                | ليس لأحد من أهل الذمة أن يكاتبوا أهل دينهم من أهل الحرب،       |       |
|                                                | ولا يخبروهم بشيء من أخبار المسلمين، ولا يطلب من رسولهم أن      |       |
|                                                | يكلف ولي أمر المسلمين ما فيه ضرر على المسلمين، ومن فعل         |       |
|                                                | ذلك منهم وجبت عقوبته باتفاق المسلمين، وفي أحد القولين يكون     |       |
| Y                                              | قد نقض عهده، وحل دمه وماله                                     |       |
|                                                | العادات هي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل  | (PAY) |
| Y                                              | فه عدم الحظ، فلا يحظ منه إلا ما حظ، الله على                   |       |

| الصفحة      | النص                                                                                                               | الرقم          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 7 £ A       | العلم برضا المستحق يقوم مقام إظهاره للرضى                                                                          |                |
| w.c.1       | الإذن العرفي في الإباحة، أو التمليك، أو التصرف بطريق الوكالة،                                                      |                |
| <b>45</b> A | كالإذن اللفظي                                                                                                      |                |
| 7 £ A       | كل من توسع في تحريم ما يعتقده غرراً فإنه لابد أن يضطر إلى إجازة ما حرمه؛ الله فإما أن يخرج عن مذهبه، وإما أن يحتال | (0/0)          |
| 724         | كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج، وهو منتف شرعاً                                                             | (0/1)          |
|             | من استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنية على قوله تعالى:                                                  |                |
|             | وْنَمَنِ ٱشْطُرٌ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلاَ إِنْمَ عَلَيْتُهُ [البقرة: ١٧٣]، وقوله: ﴿فَمَنِ                    | ,              |
|             | المُمْطُرِّ فِي مُخْمَعَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْرِ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ دَّحِيدٌ ﴿ [المائدة: ٣]،            |                |
|             | فكل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سبب معصية - هي ترك                                                       |                |
|             | واجب أو فعل محرم - لم يحرم عليهم؛ لأنهم في معنى المضطر الذي                                                        |                |
| 789         | ليس بباغ ولا عاد وإن كان سببه معصية                                                                                |                |
|             | اللفظ المطلق إذا كان له مسمى معهود، أو حال يقتضيه انصرف إليه                                                       | (o\\)          |
| Y0.         | وإن كان نكرة                                                                                                       |                |
|             | النفوس إذا اعتادت المعصية فقد لا تنفطم عنها انفطاماً جيداً إلا بترك                                                | (oA4)          |
|             | ما يقاربها من المباح، كما أنها أحياناً لا تترك المعصية إلا بتدريج،                                                 |                |
| Y0.         | لا تتركها جملة                                                                                                     |                |
|             | التبرع إنما يكون عن فضل غني ، وقد توجب الشريعة التبرع عند                                                          | (04.)          |
| Y 0 .       | الحاجة                                                                                                             |                |
|             | الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ولا                                                           | (041)          |
|             | يبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله، نصاً أو قياساً عند من                                                     |                |
| ۲0٠         | يقول به                                                                                                            |                |
|             | القاعدة أن الأصل في الشروط الصحة واللزوم إلا ما دل الدليل على                                                      | (0 <b>4</b> Y) |
|             | خلافه، وقد قيل: بل الأصل فيها عدم الصحة إلا ما دل الدليل على                                                       |                |
| 101         | صحته لحديث عائشة، والأول هو الصحيح                                                                                 |                |
|             | كل ما كان حراماً بدون الشرط فالشرط لا يبيحه، وأما ما كان مباحاً                                                    | (097)          |
| 404         | بدون الشرط فالشرط يوجيه                                                                                            |                |

| الصفحة | النص                                                                | الرقم   |
|--------|---------------------------------------------------------------------|---------|
|        | العهود يجب الوفاء بها إذا لم تكن محرمة، وإن لم يثبت حلها بشرع       | (041)   |
| 707    | خاص كالعهود التي عقدوها في الجاهلية وأمروا بالوفاء بها              |         |
| 707    | الحكم المطلق لا يزيله إلا الذي أثبته، وهو الشارع                    | (090)   |
| 707    | العقود والشروط المحرمة قد يلزم بها أحكام                            |         |
|        | الأصل في المعاصى أنها لا تكون سبباً لنعمة الله ورحمته، والإباحة من  |         |
|        | نعمة الله ورحمته، وإن كانت قد تكون سبباً للإملاء وفتح أبواب الدنيا، |         |
|        | لكن ذلك قدر ليس بشرع، بل قد يكون سبباً لعقوبة الله تعالى،           |         |
| 704    | والإيجاب والتحريم قد يكون عقوبة، وإن كان قد يكون رحمة               |         |
|        | أجمع المسلمون وعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لأحد        | (09A)   |
|        | أن يعتقد ويفتي بموجب الاستصحاب والنفي إلا بعد البحث عن              |         |
| 704    | الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلك                                    |         |
|        | يجوز لكل من أخرج عيناً من ملكه بمعاوضة كالبيع والخلع، أو تبرع       | (044)   |
| 704    | ـ كالوقف والعتق ـ أن يستثني بعض منافعها                             |         |
|        | الوقف على معين هل يُصيّر الموقوف ملكاً لله، أو ينتقل إلى            | (٦٠٠)   |
| 401    | الموقوف عليه، أو يكون باقياً على ملك الواقف؟                        |         |
| 408    | كل من جاز أن يعطى من الصدقة أعطي من المصالح، ولا ينعكس              | (1.1)   |
|        | بذل المنافع والأموال سواء كان بطريق التعوض، أو بطريق التبرع         | (1.7)   |
|        | ينقسم إلى واجب ومستحب، وواجبها ينقسم إلى فرض على العين،             |         |
| 307    | وفرض على الكفاية                                                    |         |
| 400    | الضرر لا يزال بالضرر                                                |         |
|        | من استقرأ الشريعة تبين له أن المعاوضة إذا احتاج المسلمون إليها بلا  | (3 · £) |
|        | ضرر يزيد على حاجة المسلمين وجبت، فأما عند عدم الحاجة، ومع           |         |
| 400    | حاجة رب المال المكافئة لحاجة المعتاض، فرب المال أولى                |         |
|        | كل من وجب عليه أداء مال، إذا لم يمكن أداؤه إلا بالبيع صار البيع     | (٩٠٥)   |
| 707    | واجبأ يجبر عليه، ويفعل بغير اختياره                                 |         |
|        | كل ما اضطر الناس إليه من لباس وسلاح وغير ذلك مما يستغني عنه         | (7 · 7) |
| 707    | صاحبه فإنه يجب بذله بثمن المثل                                      |         |

| الصفحة | النص                                                                                                 | الرقم |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 707    | يد الأمانة إذا أتلفت شيئاً، أو تلف بتفريطها، أو عدوانها ضمنته                                        | (٦٠٧) |
| Y 0 Y  | ما جاز أن يكون صداقاً جاز أن يكون ثمناً وأجرة، وما كان ثمناً كان مثمناً                              | (٨٠٢) |
| Y0Y    | الحر المسلم لا يمكن بيعه                                                                             | (1.1) |
|        | ما ضمن بالصحيح ضمن بالفاسد، وما لا يضمن بالصحيح لا يضمن                                              | (+17) |
| 404    | بالفاسد                                                                                              |       |
|        | التحريم في حق الآدميين إذا كان من أحد الجانبين لم يثبت في                                            | (117) |
| 404    | الجانب الآخر                                                                                         |       |
|        | ما قبض بتأويل فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه ممن قبضه، وإن كان                                           | (117) |
| 704    | المشتري يعتقد أن ذلك العقد محرم                                                                      |       |
|        | أداء الواجب أعظم من ترك المحرم، والطاعات الوجودية أعظم من                                            | (717) |
| 704    | الطاعات العدمية                                                                                      |       |
|        | كل ما نهى الله عنه وحرَّمه في بعض الأحوال، وأباحه في حال                                             | (317) |
|        | أخرى، فإن الحرام لا يكون صحيحاً نافذاً كالحلال، يترتب عليه                                           |       |
| 704    | الحكم كما يترتب على الحلال، ويحصل به المقصود كما يحصل به                                             |       |
|        | ليس كل ما اعتقد فقيه معين أنه حرام كان حراماً إنما الحرام ما ثبت                                     | (110) |
|        | تحريمه بالكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو قياس مرجع لذلك،                                             |       |
| 44.    | وما تنازع فيه العلماء رُدُ إلى هذه الأصول                                                            |       |
|        | الأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكاً له إن ادعى أنه ملكه، أو                                          | (717) |
| 77.    | يكون ولباً عليه، أو يكونُ وكيلاً فيه                                                                 |       |
|        | الضمان من باب العدل الواجب في حقوق الآدميين وهو يجب في                                               | (۷۱۲) |
| 771    | العمد والخطأ                                                                                         |       |
|        | من خرج عن القانون النبوي الشرعي المحمدي الذي دل عليه                                                 | (۱۱۲) |
|        | الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة وأثمتها احتاج إلى أن يضع                                          |       |
|        | قانوناً آخر متناقضا يرده العقل والدين؛ لكن من كان مجتهدا امتحن                                       |       |
|        | بطاعة الله ورسوله فإن الله يثيبه على اجتهاده ويغفر له خطأه: ﴿رَبُّنَّا                               |       |
|        | أَغْفِرْ لَكَ وَلِإِخْوَنِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِينَنِ وَلَا تَجَعَلُ فِي فَلُونِنَا غِلَّا |       |
| 177    | لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَّا إِنَّكَ رَءُوكٌ رَّحِيمُ﴾ [الحشر: ١٠]                                |       |

| الصفحة | النص                                                                                                     | الرقم        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 177    | الأموال تباح بالبدل، والفروج لا تستباح إلاً بالمهور                                                      | (714)        |
| 777    | الشروط في النكاح أوكد منها في البيع                                                                      | ( • ٢٢)      |
| 777    | ا شرط الخيار في البيع هل الأصل صحته، أو الأصل بطلانه                                                     | (171)        |
| 777    | النكاح مبناه على الإعلان لا على الإسرار                                                                  | (177)        |
| 777    | الشرط إنما يثبت لفظاً أو عرفاً                                                                           | (777)        |
|        | العقوبات في الأموال تتبع حيث جاءت بها الشريعة، كالعقوبات                                                 | (377)        |
| 777    | بالأبدان                                                                                                 |              |
|        | أصول الشريعة توافق هذه الطريقة، فليس كل ما كان مضموناً على                                               | (977)        |
|        | شخص كان له التصرف فيه، وليس كل ما جاز التصرف فيه كان                                                     |              |
| 777    | مضموناً على المتصرف                                                                                      |              |
| 777    | يدخل في الفرد، والعقود تبعاً ما لا يدخل استقلالاً                                                        |              |
|        | العلم في جميع المبيع يشترط في كل شيء بحسبه؛ فما ظهر بعضه                                                 | (٦٢٧)        |
| 377    | وخفي بعضه، وكان في إظهار باطنه مشقة وحرج اكتفي بظاهره                                                    |              |
|        | العدل في الوفاء بين الغرماء بعد الحجر على المفلس واجب باتفاق                                             | (۸۲۲)        |
| 377    | الأئمة، وأما قبل الحجر ففيه نزاع                                                                         |              |
|        | من أصلنا أن المجاورة توجب لكل من الحق ما لا يجب للأجنبي                                                  | (774)        |
| 377    | ويحرم عليه ما لا يحرم للأجنبي                                                                            |              |
| 977    | اليمين المطلقة محمولة على حال القدرة، لا على حال العجز                                                   |              |
| 977    | الوكيل هل ينعزل قبل بلوغ العزل له؟                                                                       |              |
|        | الوكيل له أن يوكل غيره كالموكل باتفاق العلماء، وإنما تنازعوا في                                          | (٦٣٢)        |
| 977    | جواز توكيله بلا إذن الموكل                                                                               | <b>(</b>     |
|        | الهدية إذا كانت لأجل سبب من الأسباب كانت مقبوضة بحكم ذلك                                                 | (177)        |
| 777    | السبب، كسائر المقبوض به                                                                                  | (= · · · / ) |
|        | ليس في كتاب الله إجارة منصوص عليها في شريعتنا إلا هذه الإجارة                                            | (172)        |
|        | - إجارة الظشر - كما قال تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُو فَنَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾                    |              |
|        | [الطلاق: ٦]، وقال: ﴿وَعَلَ الْمُؤْلُودِ لَمُ رِزْقَهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَرُونِيُّ ﴿ [البفرة: ٢٣٣]، |              |
| 777    | والسنة وإجماع الأمة دلا على جوازها                                                                       |              |

| الصفحة     | النص                                                               | الرقم |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 777        | تلف المقصود المعقود عليه قبل التمكن من قبضه                        | (077) |
|            | ليس من شرط القبض أن يستعقب العقد، بل القبض يجب وقوعه               |       |
| 777        | على حسب ما اقتضاه العقد لفظاً وعرفاً                               |       |
|            | الإجارة تكون على ما يتجدد ويحدث ويستخلف بدله، مع بقاء              | (777) |
| 777        | العين، كمياه البئر، وغير ذلك، سواء كان عيناً أو منفعة              |       |
|            | مذهب مالك، وأحمد بن حنبل المشهور عنه وغيرهما: أن كل من             | (٦٣٨) |
|            | أدى عن غيره واجباً فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعاً بذلك،    |       |
|            | وإن أداه بغير إذنه مثل من قضى دين غيره بغير إذنه، سواء كان قد      |       |
| AFY        | ضمنه بغير إذنه، وأداه بغير إذنه، أو أداه عنه بلا ضمان              |       |
|            | معلوم أن الناس تحت أمر الله ورسوله فليس لأحد أن يضر نفسه وماله     | (774) |
|            | ضرراً نهاه الله عنه، ومن دفع ذلك الضرر العظيم عنه بما هو أخف منه   |       |
|            | فقد أحسن إليه، وفي فطر الناس جميعهم أن من لم يقابل الإحسان         |       |
| 779        | بالإحسان فهو ظالم معتد، وما عده المسلمون ظلما فهو ظلم              |       |
|            | من خلص مال غيره من التلف بما أداه عنه يرجع به عليه مثل من          | (11:) |
|            | خلص مالاً من قطَّاع أو عسكر ظالم أو متول ظالم، ولم يخلصه إلاً      |       |
| P77        | بما أدى عنه، فإنه يرجع بذلك                                        |       |
|            | إذا كان سبب الاستحقاق ظاهراً لا يحتاج إلى إثبات، مثل استحقاق       | (131) |
|            | المرأة النفقة على زوجها فله أن يأخذ بدون إذن من عليه الحق          |       |
|            | بلا ريب، وإذا لم يكن سبب الاستحقاق ظاهراً، مثل أن يكون قد          |       |
| **         | جحد دينه، أو جَحد الغصب ولا بينه للمدعي، فهذا فيه قولان:           |       |
|            | الأمور منها ما يباح فيه القصاص؛ كالقتل، وقطُّع الطريق، وأخذ المال، | (737) |
| **         | ومنها ما لا يباح فيه القصاص؛ كالفواحش والكذَّب ونحو ذلك            |       |
|            | لا يجوز الاحتيال على إسقاط حق مسلم، وما وجد من التصرفات            | (737) |
| **1        | لأجل الاحتيال المحرم فهو باطل                                      |       |
|            | إذا خلا العمل المشروط في العقود كلها عن منفعة في الدين أو في       | (111) |
|            | الدنيا كان باطلاً بالاتفاق في أصول كثيرة؛ لأنه شرط ليس في          |       |
| <b>YV1</b> | كتاب الله تعالم فيكون باطلاً ولو كان مائة شرط                      |       |

| الصفحة       | النص                                                                                                                         | الرقم |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>YV1</b>   | الأصل أن شرط الواقف إن كان قربة وطاعة لله ورسوله كان<br>صحيحاً؛ وإن لم يكن شرطاً لازماً، وإن كان مباحاً                      | (750) |
| <b>7 Y Y</b> | إذا علم شرط الواقف عدل عنه إلى شرط الله قبل شرط الواقف إذا كان مخالفاً لشرط الله                                             | (717) |
|              | من نُزِّل من أهل الاستحقاق تنزيلاً شرعياً لم يجز صرفه بلا موجب                                                               | (٧٤٢) |
|              | شرعي التحقيق أن لفظ الواقف، ولفظ الحالف، والشافع، والموصي، وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، سواء وافقت | (٦٤٨) |
|              | العربية العرباء، أو العربية الملحونة، أو كانت عير عربية وسواء                                                                |       |
| 777          | وافقت لغة الشارع، أو لم توافقها                                                                                              |       |
| 777          | شروط الواقف نصوص كألفاظ الشارع                                                                                               | (714) |
| 777          | مبنى الآداب على اتباع السنة                                                                                                  | (10.) |
|              | ما كان من الشروط مستلزماً وجود ما نهى عنه الشارع فهو بمنزلة ما                                                               |       |
| 377          | علم أنه صرّح بالنهي عنه                                                                                                      |       |
|              | كل من تصرف لغيره بحكم الولاية، كالإمام، والحاكم، والواقف وناظر الوقف، وغيرهم إذا قيل: هو مخير بين كذا وكذا، أو يفعل          | (707) |
| 377          | ما شاء، وما رأى، فإن ذلك تخيير مصلحة، لا تخيير شهوة                                                                          |       |
| 440          | الضمان لا يجب بالاحتمال                                                                                                      | (707) |
|              | كل كلام اتصل بما يقيده فإنه يجب اعتبار ذلك المقيد دون إطلاقه                                                                 |       |
| 770          | أول الكلام                                                                                                                   |       |
| YV0          | التأسيس أولى من التأكيد                                                                                                      | (700) |
|              | اللفظ إنما يصير دليلاً إذا تم وقُطِعَ عما بعده، أما إذا وُصِلَ بما بعده                                                      |       |
| 777          | فإنه يكون جزءاً من الدليل، لا دليلاً، وجزء الدليل ليس هو الدليل                                                              |       |
| 777          | القياس الجلى مقدم على المفهوم                                                                                                | (Y07) |
| 777          | خبر الواحد يخص به عموم الكتاب                                                                                                |       |
|              | بر و ي الفظ بين ما الظاهر إرادته وبين ما الظاهر عدم إرادته                                                                   |       |
| YVV          | كان حمله على ما ظهرت إرادته هو الواجب                                                                                        |       |

| الصفحة         | النص                                                                  | الرقم   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| ***            | الشرط المتعقب جملاً يعود إلى جميعها باتفاق الفقهاء                    | (٦٦٠)   |
| YVA            | الشيء الواحد لا يستلزم صحة الشيء وفساده                               |         |
| <b>W</b> 1.7.1 | الحقُّوق المرتب أهلها شرعاً، أو شُرطاً إنما يشترط انتقالها إلى الطبقة |         |
| <b>YV</b> A    | الثانية عند عدم الأولى، أو عدم استحقاقها؛ لاستحقاق الأولى أولاً       | (= = w) |
| ****           | ما كان وقفاً على جهة واحدة لم يجز قسمة عينه؛ وإنما يجوز قسمة          | (117)   |
| ***            | منافعه بالمهايأة                                                      | 4       |
|                | حقوق الآدميين تقبل من المعاوضة والبدل ما لا يقبلها حقوق الله          | (371)   |
|                | تعالى، ولا تمنع المعاوضة في حق الآدمي إلا أن يكون في ذلك              |         |
| 444            | ظلم لغيره، أو يكون في ذلك حق لله، أو يكون من حقوق الله                |         |
|                | إبدال الواجب بخير منه جائز؛ بل يستحب فيما وجب بإيجاب                  | (170)   |
| 444            | الشرع، وبإيجاب العبد                                                  |         |
| 444            | الوصية تصح للمعدوم بالمعدوم                                           |         |
| 444            | الوصية بواجب لآدمي تكون من رأس المال باتفاق المسلمين                  | (777)   |
| ۲۸۰            | الخط كاللفظ                                                           | (177)   |
|                | المقصود بالحكم إيصال الحقوق إلى مستحقيها، ودفع العدوان وهو            | (774)   |
| 141            | يعود إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإلزام بذلك               |         |
| 441            | الولد يتبع أباه في النسب والولاء، ويتبع أمه في الحرية والرق           | (14.)   |
|                | لا نسلم أن الكناية تفتقر إلى النية مطلقاً بل إذا قرن بها لفظ من       | (171)   |
| 141            | ألفاظ الصريح أو حكم من أحكام العقد كانت صريحة                         |         |
|                | الوكيل في قبول النكاح لابد أن يكون ممن يصح منه قبوله النكاح           | (177)   |
|                | لنفسه في الجملة، فلو وكل امرأة، أو مجنوناً، أو صبياً غير مميز لم      |         |
| 141            | يجز                                                                   |         |
|                | الناس متنازعون في مناط الإجبار هل هو البكارة؟ أو الصغر؟ أو            | (777)   |
| 7.7            | مجموعهما؟ أو كل منهما؟                                                |         |
| 777            | الحكمان ـ هل هما حاكمان أو وكيلان                                     | (375)   |
|                | اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، ولا يتزوج الكافر           |         |
| 7.7            | المسلمة                                                               |         |

| الصفحة | النص                                                                  | الرقم  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
|        | ليس في اشتراط الشهادة في النكاح حديث ثابت، لا في الصحاح               | (٦٧٦)  |
| 774    | ولا في السنن، ولا في المساند                                          |        |
| 444    | من لا ولي لها لا تزوج إلا بإذن السلطان، وهو الحاكم                    |        |
|        | الشرع لا يُمَكِّنُ غير الأب والجد من إجبار الصغيرة باتفاق الأثمة،     | (۸۷۲)  |
| 3 1.4  | وإنما تنازع العلماء في «الأب والجد» في الكبيرة، وفي الصغيرة مطلقاً    |        |
|        | كل تصرف متنازع فيه إذا حكم الحاكم بصحته لم يكن لغيره نقضه             | (174)  |
| 3 A Y  | إذا لم يخالف نصاً ولا إجماعاً                                         |        |
|        | من وطيء امرأة بما يعتقده نكاحاً فإنه يلحق به النسب، ويثبت فيه         | (٠٨٢)  |
|        | حرمة المصاهرة باتفاق العلماء فيما أعلم، وإن كان ذلك النكاح            |        |
| 3 8 7  | باطلاً عند الله ورسوله                                                |        |
| 440    | الرجعية بمنزلة الزوجة                                                 | (۱۸۲)  |
|        | المحرمات لا تكون سبباً محضاً للإكرام والإحسان، بل هي سبب              |        |
| 440    | للعقوبات إذا لم يتقوا الله تبارك وتعالى                               |        |
|        | كل امرأتين بينهما رحم محرم فإنه يحرم الجمع بينهما، بحبث لو            | (787)  |
| ۲۸۲    | كانت إحداهما ذكراً لم يجز له التزوج بالأخرى؛ لأجل النسب               |        |
| ۲۸۲    | ما كان مباحاً للحاجة قدر بقدر الحاجة                                  | (3/17) |
| YAY    | ليس لأحد أن يعتقد الشيء حلالاً حراماً                                 | (٩٨٢)  |
|        | اليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولابد أن يراد به العقد، وإن دخل فيه الوطء |        |
| YAY    | أيضاً، فأما أن يراد به مجرد الوطء فهذا لا يوجد في كتاب الله قط        |        |
|        | كل من عارض نصاً بإجماع وادعى نسخه من غير نص يعارض ذلك                 | (٦٨٢)  |
|        | النص فإنه مخطئ في ذلك؛ لأن النصوص لم ينسخ منها شيء إلاً               |        |
|        | بنص باق محفوظ عند الأمة، وعلمها بالناسخ الذي العمل به أهم             |        |
|        | عندنا من علمها بالمنسوخ الذي لا يجوز العمل به، وحفظ الله              |        |
| YAY    | النصوص الناسخة أولى من حفظ المنسوخة                                   |        |
|        | ) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب                                     | (۸۸۶)  |
|        | ي كل امرأة اشترك في وطئها رجلان فهي زانية؛ فإن الفروج لا تحتمل        |        |
|        | الاشتراك؛ بل لا تكون الزوجة إلا محصنة                                 |        |
|        |                                                                       |        |

| الصفحة      | النص                                                              | الرقم        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
|             | توقف الفسخ على الحكم هل هو الاجتهاد في ثبوت الحكم، أو أن          | (14+)        |
| 444         | الفرقة يحتاط لها؟                                                 |              |
| 444         | من لا يجوز نكاحهن لا يجوز وطؤهن بملك اليمين؛ كالوثنيات            | (141)        |
|             | كل طاعة كانت للوالدين انتقلت إلى الزوج، ولم يبق للأبوين عليها     |              |
| 444         | طاعة، تلك وجبت بالأرحام، وهذه وجبت بالعهود                        |              |
| 244         | الأصل في الطلاق الحظر؛ وإنما أبيح منه قدر الحاجة                  | (797)        |
| 44.         | اللفظ إذا كان صريحاً في باب ووجد نفاذاً فيه لم يكن كناية في غيره  |              |
|             | الذي يرجع إلى العبد هو قصد الأفعال وغايتها؛ وأما الأحكام فإلى     | (140)        |
| <b>Y4</b> • | الشارعا                                                           |              |
| <b>Y4</b> • | نفقة الحمل هل هي واجبة للحمل، أو للزوجة من أجل الحمل              | (747)        |
| 141         | حقوق الأدميين لا تتداخل                                           |              |
| 111         | كل طلاق شرعه الله في القرآن في المدخول بها إنما هو الطلاق الرجعي  |              |
| 747         | الأيمان التي يحلف بها الخلق ثلاثة أنواع:                          |              |
|             | على المسلمين أن يعرفوا حدود ما أنزل الله على رسوله، فيعرفوا ما    |              |
|             | يدخل في الطلاق وما يدخل في أيمان المسلمين، ويحكموا في هذا         |              |
|             | بما حكم الله ورسوله، ولا يتعدوا حدود الله فيجعلوا حكم أيمان       |              |
|             | المسلمين وحكم طلاقهم حكم أيمانهم؛ فإن هذا مخالف لكتاب الله        |              |
| 797         | وسنة رسوله                                                        |              |
|             | تحريم اللعان أبلغ من تحريم الطلاق، إذ تحريم اللعان لا يزول وإن    | (V·1)        |
| 797         | نكحت زوجاً غيره، وهو مؤبد في أحد قولي العلماء لا يزول بالتوبة     |              |
|             | الأصل بقاء النكاح، ولا يقوم دليل شرعي على زواله بالطلاق           | <b>(Y·Y)</b> |
| 744         | المحرم، بل النصوص والأصول تقتضي خلاف ذلك                          |              |
|             | ما شرعه النبي ﷺ لأمته «شرعاً لازماً» إنما لا يمكن تغييره، لأنه لا | (٧٠٣)        |
|             | يمكن نسخ بعد رسول الله ﷺ وما شرعه النبي ﷺ (شرعاً                  |              |
| 191         | معلقاً بسبب إنما يكون مشروعاً عند وجود السبب                      |              |
|             | النسب لا يحتاج إلى أن يشهد فيه أحداً على ولادة امرأته بل هذا      | (V· £)       |
| 397         | يظهر وبعدف أن امرأته ولدت هذا فأغنى هذا عن الإشهاد                |              |

| الصفحة     | النص                                                              | الرقم |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 448        | لا يجوز أن يعاقب الشخص بذنب غيره                                  | (V·0) |
| 3 P Y      | كل من بطلت عبادته لعدم عقله فبطلان عقوده أولى وأحرى               | (V·7) |
|            | جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل، فمن لا تمييز    | (٧٠٧) |
| 440        | له ولا عقل ليس لكلامه في الشرع اعتباراً أصلاً                     |       |
|            | العقود ليست من باب العبادات التي يثاب عليها، ولا الجنايات التي    | (V·A) |
|            | يعاقب عليها؛ بل هي من التصرفات التي يشترك فيها البر والفاجر،      |       |
| 790        | والمؤمن والكافر، وهي من لوازم وجود الخلق                          |       |
|            | اتفق المسلمون على أنه من حلف بالكفر والإسلام أنه لا يلزمه كفر     | (V·4) |
|            | ولا إسلام، فلو قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي وفعله لم يصر يهودياً   |       |
| 440        | بالاتفاق، وهل يلزمه كفارة يمين؟ على قولين                         |       |
|            | اليمين هي ما تضمنت حضاً، أو منعاً، أو تصديقاً، أو تكذيباً،        | (VI·) |
|            | بالتزام ما يكره الحالف وقوعه عند المخالفة، فالحالف لا يكون        |       |
| 747        | حالفاً إلا إذا كره وقوع الجزاء عند الشرط                          |       |
|            | أيمان الحالفين لا تغير شرائع الدين، بل ما كان الله قد أمر به قبل  | (۲۱۱) |
| 797        | يمينه فقد أمر به بعد اليمين، واليمين ما زادته إلا توكيداً         |       |
|            | السلف من الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، وجماهير الخلف من          | (۲۱۲) |
|            | أتباع الأثمة الأربعة وغيرهم متفقون على أن اللفظ الذي يحتمل        |       |
|            | الطلاق وغيره إذا قصد به الطلاق فهو طلاق، وإن قصد به غير           |       |
| Y 4 V      | الطلاق لم يكن طلاقاً                                              |       |
| 444        | التعليق إنما يلزم فيه الجزاء إذا قصد وجوب الجزاء عند وجوب الشرط   |       |
| <b>147</b> | الأيمان يفترق حكمها في المحلوف به، أما في المحلوف عليه فلا فرق    | (۷۱٤) |
|            | قد استقر بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل المنهي عنه ناسياً، أو     | (۷۱۵) |
|            | مخطئاً فلا إثم عليه، ولا يكون عاصياً مخالفاً، فكذلك من فعل        |       |
|            | المحلوف ناسياً أو مخطئاً فإن لا يكون حانثاً مخالفاً ليمينه، ويدخل |       |
|            | في ذلك من فعله متأولاً، أو مقلداً لمن أفتاه أو مقلداً لعالم ميت،  |       |
|            | أو مجتهداً مصيباً، أو مخطئاً فحيث لم يتعمد المخالفة، ولكن اعتقد   |       |
| Y4V        | أن هذا الذي فعله ليس فيه مخالفة اليمين، فإنه لا يكون حانثاً       |       |

| الصفحة    | النص                                                               | الرقم            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>11</b> | حصول اللبن في الفم لا ينشر الحرمة باتفاق المسلمين                  | (V17)            |
|           | الأصل المستقر في الشريعة أن اليمين مشروعة في جنبة أقوى             |                  |
|           | المتداعيين، سواء ترجح ذلك بالبراءة الأصلية، أو اليد الحسية، أو     |                  |
| 444       | العادة العملية                                                     |                  |
|           | الحقوق التي لا يُعلم مقدارها إلاَّ بالمعروف متى تنازع فيها الخصمان | (٧١٨)            |
| 744       | قدرها ولي الأمر                                                    |                  |
| 744       | العقد المطلق يرجع في موجبه إلى العرف                               | (Y14)            |
|           | «التخيير في الشرع نوعان» فمن خير فيما يفعله لغيره بولايته عليه     |                  |
|           | وبوكالة مطلقة لم يبح له فيها فعل ما شاء؛ بل عليه أن يختار          |                  |
|           | الأصلح، وأما من تصرف لنفسه، فتارة يأمره الشرع باختيار ما هو        |                  |
|           | الأصلح بحسب اجتهاده، كما يأمر المجتهد بطلب أقوى الأقاويل           |                  |
|           | وأصلح الأحكام في نفس الأمر، وتارة يبيح له ما شاء من الأنواع        |                  |
|           | التي خير بينها، هذا إذا كان مكلفاً، وأما الصبي المميز يخير تخيير   |                  |
|           | شهوة حيثما كان كل من الأبوين نظير الآخر، ولم يضبط في حقه           |                  |
| Y44       | حكم عام للأب أو للأم                                               |                  |
|           | مجمع أصول الشرع إنما يقدم أقارب الأب في الميراث، والعقد،           | <b>(۲۲۱)</b>     |
|           | والنفقة، وولاية الموت، والمال وغير ذلك، ولم يقدم الشارع قرابة      |                  |
| ۳.,       | الأم في حكم من الأحكام                                             |                  |
|           | كل من لم يقم بالواجب في ولايته، فلا ولاية له عليه؛ بل إما ترفع     | <b>(YYY)</b>     |
|           | يده عن الولاية، ويقام من يفعل الواجب، وإما أن نضم إليه من          |                  |
| ۳۰۱       | يقوم معه بالواجب                                                   |                  |
| ۳۰۱       | العدل في القصاص معتبر بحسب الإمكان                                 | (۷۲۳)            |
|           | المعاصي في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة تُغلِّظ، وعقابها بقدر   | ( <b>3 Y Y</b> ) |
| ۳۰۱       | فضيلة الزمان والمكان                                               |                  |
| ٣٠٢       | كل ما يزيل العقل فإنه يحرم أكله ولو لم يكن مسكراً                  | <b>(۷۲</b> 0)    |
|           | قاعدة الشريعة أن ما تشتهيه النفوس من المحرمات كالخمر والزنا        | (7 <b>7</b> V)   |
| ۳٠٢       | ففيه الحد، وما لا تشتهيه كالميتة ففيه التعزير                      |                  |

| الصفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | النص                                                                                                         | الرقم<br>    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                | جميع ما يقع بين الناس من الشروط، والعقود، والمخالفات في                                                      | (۷۲۷)        |
|                                                | الأخوة وغيرها ترد إلى كتاب الله وسنة رسوله، فكل شرط يوافق                                                    |              |
|                                                | الكتاب والسنة يوفى به «ومن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو                                                  |              |
|                                                | باطل، وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرطه أوثق، فمتى كان                                                    |              |
| 4.4                                            | الشرط يخالف شرط الله ورسوله كان باطلاً                                                                       |              |
|                                                | يجب على كل أحد أن يطيع الله ورسوله في كل شيء، ويجتنب                                                         | (۷۲۸)        |
|                                                | معصية الله ورسوله في كل شيء، ولا طاعة لمخلوق في معصية                                                        |              |
|                                                | الخالق. ويجب أن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل شيء، ولا                                                     |              |
| ۳.۳                                            | يطع إلاً من آمن بالله ورسوله                                                                                 |              |
|                                                | تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات،                                                      | <b>(YY4)</b> |
|                                                | وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أنمة                                                          |              |
|                                                | المسلمين؛ لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين. وقد اتفق أهل                                                 |              |
|                                                | السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد                                                   |              |
|                                                | الخطأ المحض، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلاً رسول الله ﷺ؛                                                  |              |
|                                                | وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفر ويفسق؛ بل ولا                                                      |              |
| ٣٠٣                                            | يائم بس عرف بعض عرف عصا ، عصا يعظو ويعسى ، بن ود                                                             |              |
| 1 *1                                           | 1                                                                                                            | / L 1941 \   |
|                                                | وجوب اتباع القائل في كل ما يقوله من غير ذكر دليل يدل على                                                     | (۷۲۰)        |
|                                                | صحة ما يقول فليس بصحيح؛ بل هذه المرتبة هي «مرتبة الرسول»                                                     |              |
| 4.4                                            | التي لا تصلح إلا له                                                                                          |              |
|                                                | ليس كل من أظهر الإسلام يكون مؤمناً في الباطن، إذ قد عرف في                                                   | (٧٣١)        |
|                                                | المظهرين للإسلام المؤمن والمنافق، قال الله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن                                      |              |
|                                                | يَتُولُ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيُورِ ٱلْآخِرِ وَمَا مُم بِمُؤْمِنِينَ ۞ [البقر:: ١]، وقال                 |              |
|                                                | تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ ٱلمُنْنِفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ  |              |
|                                                | لْرَسُولُمُ وَاللَّهُ يَنْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكَذِيرُنَ ١٠ [المنافقود: ١]، وقال                      |              |
|                                                | تعالى: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ مَامَنًا فَل لَّمْ تُوْمِنُوا ۚ وَلَكِن قُولُوٓا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ |              |
| 4.8                                            | الْدِينَانُ فِي قُلُوبِكُم ۗ [الحجرات: ١٤]                                                                   |              |

| لصفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | النص                                                                                                                | الرقم<br> |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                               | السنة في أسباب الخير والشر: أن يفعل العبد عند أسباب الخير                                                           | (۷۳۲)     |
|                                               | الظاهرة والأعمال الصالحة ما يجلب الله به الخير، وعند أسباب الشر                                                     |           |
|                                               | الظاهرة من العبادات ما يدفع الله به عنه الشر، فأما ما يخفى من                                                       |           |
|                                               | الأسباب فليس العبد مأمورا بأن يتكلف معرفته؛ بل إذا فعل ما أمر                                                       |           |
|                                               | به وترك ما حظر: كفاه الله مؤنة الشر، ويسر له أسباب الخير ﴿وَمَن                                                     |           |
|                                               | يَنَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ بَغْرَبُنَا لَا وَيَرْزُفُهُ مِنْ حَبْثُ لَا يَعْنَسِبُ وَمَن بَنَوَّكُل عَلَى اللَّهِ |           |
|                                               | نَهُوَ حَسَبُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّي شَيْءٍ قَدْدًا ۞﴾                     |           |
| 3.7                                           | [العلاق: ۲، ۳]                                                                                                      |           |
| 4.4                                           | لا تقبل شهادة العدو على عدوه ولو كان عدلاً                                                                          | (۷۲۲)     |
|                                               | الأثمة متفقون على أن المرتد إذا أسلم عصم بإسلامه دمه وماله،                                                         |           |
| 4.0                                           | وإن لم يحكم بذلك حاكم                                                                                               |           |
| 4.0                                           | كل متولد بين أصلين مباحين يجوز أكله                                                                                 | (VT0)     |
|                                               | مسائل الاجتهاد لا يسوغ فيها الإنكار إلا ببيان الحجة وإيضاح                                                          | (۲۳۷)     |
|                                               | المحجة لا الإنكار المجرد المستند إلى محض التقليد فإنَّ هذا فعل                                                      |           |
| 4.0                                           | أهل الجهل والأهواء                                                                                                  |           |
|                                               | كل حكم علق بأسماء الدين من إسلام، وإيمان، وكفر، ونفاق،                                                              | (۷۲۷)     |
| ۳۰٦                                           | وردة، وتهود، وتنصر إنما يثبت لمن اتصف بالصفات الموجبة لذلك                                                          |           |
|                                               | ذوو الأنساب الفاضلة إذا أساؤا كانت إساءتهم أغلظ من إساءة                                                            | (۷۳۸)     |
| ۳۰٦                                           | غيرهم، وعقوبتهم أشد عقوبة من غيرهم                                                                                  |           |
|                                               | الأحكام التي هي الطلاق والعتاق ونحوهما لا تعلق على مشيئة الله                                                       | (۲۲۹)     |
|                                               | تعالى بعد وجود أسبابها، فإنها واجبة بوجوب أسبابها، فإذا انعقدت                                                      |           |
|                                               | أسبابها فقد شاءها الله، وإنما تعلق على المشيئة الحوادث التي قد                                                      |           |
| ۳۰٦                                           | يشاؤها الله وقد لا يشاؤها من أفعال العباد ونحوها                                                                    |           |
|                                               |                                                                                                                     |           |

## فهرس القواعد الأصولية، والقواعد والضوابط والفوائد الفقهية مرتبة على الحروف الأبجدية

| الصفحة | النص                                                              | الرقم |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------|
|        | الأجر على قدر منفعة العمل، ومصلحته، وفائدته، وعلى قدر طاعة        | (£0A) |
| Y • V  | أمر الله ورسوله                                                   |       |
|        | أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع      | (07A) |
| 787    | الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله  |       |
| 777    | أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ أو غيره لا يجوز         | (044) |
|        | أجمع المسلمون على: أن السجود لغير الله محرم، وأما الكعبة فقد كان  | (٤٥)  |
|        | النبي على يصلي إلى بيت المقدس، ثم صلى إلى الكعبة، وكان يصلي إلى   |       |
| ٤٧     | عنزة، ولا يقال: لعنزة، وإلى عمود شجرة، ولا يقال: لعمود، ولا لشجرة |       |
|        | أجمع المسلمون وعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لأحد      | (09A) |
|        | أن يعتقد ويفتي بموجب الاستصحاب والنفي إلا بعد البحث عن            |       |
| 707    | الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلك                                  |       |
|        | الأحاديث إذا تعارضت في قضيتين متشابهتين غير متماثلتين فإنه        | (174) |
| 7.1    | يستعمل كل حديث على وجهه ولا يرد أحدهما بالآخر                     |       |
|        | أحسن ما يكون في حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام،    | (۲.0) |
|        | وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته؛ |       |
| ۱۰۷    | لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم    |       |

| الصفحة     | النص                                                                           | الرقم |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
|            | الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول ﷺ بياناً            | (٤٥٥) |
| Y • Y      | عاماً، ولابد أن تنقلها الأمة                                                   |       |
|            | الأحكام التي هي الطلاق والعتاق ونحوهما لا تعلق على مشيئة الله                  | (٧٣٩) |
|            | تعالى بعد وجود أسبابها، فإنها واجبة بوجوب أسبابها، فإذا انعقدت                 |       |
|            | أسبابها فقد شاءها الله، وإنما تعلق على المشيئة الحوادث التي قد                 |       |
| 7.7        | يشاؤها الله وقد لا يشاؤها من أفعال العباد ونحوها                               |       |
|            | الأحكام الخمسة، الإيجاب، والاستحباب، والتحليل، والكراهة،                       | (٤٢٠) |
|            | والتحريم لا يؤخذ إلاً عن رسول الله على فلا واجب إلاً ما أوجبه الله             |       |
| 147        | ورسوله، ولا حلال إلاً ما أحله الله ورسوله                                      |       |
|            | الأخرس لما كان عاجزاً عن الكلام، وقد يكون عاجزاً عن العمل                      | (150) |
|            | بالبدين ونحوهما، لكنه إذا أتى بمبلغ طاقته من الإشارة جرى ذلك                   |       |
| ٨٤         | مجرى الكلام من غيره، والأحكام والثواب، وغير ذلك                                |       |
|            | أداء الواجب أعظم من ترك المحرم، والطاعات الوجودية أعظم من                      | (717) |
| 709        | الطاعات العدمية                                                                |       |
|            | الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع                 | (117) |
|            | يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ                       |       |
| 4٧         | القبض ولفظ المعروف في قوله: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِيَّ ۗ [النساء: ١٩]  |       |
|            | الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته؛ لأنه إنما خلق الخلق     | (077) |
|            | لعبادته، فالكافرون به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بها، وأموالهم التي لم         |       |
| 741        | يستعينوا بها على عبادته لعباده المؤمنين الذين يعبدونه، وأفاء إليهم ما يستحقونه |       |
|            | الأصل أن شرط الواقف إن كان قربة وطاعة لله ورسوله كان                           | (750) |
| <b>TV1</b> | صحيحاً؛ وإن لم يكن شرطاً لازماً، وإن كان مباحاً                                | , , , |
|            | الأصل أن كل من عليه مال يجب أداؤه؛ كرجل عنده وديعة أو                          | (077) |
|            | مضاربة، أو شركة، أو مال لموكله، أو مال يتيم، أو مال وقف، أو                    | (-,,, |
|            | مال لبيت المال، أو عنده دين وهو قادر على أدائه، فإنه إذا امتنع                 |       |
|            | من أداء الحق الواجب من عين أو دين وعرف أنه قادر على أدائه،                     |       |
| 771        | من اداء الحق الواجب من عين او دين وحرك به فادر على اداء                        |       |

| الصفحة | النص                                                                    | الرفم          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
|        | الأصل أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما      | (00A)          |
|        | دل الكتاب والسنة على تحريمه، كما لا يشرع لهم من العبادات التي           |                |
| 744    | يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه                   |                |
| ۱۸۸    | الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب                                         | (:1:)          |
| 1.4    | الأصل براءة الذمة                                                       |                |
|        | الأصل بقاء النكاح، ولا يقوم دليل شرعي على زواله بالطلاق                 |                |
| 744    | المحرم، بل النصوص والأصول تقتضي خلافٌ ذلك                               |                |
|        | أصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأً من هذين: إما اتخاذ دين لم             | (ov)           |
| ٥٢     | يشرعه الله، أو تحريم ما لم يحرمه                                        |                |
| 178    | الأصل في الأرض الطهارة حتى تعلم نجاستها                                 | (274)          |
| 444    | الأصل في الطلاق الحظر؛ وإنما أبيح منه قدر الحاجة                        |                |
|        | الأصل في العقود جميعها هو العدل؛ فإنه بعثت به الرسل وأنزلت              |                |
| 104    | الكتب ألكتب                                                             |                |
|        | الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ولا يبطل إلا       | (041)          |
| Y0.    | ما دل الشَّرع على تحريمه وإبطاله، نصاً أو قياساً عند من يقول به         |                |
|        | الأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على                  | (٣٠4)          |
| 1 £ £  | أنه استحاضةأ                                                            |                |
|        | الأصل في المعاصي أنها لا تكون سبباً لنعمة الله ورحمته، والإباحة من      | (0 <b>4</b> V) |
|        | نعمة الله ورحمته، وإن كانت قد تكون سبباً للإملاء وفتح أبواب الدنيا،     |                |
|        | لكن ذلك قدر ليس بشرع، بل قد يكون سبباً لعقوبة الله تعالى،               |                |
| 704    | والإيجاب والتحريم قد يكون عقوبة، وإن كان قد يكون رحمة                   |                |
|        | الأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكاً له إن ادعى أنه ملكه، أو             | (717)          |
| ٠,٢٢   | يكون ولياً عليه، أو يكونُ وكيلاً فيه                                    |                |
|        | الأصل فيما خُوطِبَ به النبي ﷺ في كل ما أُمِرَ به ونُهِيَ عنه، وأُبِيْحَ |                |
|        | له سار في حق أمنه، كمشاركته أمنه له في الأحكام وغيرها، حتى              |                |
|        | يقوم دليل على التخصيص، فما ثبت في حقه من الأحكام ثبت في                 |                |
| 118    | حق الأمة إذا لم يخصص، هذا مذهب السلف والفقهاء                           |                |
|        | •                                                                       |                |

| الصفحة      | النص                                                                                                                  | الرقم |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|             | الأصل المستقر في الشريعة أن اليمين مشروعة في جنبة أقوى المتداعيين، سواء ترجح ذلك بالبراءة الأصلية، أو اليد الحسية، أو | (٧١٧) |
| 191         | العادة العملية                                                                                                        |       |
|             | أصل مستمر له ـ أي الإمام أحمد ـ في جميع صفات العبادات                                                                 | (٤١٥) |
|             | أقوالها وأفعالها، يستحسن كل ما ثبت عن النبي ﷺ من غير كراهة                                                            |       |
| 14.         | لشيء منه مع علمه بذلك واختياره للبعض، أو تسويته بين الجميع .                                                          |       |
|             | أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث: قول النبي ﷺ (إنما الأعمال                                                         | (104) |
|             | بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وقوله: "من عمل عملاً ليس عليه                                                         |       |
|             | أمرنا فهو رده، وقوله: «الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور                                                          |       |
|             | مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه                                                        |       |
|             | وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول                                                             |       |
|             | الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله                                                           |       |
|             | محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله،                                                                 |       |
| ۲۰۸         | وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب،                                                                               |       |
|             | أصول الشريعة تفرق في جميع مواردها بين القادر والعاجز، والمفرط                                                         | (۲۸۷) |
|             | والمعتدي، ومن ليس بمفرط ولا معتد، والتفريق بينهما أصل عظيم                                                            |       |
| 177         | معتمد، وهو الوسط الذي عليه أمة الوسط                                                                                  |       |
|             | أصول الشريعة توافق هذه الطريقة، فليس كل ما كان مضموناً على                                                            | (977) |
|             | شخص كان له التصرف فيه، وليس كل ما جاز التصرف فيه كان                                                                  |       |
| 777         | مضموناً على المتصرف                                                                                                   |       |
|             | الأصول قد دلت على أن العبادة إذا لم تمكن إلا مع العذر كانت                                                            | (193) |
| <b>۲1</b> ۸ | صحيحة مجزية معه بدون ما إذا فعلت بدون العذر                                                                           |       |
|             | الأصول متفقة على أنه متى دار الأمر بين الإخلال بوقت العبادة،                                                          | (٤٩٠) |
| <b>71</b>   | والإخلال ببعض شروطها، وأركانها، كان الإخلال بذلك أولى                                                                 |       |
|             | أعدل الأقوال في القراءة خلف الإمام أن المأموم إذا سمع قراءة                                                           | (YV0) |
|             | الإمام يستمع لها وينصت لا يقرأ بالفاتحة ولا غيرها، وإذا لم يسمع                                                       |       |
| 145         | ة المته على ق أ الفاتحة مما ناد                                                                                       |       |

| الصفحة     | النص                                                                                                                                                                         | لرقم  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|            | أعظم الأذكار التي في الصلاة قراءة القرآن؛ وأعظم الأفعال السجود لله                                                                                                           | (Y£)  |
|            | وحده لا شريك له، وقال تعالى: ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ اللَّهِ قُرْمَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٨]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْمَانُ |       |
| ٤١         | فَأَسْتَيْعُواْ لَمُ وَأَنْصِتُوا لَمُلِّكُمُ تُرْخَمُونَ ۞﴾ [الاعراف: ٢٠٤]                                                                                                  |       |
|            | أعظم عون لولي الأمر خاصة، ولغيره عامة، ثلاثة أمور: أحدها:                                                                                                                    | (014) |
|            | الإخلاص لله، والتوكل عليه بالدعاء وغيره، وأصل ذلك المحافظة على                                                                                                               |       |
|            | الصلوات بالقلب والبدن. والثاني: الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال                                                                                                              |       |
| 747        | الذي هو الزكاة. والثالث: الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب                                                                                                                |       |
| 11.        | الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى                                                                                                                                       | (۲۱۲) |
|            | الأعمال كلها لا تقبل إلا مع العقل، فمن لا عقل له لا يصح شيء                                                                                                                  | (11.) |
| ٧٤         | من عباداته لا فرائضه ولا نوافله                                                                                                                                              |       |
| Y 1 4      | أعمال المناسك على ثلاث درجات:                                                                                                                                                | (141) |
|            | أفضل الأرض في حق كل إنسان أرض يكون فيها أطوع لله ورسوله،                                                                                                                     | (YAY) |
|            | وهذا يختلف باختلاف الأحوال، ولا تتعين أرض يكون مقام الإنسان                                                                                                                  |       |
|            | فيها أفضل، وإنما يكون الأفضل في حق كل إنسان بحسب التقوى،                                                                                                                     |       |
| ١٣٧        | والطاعة، والخشوع، والخضوع، والحضور                                                                                                                                           |       |
|            | أفضل العبادات البدنية الصلاة؛ وفيها القراءة، والذكر والدعاء، وكل                                                                                                             | (A)   |
| <b>Y</b> A | واحد فی موطنه مأمور به                                                                                                                                                       |       |
|            | الأفضل يتنوع تارة بحسب أجناس العبادات، وتارة باختلاف الأوقات،                                                                                                                | (111) |
|            | وتارة باختلاف عمل الإنسان الظاهر، وتارة باختلاف الأمكنة، وتارة                                                                                                               |       |
| ٧٤         | باختلاف مرتبة جنس العبادة، وتارة باختلاف حال قدرة العبد وعجزه                                                                                                                |       |
| 171        | الأفعال التي ليست اختيارية لا تدخل تحت التكليف                                                                                                                               | (٣٧٢) |
| 4 £        | أكل الخبائث، وأكل الحيات، والعقارب حرام بإجماع المسلمين                                                                                                                      |       |
|            | الأمر بالشيء نهي عن ضده وأضداده، والنهي عنه أمر بضده أو بأحد                                                                                                                 |       |
|            | أضداده من جنس قولنا: الأمر بالشيء أمر بلوازمه، وما لا يتم                                                                                                                    |       |
|            | الواجب إلا به فهو واجب، والنهي عن الشيء نهي عما لا يتم                                                                                                                       |       |
| ٧٦         | اجتنابه إلا به                                                                                                                                                               |       |

| الصفحة | النص                                                            | الرقم |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| 777    | الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية    | (010) |
| ١٨٣    | الأمر المطلق هل يقتضي التكرار                                   |       |
|        | الأمر والنهي الذي يسميه بعض العلماء «التكليف الشرعي» هو         | (1.1) |
|        | مشروط بالممكن من العلم، والقدرة، فلا تجب الشريعة على من لا      |       |
|        | يمكنه العلم كالمجنون والطفل، ولا تجب على من يعجز؛ كالأعمى       |       |
|        | والأعرج والمريض في الجهاد، وكما لا تجب الطهارة بالماء،          |       |
|        | والصلاة قائماً، والصوم على من يعجز عنه، سواء قيل: يجوز          |       |
|        | تكليف ما لا يطاق، أو لم يجز؛ فإنه لا خلاف أن تكليف العاجز       |       |
| 77     | الذي لا قدرة له على الفعل بحال غير واقع في الشريعة              |       |
| ۸۱     | الأمر يقتضي الإيجاب                                             | (144) |
| 177    | الأموال تباح بالبدل، والفروج لا تستباح إلا بالمهور              | (111) |
|        | الأموال التي تعذر ردها إلى أهلها لعدم العلم بها مثلاً هي مما    |       |
|        | يصرف في مصالح المسلمين عند أكثر العلماء، وكذلك من كان عنده      |       |
|        | مال لا يعرف صاحبه؛ كالغاصب التائب، والخانن التائب، والمرابي     |       |
|        | التائب ونحوهم ممن صار بيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه فإنه     |       |
| 337    | يصرفه إلى ذوي الحاجات ومصالح المسلمين                           |       |
|        | الأمور منها ما يباح فيه القصاص؛ كالقتل، وقطع الطريق، وأخذ       | (717) |
|        | المال، ومنها ما لا يباح فيه القصاص؛ كالفواحش والكذب ونحو        |       |
| ۲۷.    | ذلك                                                             |       |
|        | أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع | (oY·) |
| ***    | الإثم: أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم   |       |
|        | أن ما وجب بالشرع إن نذره العبد، أو عاهد عليه، أو بايع عليه      | (۲۲٦) |
|        | الرسول أو الإمام، أو تحالف عليه جماعة، فإن هذه العهود           |       |
|        | والمواثيق تقتضي له وجوباً ثانياً غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر  |       |
|        | الأول، فتكون وأجبة من وجهين بحيث يستحق تاركها من العقوبة ما     |       |
|        | يستحقه ناقض العهد والميثاق، وما يستحقه عاصي الله ورسوله، هذا    |       |
| 184    | هو التحقيق                                                      |       |

| الصفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | النص                                                                     | الرقم       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                | الأنبياء _ صلوات الله عليهم _ معصومون فيما يخبرون به عن الله             | (۱۰۲)       |
| 77                                             | سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة؛ ولهذا وجب الإيمان بكل ما<br>أوتوه |             |
|                                                | الأنبياء كلهم دينهم واحد، وتصديق بعضهم مستلزم تصديق سائرهم،              | (٣٠١)       |
| 1 2 1                                          | وطاعة بعضهم تستلزم طاعة سائرهم، وكذلك التكذيب والمعصية                   | ,           |
|                                                | أولو الأمر كالسوق، ما نفق فيه جلب إليه، _ هكذا قال عمر بن                | (or·)       |
|                                                | عبدالعزيز على، فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة، جلب              |             |
|                                                | إليه ذلك، وإن نفق فيه الكذب، والفجور، والجور، والخيانة جلب               |             |
| ۲۳.                                            | اليه ذلك                                                                 |             |
|                                                | <br>الأئمة متفقون على أن المرتد إذا أسلم عصم بإسلامه دمه وماله،          | (VT £)      |
| ۳.0                                            | وإن لم يحكم بذلك حاكم                                                    |             |
|                                                | أي لفظ عرف به المتعاقدان مقصودهما انعقد به العقد، وهذا عام في            | (TOV)       |
| 177                                            | جميع العقود                                                              |             |
| <b>79</b> 7                                    | الأيمان التي يحلف بها الخلق ثلاثة أنواع:                                 | (144)       |
|                                                | أيمان الحالفين لا تغير شرائع الدين، بل ما كان الله قد أمر به قبل         |             |
| 797                                            | يمينه فقد أمر به بعد اليمين، واليمين ما زادته إلا توكيداً                |             |
|                                                | الأيمان يفترق حكمها في المحلوف به، أما في المحلوف عليه فلا               | (Y1£)       |
| Y 4 V                                          | فرق                                                                      |             |
|                                                | إبدال الواجب بخير منه جائز؛ بل يستحب فيما وجب بإيجاب                     | (770)       |
| 174                                            | الشرع، وبإيجاب العبد                                                     |             |
| ۲V                                             | الإثبات مقدم على النفي                                                   | <b>(Y·)</b> |
|                                                | الإجارة تكون على ما يتجدد ويحدث ويستخلف بدله، مع بقاء                    |             |
| 777                                            | العين، كمياه البئر، وغير ذلك، سواء كان عيناً أو منفعة                    |             |
|                                                | إجماع أهل العلم بالحديث على أن هذا الخبر صدق كإجماع الفقهاء              | (377)       |
|                                                | على أن هذا الفعل حلال أو حرام أو واجب، وإذا أجمع أهل العلم               |             |
|                                                | على شيء فسائر الأمة تبع لهم؛ فإجماعهم معصوم لا يجوز أن                   |             |
| 144                                            | تحميوا على خطأ                                                           |             |

| الصفحة | النص                                                                                                                                                                           | الرقم  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 180    | الإجماع نوعان: قطعي، فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي<br>على خلاف النص، وأما الظني فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي .                                                       | (٣١٣)  |
|        | إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة، ومعصية<br>وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير                                                            | (270)  |
|        | والشر، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر،<br>فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له<br>من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته، ويعطى من بيت |        |
|        | المال ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة                                                                                                                   |        |
| 774    | والجماعة، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه أحوال إذا انفرد السلطان فسدت أحوال                                                                                         | (474)  |
| 137    | إذا العرد الصعفان عن العين الو العين عن الصحال الصحاب العرب                                                                                                                    | (- 11) |
|        | إذا تخلف ولي الأمر؛ كالمحتسب وغيره بعض الأيام عن الجمعة لينظر من لا يصلبها فيعاقبه جاز ذلك، وكان هذا من الأعذار المبيحة                                                        | (٤٣٧)  |
| ۲.,    | لترك الجمعة، فإن عقوبة أولئك واجب متعين لا يمكن إلا بهذا الطريق                                                                                                                |        |
|        | إذا تعارض نصان أحدهما ناقل عن الأصل والآخر ناف مبق لحكم الأصل كان الناقل أولى؛ لأنه إذا قدم الناقل لم يلزم تعيين الحكم                                                         | (٣٤٣)  |
| 107    | إلا مرة واحدة، وإذا قدم المبقي تغير الحكم مرتين<br>إذا خلا العمل المشروط في العقود كلها عن منفعة في الدين أو في                                                                | (111)  |
| **1    | الدنيا كان باطلاً بالاتفاق في أصول كثيرة؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فيكون باطلاً ولو كان مائة شرط                                                                        |        |
|        | إذا دار الأمر بين أن ينسب إلى أهل السنة مذهب باطل، أو ينسب الناقل عنهم إلى تصرفه في النقل كان نسبة الناقل إلى التصرف أولى                                                      | (101)  |
| ۸۹     | من نسبة الباطل إلى طائفة أهل الحق                                                                                                                                              | (££1)  |
| 7 • 7  | أحدهما كان تحصيل ما يفوت إلى غير بدل أولى من تحصيل ما يقوم بدله مقامه                                                                                                          |        |

| الصفحة       | النص                                                                                                                          | الرقم                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Y V V</b> | إذا دار حمل اللفظ بين ما الظاهر إرادته وبين ما الظاهر عدم إرادته كان حمله على ما ظهرت إرادته هو الواجب                        | (२०९)                      |
|              | إذا علق الأمر بشرط وكان مأموراً به في حال وجود الشرط كما هو مأمور به في حال عدمه كان ذكر الشرط تطويلاً للكلام تقليلاً للفائدة | (YoV)                      |
| 144          | وإضلالاً للسامع                                                                                                               |                            |
|              | إذا علم شرط الواقف عدل عنه إلى شرط الله قبل شرط الواقف إذا                                                                    | (717)                      |
| <b>Y Y Y</b> | كان مخالفاً لشرط الله                                                                                                         |                            |
|              | إذا فعل الرسول ﷺ أمراً لحاجة ثم تركه لزوالها لم يكن ذلك                                                                       | (171)                      |
|              | نسخاً، بل لو تركه تركاً مطلقاً لكان ذلك يدل على جواز الفعل                                                                    |                            |
| 144          | والترك، لا على النهي عن الفعل                                                                                                 |                            |
|              | إذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجباً للقطع به فالاعتبار في                                                                  | (3.7)                      |
|              | ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث كما أن الاعتبار في الإجماع على                                                                   |                            |
| ١٠٧          | الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة                                                                               |                            |
|              | إذا كان سبب الاستحقاق ظاهراً لا يحتاج إلى إثبات، مثل استحقاق                                                                  | (137)                      |
|              | المرأة النفقة على زوجها فله أن يأخذ بدون إذن من عليه                                                                          |                            |
|              | الحق بلا ريب، وإذا لم يكن سبب الاستحقاق ظاهراً، مثل أن                                                                        |                            |
|              | يكون قد جحد دينه، أو جحد الغصب ولا بينه للمدعي، فهذا فيه                                                                      |                            |
| ۲۷.          | قولان:                                                                                                                        |                            |
|              | إذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء، ولفظ الشارع قد اطرد                                                                     | (AY)                       |
|              | في معنى لم يجز أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله                                                                      |                            |
| ٦.           | بقول فيه نزاع بين العلماء                                                                                                     |                            |
| ۱۰٤          | إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها                                                                | (۲)                        |
|              | الإذن العرفي في الإباحة، أو التمليك، أو التصرف بطريق الوكالة،                                                                 | (0/1)                      |
| 7 £ A        | كالإذن اللفظي                                                                                                                 |                            |
|              | الإرادة الجازمة هي التي يقترن بها المقدور من الفعل، وإلا فمتى لم                                                              | (111)                      |
| ۸٤           | يقترن بها المقدور من الفعل لم تكن جازمة                                                                                       |                            |
| 240          | إقامة الحد من العبادات كالجهاد في سبيل الله                                                                                   | (0 { { } { } { } { } { } ) |

| الصفحة | النص                                                              | الرقم |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------|
|        | الإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة، فهو أفضل من أن       | (£A٣) |
|        | يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية، فإن هذا لم يكن من           |       |
|        | أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا رغب فيه         |       |
| 410    | النبي ﷺ لأمته بل كرهه السلف                                       |       |
|        | الإنسان إذا كان سائلاً بلسانه أو مشرفاً إلى ما يعطاه فلا ينبغي أن | (101) |
|        | يقبله إلا حيث تباح له المسألة والاستشراف. وأما إذا أتاه من غير    |       |
| 7.0    | مسألة، ولا إشراف فله أخذه إن كان الذي أعطاه أعطاه حقه             |       |
| 17.    | إنما يشرع التعزير في معصية ليس فيها حد                            | (۲۳٦) |
| 7 £ 1  | إنما يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته بالنية، والعمل الصالح      |       |
|        | الإيجاب والتحريم اقد يكون نعمة، وقد يكون عقوبة، وقد يكون          |       |
| ١0٠    | أ                                                                 |       |
| ٤٩     | الابتداء قد يكون كثيراً بغير الأفضل بل يبتدأ بالشيء لأسباب متعددة | (٤٩)  |
|        | اتفق أهل الحق من جميع الطوائف على أنه لا تجوز عبادة الله تعالى    | (014) |
| Y £ V  | بشيء ليس له حقيقة                                                 |       |
|        | اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر  | (۷77) |
|        | القرآن وتبينه، وتدل عليه، وتعبر عن مجمله، وأنها تفسر مجمل         |       |
| 171    | القرآن من الأمر والخبر                                            |       |
|        | اتفق العلماء _ فيما أعلم _ على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما،      | (0TV) |
|        | إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم؛ بل    |       |
|        | تجب إقامته وإن تابوا، فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد كفارة   |       |
|        | لهم، وكان تمكينهم من ذلك من تمام التوبة _ بمنزلة رد الحقوق إلى    |       |
| ***    | أهلها، والتمكين من استيفاء القصاص في حقوق الآدميين                |       |
|        | اتفق العلماء ـ فيما أعلم ـ على أنه ليس في التطوعات أفضل من        | (077) |
| 7 2 7  | الجهاد                                                            |       |
|        | اتفق العلماء الأربعة وغيرهم من السلف على أنه إذا أراد أن يدعو     | (174) |
| 141    | يستقبل القبلة ولا يستقبل قبر النبي ﷺ                              |       |
| 44     | التنا المال من أن إن المحمد الاسمال المامية                       | (444) |

| الصفحة | النص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الرقم    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|        | اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (٦٠)     |
| ٥٢     | خلافه، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال، وإن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| • ,    | كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (17)     |
| 40     | الغير نبي، وأن هذا النذر شرك لا يوفى به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (11)     |
|        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (641)    |
| 717    | اتفق العلماء على أنه لا يستحب لمن سلم على النبي على عند قبره أن مد المدمة والمدين المدين المد | (411)    |
| , , ,  | أن يقبل الحجرة ولا يتمسح بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (104)    |
| ۹٠     | اتفق المسلمون على أن حكم الحاكم بالحقوق المرسلة لا يغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (101)    |
| 7.     | الشيء عن صفته في الباطن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (=\/_\)  |
| U 1 U  | اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، ولا يتزوج الكافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (140)    |
| 7.4    | المسلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1.5)    |
|        | اتفق المسلمون على أن كل أحدٍ من الناس يؤخذ من قوله،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (111)    |
| _ ^    | ويترك إلا رسول الله ﷺ؛ وإن كانوا متفاضلين في الهدى والنور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 74     | والإصابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|        | اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يخرج بالصدقات عن الأصناف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (041)    |
| 337    | الثمانية المذكورين في هذه الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4        |
|        | اتفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (۲۸)     |
|        | ولا تأخير صلاة الليل إلى النهار لا لمسافر، ولا مريض، ولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 14     | غيرهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4        |
|        | اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الاستلام ولا التقبيل إلا للركنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (0 \( \) |
| ١٥     | اليمانيين؛ فالحجر الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|        | اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور، فلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (94)     |
|        | بجوز الطواف بصخرة بيت المقدس، ولا بحجرة النبي على ولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| ٥.     | بالقبة التي في جبل عرفات ولا غير ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|        | اتفق المسلمون على أنه من حلف بالكفر والإسلام أنه لا يلزمه كفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (V·٩)    |
|        | ولا إسلام، فلو قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي وفعله لم يصر يهودياً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 790    | بالاتفاق، وهل يلزمه كفارة يمين؟ على قولين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |

| الصفحة | النص                                                               | الرقم        |
|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | اتفق المسلمون على أنه من حلف بالمخلوقات المحترمة، أو بما يعتقد     | (1.)         |
|        | هو حرمته، كالعرش، والكرسي، والكعبة، والمسجد الحرام، والمسجد        |              |
|        | الأقصى، ومسجد النبي رهم، والملائكة، والصالحين، والملوك،            |              |
|        | وسيوف المجاهدين، وترب الأنبياء والصالحين، وأيمان البندق،           |              |
| ٣.     | وسراويل الفتوة، وغير ذلك، لا ينعقد يمينه، ولا كفارة في الحلف بذلك  |              |
| ۱۸۸    | الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد                                         | (٤١١)        |
|        | الاجتهاد ليس هو أمرا واحدا لا يقبل التجزي والانقسام بل قد يكون     | (٣٣٢)        |
|        | الرجل مجتهداً في فن، أو باب، أو مسألة دون فن، وباب،                |              |
| 10.    | ومسألةً، وكل أحد فأجتهاده بحسب وسعه                                |              |
|        | الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين سنة رسول الله على فإذا تبينت السنة | (673)        |
| ٧1.    | فاتباعها أولى                                                      |              |
| 114    | اختلاف السبب يؤثر في نصاب الشهادة                                  | (۲۳۲)        |
| ۲۰۸    | الارتزاق بأعمال البر ليس من شأن الصالحين                           |              |
| ۸۹     | استثناء المجهول من المعلوم يوجب جهالة المستثنى                     |              |
| 174    | الاستدامة أقوى من الابتداء                                         |              |
|        | رك ر<br>الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على أن يعرف ثبوت اللفظ عنه،   |              |
| 160    | وعلى أن يعرف مراده باللفظ                                          |              |
| ۱۸۷    | الاستواء في الحقيقة يوجب الاستواء في الحكم                         | <b>(ξ·Λ)</b> |
| 170    | الاعتبار في العقود بمقاصدها                                        |              |
|        | اعلم أن المحققين من أهل الحساب كلهم متفقون على أنه لا يمكن         |              |
|        | ضبط الرؤية بحساب بحيث يحكم بأنه يرى لا محالة، أو لا يرى            |              |
|        | البتة على وجه مطرد، وإنما قد يتفق ذلك، أو لا يمكن بعض              |              |
| 7 • 7  | الأوقات                                                            |              |
|        | اعلم أن النيات قد تحصل جملة وقد تحصل تفصيلا، وقد تحصل              | (773)        |
|        | بطريق التلازم، وقد تتنوع النيات حتى يكون بعضها أفضل من بعض         |              |
| 7.4    | رحيث سقط الفيض بأدناها لكن الفضا لمن أتم بالأعلى                   |              |

| الصفحة | النص                                                                                                 | الرقم          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|        | الله تعالى لم يأمر عباده بأمر لا يمكن إلا مع الفجور، فإن الزنا لا                                    | (٤٨٨)          |
|        | يباح بالضرورة كما يباح أكل الميتة عند الضرورة، ولكن إذا أكرهت                                        |                |
| Y 1 Y  | عليه بأن يفعل بها ولا تستطيع الامتناع منه فهذه لا فعل لها                                            |                |
| 177    | البدل إنما يقوم مقام المبدل في حكمه لا في وصفه                                                       | (۲۸٦)          |
| 144    | البدل دون المبدل منه                                                                                 |                |
| ۲۱.    | البدل قد يكون واجباً                                                                                 |                |
|        | بذل المنافع والأموال سواء كان بطريق التعوض، أو بطريق التبرع                                          |                |
|        | ينقسم إلى واجب ومستحب، وواجبها ينقسم إلى فرض على العين،                                              |                |
| 408    | وفرض على الكفاية                                                                                     |                |
|        | البقاع تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلها، فقد تكون البقعة دار كفر إذا                                  | (0.7)          |
|        | كان أهلها كفاراً، ثم تصير دار إسلام إذا أسلم أهلها، كما كانت                                         |                |
|        | مكة ـ شرفها الله ـ في أول الأمر دار كفر وحرب، وقال الله فيها:                                        |                |
|        | ﴿ وَكَأَيْنِ مِنْ قُرْيَةٍ هِيَ أَشَدُ قُوَّةً مِن قَرْيَكِكَ ٱلَّذِي ٱلْحَرَجُنْكَ ﴾ [سحمد: ١٣]، شم |                |
|        | لما فتحها النبي ﷺ صارت دار إسلام، وهي في نفسها أم القرى،                                             |                |
| 771    | وأحب الأرض إلى الله                                                                                  |                |
| 100    | تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز                                                                   | (٣٤٢)          |
| YV0    | التأسيس أولى من التأكيد                                                                              |                |
| 144    | التأويل لا يرفع عقوبة الدنيا مطلقاً                                                                  |                |
| .,,,   | التبرع إنما يكون عن فضل غني، وقد توجب الشريعة التبرع عند                                             |                |
| Y0.    | الحاجة                                                                                               | (= ( )         |
|        | تجوز الصلاة خلف كل مسلم مستور باتفاق الأثمة الأربعة وسائر أثمة                                       | (04)           |
| ٥٢     |                                                                                                      | (51)           |
| ١٧٨    | المسلمين                                                                                             | <b>(**</b> **) |
| 17/    | التحديد لا بد له من دليل                                                                             |                |
|        | تحريم الخبائث يندرج في معنى النهي عن المنكر، كما أن إحلال                                            | (011)          |
| 777    | الطيبات يندرج في الأمر بالمعروف؛ لأن تحريم الطيبات مما نهى الله                                      |                |
| 111    | عنه الله مطاقاً بقت تحديكا حدمه                                                                      | /w x u \       |
| 1 7 4  | تحريباك مصطاما بهتفي تحريباك حتمية منه بالباد بالمستحدد                                              | TATI           |

| الصفحة | النص                                                                   | الرقم          |
|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Y0A    | التحريم في حق الآدميين إذا كان من أحد الجانبين لم يثبت في الجانب الآخر | (111)          |
|        | تحريم اللعان أبلغ من تحريم الطلاق، إذ تحريم اللعان لا يزول وإن         | (v·1)          |
| 794    | نكحت زوجاً غيره، وهو مؤبد في أحد قولي العلماء لا يزول بالتوبة          |                |
|        | التحقيق: أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص            | (414)          |
| 120    | بترکه                                                                  |                |
|        | التحقيق أن لفظ الواقف، ولفظ الحالف، والشافع، والموصي، وكل              | (184)          |
|        | عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، سواء وافقت          |                |
|        | العربية العرباء، أو العربية الملحونة، أو كانت غير عربية وسواء          |                |
| 777    | وافقت لغة الشارع، أو لم توافقها                                        |                |
|        | التخصيص بالذكر مع العام المقتضي للتعميم يدل على التخصيص                | (737)          |
| 140    | بالحكم                                                                 |                |
| ٤٧     | تخصيص الكثير بالذكر لا يدل على مخالفة غيره بنفي، ولا إثبات .           | ( £ £ )        |
| ٤٧     | التخصيص لابد له من حكمة                                                | (27)           |
| 00     | تخلف المقتضي عن المقتضى لمانع لا يقدح في اقتضائه                       | (\/\)          |
|        | «التخيير في الشرع نوعان» فمن خير فيما يفعله لغيره بولايته عليه         | <b>(YY · )</b> |
|        | وبوكالة مطلقة لم يبح له فيها فعل ما شاء؛ بل عليه أن يختار              |                |
|        | الأصلح، وأما من تصرف لنفسه، فتارة يأمره الشرع باختيار ما هو            |                |
|        | الأصلح بحسب اجتهاده، كما يأمر المجتهد بطلب أقوى الأقاويل               |                |
|        | وأصلح الأحكام في نفس الأمر، وتارة يبيح له ما شاء من الأنواع            |                |
|        | التي خير بينها، هذا إذا كان مكلفاً، وأما الصبي المميز يخير تخيير       |                |
|        | شهوة حيثما كان كل من الأبوين نظير الآخر، ولم يضبط في حقه               |                |
| 744    | حكم عام للأب أو للأم                                                   |                |
| ٤٥     | الترجيح إنما يكون عند التنافي                                          | (31)           |
|        | الترجيح بمجرد الإرادة التي لا تستند إلى أمر علمي باطن ولا ظاهر         | (171)          |
|        | لا يقول به أحد من أثمة العلم والزهد                                    |                |
| 777    | ترك الأمر الواجب معصية، وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية                 | (0 IV)         |

| الصفحة | النص                                                          | الرقم                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|        | ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة    | (£·V)                                 |
| ۲۸۱    | العموم في المقال                                              |                                       |
| 174    | الترك العام لا يحاط به إلا بدوام معاشرته                      | (٣٩١)                                 |
|        | تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات،       |                                       |
|        | وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أثمة           |                                       |
|        | المسلمين؛ لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين. وقد اتفق أهل  |                                       |
|        | السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد    |                                       |
|        | الخطأ المحض، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عليه؟ |                                       |
|        | وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفر ويفسق؛ بل ولا       |                                       |
| ٣٠٣    | يائم                                                          |                                       |
|        | التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطلق، والعقل  | (141)                                 |
|        | السليم يتفطن للنوع، كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف، فقيل له:  |                                       |
| 1.5    | هذا هو الخبز                                                  |                                       |
|        | تعقيب الحكم للوصف؛ أو الوصف للحكم بحرف الفاء يدل على أن       | (77)                                  |
| 00     | الوصف علة للحكم                                               |                                       |
|        | التعليق إنما يلزم فيه الجزاء إذا قصد وجوب الجزاء عند وجوب     | (V1T)                                 |
| Y4V    | الشرط                                                         |                                       |
|        | تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر، فإن الخلاف ليس  | ( { { { { { { { { { { { }} } } } } }} |
|        | من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر، فإن ذلك  |                                       |
|        | وصف حادث بعد النبي ﷺ، ولكن يسلكه من لم يكن عالماً بالأدلة     |                                       |
| 7 - 1  | الشرعية في نفس الأمر لطلب الاحتياط                            |                                       |
| ٥٥     | تعليل الحكم الواحد بعلل، واقتضاء العلة الواحدة لأحكام جائز    | (٦٧)                                  |
|        | تعيين مكسب على مكسب من صناعة، أو تجارة، أو بناية، أو          |                                       |
| ٨٢     | حراثة، أو غير ذلك هذا يختلف باختلاف الناس                     |                                       |
| ٥٨     | تفاوت الثواب بتفاوت العمل دليل على أنه مسبب عنه               | (YA)                                  |
| -/1    | تفضيل العمل على العمل قد يكون مطلقا مثل تفضيل أصل الدين       | (107)                                 |
| ۸٩     | على فرعه، وقد يكون مقيدا                                      |                                       |

| الصفحة | النص                                                                                                                             | الرقم        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | التقرب بالنوافل إنما يكون تقرباً إذا فعلت الفرائض لا كما ظنه بعض<br>الاتحادية؛ كصاحب «الفتوحات المكية» ونحوه من أن قُرَب الفرائض | (777)        |
| 14.    | تكون بعد قُرَب النوافل                                                                                                           |              |
|        | التقرب بالواجبات فقط طريق المقتصدين أصحاب اليمين، ثم التقرب                                                                      | (171)        |
|        | بعد ذلك بما أحبه الله من النوافل هو طريق السابقين المقربين،                                                                      |              |
|        | والمحبوبات هي ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب، أو أمر استحباب                                                                    |              |
| 48     | دون ما استحبه الرجل برأيه                                                                                                        |              |
|        | تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبد؛ كقوله: ﴿ فَالنَّهُوا                                                              | (۲۲)         |
|        | اللَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴿ [التغابن: ١٦]، وقوله ﷺ: ﴿إِذَا أَمْرَتُكُمْ بِأَمْرِ فَأَتُوا مِنْهُ                                 |              |
| ۳۸     | ما استطعتم،                                                                                                                      |              |
|        | التقليد المحرم بالنص والإجماع: أن يعارض قول الله ورسوله بما                                                                      | (۲۱۲)        |
| 160    | يخالف ذلك كاثناً من كان المخالف لذلك                                                                                             |              |
| ٢3     | التقليد المذموم هو قبول قول الغير بغير حجة                                                                                       | <b>(</b> ٣٨) |
| ٤٧     | التكليف إنما ينقطع بدخول دار الجزاء، وهي الجنة والنار                                                                            | ((1)         |
| 777    | تلف المقصود المعقود عليه قبل التمكن من قبضه                                                                                      | (770)        |
| 377    | التمثيل في القتل لا يجوز إلاً على وجه القصاص                                                                                     |              |
|        | تنازع العلماء من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في إجماع الخلفاء،                                                                      |              |
|        | وفي إجماع العترة هل هو حجة يجب اتباعها؟ والصحيح أن كليهما                                                                        |              |
| 774    | حجنا                                                                                                                             |              |
|        | التوبة لا ترفع الجلد إذا طلبه المقذوف وترفع الفسق بلا تردد، وهل                                                                  | (777)        |
| 114    | ترفع المنع من قبول الشهادة؟ فأكثر العلماء قالوا: ترفعه                                                                           |              |
|        | توقف الفسخ على الحكم هل هو الاجتهاد في ثبوت الحكم، أو أن                                                                         | (14.)        |
| ***    | الفرقة يحتاط لها؟                                                                                                                |              |
|        | ثبت بالنص والإجماع أن من تكلم في الصلاة بكلام الآدميين عامداً                                                                    | (۱۸۱)        |
| 17     | لغير مصلحتها عالماً بالتحريم بطلت صلاته بالإجماع                                                                                 |              |
| 440    | الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل في قدر الله وفي شرعه                                                                          | (014)        |

| الصفحة | النص                                                                                                                                                                                | الرقم                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 184    | الجزاء يوم القيامة على ما في القلوب لا على مجرد الظواهر؛ ولهذا روي أن العباس قال: أما ظاهرك فكان علينا، وأما سريرتك فإلى الله،                                                      | (٣٠٦)                 |
| 121    | جماع الخلق الحسن مع الناس: أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام<br>والدعاء له، والاستخفار، والثناء عليه، والزيارة له، وتعطي من<br>حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم، | (140)                 |
| ۸۱     | أو مال، أو عرض. وبعض هذا واجب، وبعضه مستحب                                                                                                                                          |                       |
|        | جماع الهجرة هي هجرة السيئات وأهلها، وكذلك هجران الدعاة إلى                                                                                                                          | (377)                 |
| 114    | البدع، وهجران الفساق، وهجران من يخالط هؤلاء كلهم أو يعاونهم                                                                                                                         |                       |
|        | جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن وخبر الواحد؛ إذا تلقته الأمة                                                                                                                 | (۲۰۳)                 |
|        | بالقبول تصديقاً له أو عملاً به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون                                                                                                           |                       |
|        | في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد إلا فرقة                                                                                                                   |                       |
| 1.0    | قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك                                                                                                                     |                       |
|        | جمهور العلماء على أن شعر الإنسان المنفصل عنه طاهر؛ كمذهب                                                                                                                            | (£\A)                 |
|        | مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في ظاهر مذهبه، وأحد الوجهين في                                                                                                                              |                       |
|        | مذهب الشافعي، وهو الصحيح، فإن النبي ﷺ حلق رأسه، وأعطى                                                                                                                               |                       |
| 147    | نصفه لأبي طلحة، ونصفه قسمه بين الناس                                                                                                                                                |                       |
| 177    | جمهور الناس على أن مفهوم الشرط حجة                                                                                                                                                  | (۲0٦)                 |
|        | جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل، فمن لا تمييز                                                                                                                      | (v·v)                 |
| 140    | له ولا عقل ليس لكلامه في الشرع اعتباراً أصلاً                                                                                                                                       |                       |
|        | جميع الشعر، والريش، والوبر، والصوف طاهر، سواه كان على جلد                                                                                                                           | <b>(</b> TYA <b>)</b> |
| ۱۷۳    | ما يؤكل لحمه أو جلد ما لا يؤكل لحمه، وسواء كان على حي أو ميت                                                                                                                        |                       |
|        | جميع ما يقع بين الناس من الشروط، والعقود، والمخالفات في                                                                                                                             | <b>(</b> \\\)         |
|        | الأخوة وغيرها ترد إلى كتاب الله وسنة رسوله، فكل شرط يوافق                                                                                                                           |                       |
|        | الكتاب والسنة يوفي به «ومن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو                                                                                                                         |                       |
|        | باطل، وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرطه أوثق، فمتى كان                                                                                                                           |                       |
| 4.4    | الشرط يخالف شرط الله ورسوله كان باطلاً                                                                                                                                              |                       |

| الصفحة                     | النص                                                               | الرقم         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| ۸۲۱                        | جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة            | (410)         |
|                            | جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله، وأن        |               |
| ***                        | تكون كلمة الله هي العليا                                           |               |
|                            | الجن ليسوا مماثلي الإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به     | (٤٠)          |
|                            | ونهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد، لكنهم مشاركون الإنس        |               |
|                            | في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم. وهذا ما لم         |               |
| ٢3                         | أعلم فيه نزاعا بين المسلمين                                        |               |
| 40                         | جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل المحرمات                          | (174)         |
| ۹٥                         | جنس الحسنات أنفع من جنس ترك السيئات                                | (44)          |
|                            | جنس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة أفضل من جنس الدعاء الذي هو          | (11)          |
|                            | سؤال وطلب، وإن كان المفضول قد يفضل على الفاضل في موضعه             |               |
| 70                         | الخاص بسبب وبأشياء أخر                                             |               |
|                            | جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه، وأن جنس             | (415)         |
|                            | ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه، وأن مثوبة بني           |               |
|                            | آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات،            |               |
|                            | وأن عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل               |               |
| 188                        | المحرمات                                                           |               |
| 108                        | الجهل بالتساوي فيما يشترط فيه التساوي، كالعلم بالتفاضل             | (٣٤٠)         |
| 145                        | الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل                      |               |
|                            | الحج فيه ثلاثة أطوفة: طواف عند الدخول وهو يسمى: طواف               |               |
| 317                        | القدوم، والدخول، والورود                                           | (4,, )        |
|                            | الحجج الأثرية والنظرية تنقسم إلى: ما يعلم صحته، وإلى ما يعلم       | (٣\A)         |
| 187                        |                                                                    | (1 1/1/       |
|                            | فساده، وإلى ما هو موقوف حتى يقوم الدليل على أحدهما                 | /* ( )        |
| 177                        | الحدود تدرأ بالشبهات                                               |               |
| <b>Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y</b> | الحدود لا تقام إلا بالبينة                                         |               |
| YOV                        | الحر المسلم لا يمكن يبعه من ين | $(7 \cdot 4)$ |

| الصفحة         | النص                                                                   | الرقم<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                | حرص الرجل على المال والشرف يوجب فساد الدين، فأما مجرد                  | (104)                                         |
|                | الحب الذي في القلب إذا كان الإنسان يفعل ما أمره الله به، ويترك         |                                               |
|                | ما نهى الله عنه، ويخاف مقام ربه، وينهى النفس عن الهوى، فإن الله        |                                               |
| ۸۸             | لا يعاقبه على مثل هذا إذا لم يكن معه عمل                               |                                               |
|                | حسن القصد من أعون الأشياء على نيل العلم ودركه، والعلم                  | (114)                                         |
| ٧٩             | الشرعي من أعون الأشياء على حسن القصد والعمل الصالح                     |                                               |
|                | الحسنات والعبادات ثلاثة أقسام: عقلية، وهو ما يشترك فيه العقلاء؛        | (۲۲۲)                                         |
|                | مؤمنهم وكافرهم، وملي وهو ما يختص به أهل الملل كعبادة الله وحده لا      |                                               |
| 1 2 7          | شريك له، وشرعي وهو ما اختص به شرع الإسلام مثلاً، وأن الثلاثة واجبة     |                                               |
|                |                                                                        | (11)                                          |
|                | مباحاً، فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته،              |                                               |
| ٣٣             | والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها         |                                               |
| Y 4 A          | حصول اللبن في الغم لا ينشر الحرمة باتفاق المسلمين                      | (717)                                         |
|                | حفظ جميع القرآن وفهم جميع معانيه ومعرفة جميع السنة فلا يجب             |                                               |
|                | على كل أحد؛ لكن يجب على العبد أن يحفظ من القرآن ويعلم                  |                                               |
| 178            | معانيه، ويعرف من السنة ما يحتاج إليه                                   |                                               |
|                | الحق لا يدور مع معين إلا النبي ﷺ؛ لأنه لو كان كذلك لوجب                | (01)                                          |
| ٥٠             | اتباعه في كل ما قال                                                    |                                               |
|                | حقوق الآدميين تقبل من المعاوضة والبدل ما لا يقبلها حقوق الله           | (375)                                         |
|                | تعالى، ولا تمنع المعاوضة في حق الآدمي إلا أن يكون في ذلك               |                                               |
| <b>7 4 7 7</b> | ظلم لغيره، أو يكون في ذلك حق لله، أو يكون من حقوق الله                 |                                               |
| 141            | حقوق الآدميين لا تتداخل                                                | (147)                                         |
|                | الحقوق التي لا يُعلم مقدارها إلاً بالمعروف متى تنازع فيها الخصمان      | (٧١٨)                                         |
| 744            | قدرها ولي الأمر                                                        |                                               |
| 71             | حقوق العباد لا يشترط لها النية، ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برثت ذمته | (۲۸)                                          |
|                | الحقوق المرتب أهلها شرعاً، أو شرطاً إنما يشترط انتقالها إلى الطبقة     |                                               |
| <b>TV</b> A    | الثانية عند عدم الأولى، أو عدم استحقاقها؛ لاستحقاق الأولى أولاً        |                                               |

| الصفحة | النص                                                                                                                                                                                     | الرقم          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|        | الحقوق نوعان: نوع لله فلا يتعدى حدوده، ونوع للعباد فيه أمر لا يفعل إلا بإذن المالك، وليس لأحد أن يفعل شيئاً في حق غيره إلا بإذن الله، وإن لم يأذن المالك فإذن الله هو الأصل، وإذن المالك | (۲۲۸)          |
| 117    | حيث أذن الله وجعل له الإذن فيه                                                                                                                                                           |                |
| 17.    | الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها                                                                                                                                                           | (TOY)          |
| 148    | الحكم إذا علق بشرطين لم يثبت مع أحدهما                                                                                                                                                   |                |
|        | الحكم إذا كان عاماً في تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول                                                                                                                                   |                |
| ٥٩     | الجميل فإنه يمنع من التخصيص                                                                                                                                                              |                |
| ۱۸۲    | الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم لا إلى المقدر المظنون .                                                                                                                              | ( <b>T</b> 4V) |
| 717    | حكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام                                                                                                                                                   |                |
| Y • Y  | حكم الشيء حكم مثله، والحكم إذا ثبت بعلة ثبت بنظيرها                                                                                                                                      |                |
| 04     | الحكم على الشيء فرع عن تصوره                                                                                                                                                             | (7٣)           |
| 707    | الحكم المطلق لا يزيله إلا الذي أثبته، وهو الشارع                                                                                                                                         |                |
|        | الحكم المعلق بالسبب قد يحتاج إلى وجود الشرط وانتفاء الموانع،                                                                                                                             |                |
| 11.    | فإذا حصل ذلك حصل المسبب بلا ريب                                                                                                                                                          |                |
| 141    | الحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها                                                                                                                                                        | (٣٩٨)          |
| YAY    | الحكمان ـ هل هما حاكمان أو وكيلان                                                                                                                                                        |                |
|        | الحلف بغير الله من الملائكة والأنبياء والمشايخ والملوك وغيرهم فإنه                                                                                                                       |                |
|        | منهي عنه غير منعقد باتفاق الأثمة، ولم ينازعوا إلا في الحلف                                                                                                                               |                |
| 44     | برسول الله ﷺ خاصة                                                                                                                                                                        |                |
|        | حمد الرجال عند الله ورسوله وعباده المؤمنين بحسب ما وافقوا فيه                                                                                                                            | (۲۹)           |
|        | دين الله وسنة رسوله وشرعه من جميع الأصناف؛ إذ الحمد إنما                                                                                                                                 |                |
| ٤٣     | يكون على الحسنات                                                                                                                                                                         |                |
| ٥٧     | الخاص إذا لم يناقض مثله من العام لم يجز تخصيصه به                                                                                                                                        | (¥٤)           |
|        | الخبائث نوعان: ما خبثه لعينه لمعنى قام به، كالدم والميتة ولحم                                                                                                                            |                |
|        | الخنزير، وما خبثه لكسبه، كالمأخوذ ظلماً؛ أو بعقد محرم كالربا                                                                                                                             |                |
| VOY    | N .                                                                                                                                                                                      |                |

| الصفحة | م النص                                                                   | الرق        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 777    | ٦٥) خبر الواحد يخص به عموم الكتاب                                        | ٥٨)         |
| 174    | ۳) الخراج بالضمان۳                                                       | (۸۲         |
| 177    | ٣١) خروج البضع من ملك الزوج متقوم عند الأكثرين                           | ٧٤)         |
| ۲۸.    | ٦٠) الخط كاللفظ ٢٠٠٠                                                     |             |
|        | ٧٠) خطاب الله ورسوله للناس عام يتناول جميع المكلفين كقوله: ﴿يَا أَيُّهَا | ۸۹)         |
|        | الناس، (يا أيها الذين آمنوا، (يا عبادي، (يا بني إسرائيل،                 |             |
|        | وكذلك النبي ﷺ كان يخاطب الناس على منبره بكلام واحد يسمعه                 |             |
|        | كل أحد؛ لكن الناس يتفاضلون في فهم الكلام بحسب ما يخص الله                |             |
| ۱۳۸    | به كل واحد منهم من قوة الفهم وحسن العقيدة                                |             |
|        | ١) خفاء العلم بما يوجب الشدة قد يكون رحمة، كما أن خفاء العلم             | 11)         |
| 1 . 8  | بما يوجب الرخصة قد يكون عقوبة                                            |             |
|        | ٣٠) الدباغ هل هو كالحياة؛ فيطهر ما كان طاهراً في الحياة، أو هو           | ۸٤)         |
| 177    | كالذكاة فيطهر ما طهر بالذكاة؟ والثاني أرجح                               |             |
|        | ٤) دخول الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة بل دخولها حسن،                     | AY)         |
|        | والنبي ﷺ لم يدخلها في الحج ولا في العمرة لا عمرة الجعرانة ولا            |             |
|        | عمرة القضية وإنما دخلها عام فتح مكة، ومن دخلها يستحب له أن               |             |
| 410    | يصلي فيها ويكبر الله، ويدعوه، ويذكره                                     |             |
|        | ٤) الدعاء ليس كله جائزاً، بل فيه عدوان محرم، والمشروع لا عدوان           | <b>YV</b> ) |
| 147    | فيه                                                                      |             |
|        | ٢) دلالة اللسان قالية، ودلالة الوجه حالية، والقول أجمع وأوسع             | (٤ ه        |
| 144    | للمعاني التي في القلب من الحال                                           |             |
| 1 • ٢  | ١) الدليل القطعي لا يقبل الترك لمعارض راجح١                              | 41)         |
| 44     | الدليل مستلزم للمدلول مختص به لا يوجد بدون مدلوله                        | (V)         |
| 122    | ٢) دين الإسلام أن لا تقصد بقعة للصلاة إلا أن تكون مسجداً فقط             | ۷۱)         |
|        | ٣) ذكر الله في آخر البقرة أحكام الأموال وهي ثلاثة أصناف: عدل،            | 77)         |
| 178    | وفضل، وظلم، فالعدل: البيع، والظلم: الربّا، والفضل: الصدقة .              |             |
| 90     | ١) الذنب يتغلظ بتكراره، وبالإصرار عليه، وبما يقترن به من سيئات أخر       | ٧٨)         |

| الصفحة | النص                                                                                                               | الرقم     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۲۰۳    | ذوو الأنساب الفاضلة إذا أساؤا كانت إساءتهم أغلظ من إساءة<br>غيرهم، وعقوبتهم أشد عقوبة من غيرهم                     | (۷٣٨)     |
|        | الذي دلت عليه الأصول أن الأعيان التي تحدث شيئاً بعد شيء مع بقاء أصلها حكمها حكم المنافع، كالثمر، والشجر، واللبن في | (۲77)     |
| 170    | الحيوان                                                                                                            |           |
|        | الذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة؛ والتقليد جائز                                                   | (٣٢١)     |
| ١      | في الجملة، لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد، ويحرمون التقليد،                                                         |           |
| 10.    | ولا يوجبون التقليد على كل أحد، ويحرمون الاجتهاد                                                                    | /W4/W\    |
|        | الذي عليه الجمهور: أن المتواتر ليس له عدد محصور بل إذا حصل                                                         | (۲۷٦)     |
|        | العلم عن إخبار المخبرين كان الخبر متواترا، وكذلك الذي عليه                                                         |           |
| 148    | الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به                                                                     |           |
|        | الذي عند المسلمين من توحيد الله، ومعرفة أسمائه وصفاته،                                                             | (٣٩)      |
|        | وملائكته وأنبيائه ورسله، ومعرفة اليوم الآخر، وصفة الجنة والنار،                                                    |           |
|        | والثواب والعقاب، والوعد والوعيد، أعظم وأجل بكثير مما عند                                                           |           |
|        | اليهود والنصاري، وما عند المسلمين من العبادات الظاهرة والباطنة؛                                                    |           |
|        | مثل الصلوات الخمس وغيرها من الصلوات والأذكار والدعوات                                                              |           |
|        | أعظم وأجل مما عند أهل الكتاب، وما عندهم من الشريعة في                                                              |           |
|        | المعاملات والمناكحات والأحكام والحدود والعقوبات أعظم وأجل                                                          |           |
| ٤٦     | مما عند أهل الكتاب                                                                                                 |           |
|        | الذي يرجع إلى العبد هو قصد الأفعال وغايتها؛ وأما الأحكام فإلى                                                      | (740)     |
| 44.    | الشارع                                                                                                             | ( , , , , |
|        | الذي يعين على الخشوع في الصلاة ذلك شيئان: قوة المقتضي،                                                             | (54.)     |
| 144    |                                                                                                                    | (41 -)    |
| 1 11   | وضعف الشاغل                                                                                                        | / w w \   |
| 111/   | الذي ينبغي أن يعفو الإنسان عن حقه، ويستوفي حقوق الله بحسب                                                          | (111)     |
| 117    | الإمكان                                                                                                            |           |
| 19     | رجحان العمل يظهر برجحان عاقبته                                                                                     | (8)       |
| 440    | الرجعية بمنزلة الزوجة                                                                                              | (117)     |

| النص                                                           | الرقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس، أو      | (۲٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                | (10V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ·                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الرد يثبت بالتدليس، ويثبت باختلاف الصفة باتفاق الأثمة          | (00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                | (41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لتغيير الفطرة وتحويلها                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الرسل تبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم، وعليهم أن يبلغوا الناس | (111)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                | <b>(Y)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| _                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| راجحة                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الرضا يتبع العلم                                               | (01.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| _                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                | (90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                | ( <b>T</b> {V}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| _                                                              | (٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| · ·                                                            | (,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •                                                              | (۱۷۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                | الرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس، أو ترك بعض فرائضها المتفق عليها فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل الرجل قد يأتي بالعمل الفاضل من غير قيام بشروطه ولا إخلاص فيه، فيكون بتفويت شرائطه دون من أتى بالمفضول المكمل الرد يثبت بالتدليس، ويثبت باختلاف الصفة باتفاق الأئمة الرسل ـ صلًى الله عليهم وسلم ـ بعثوا لتقرير الفطرة وتكميلها، لا لتغيير الفطرة وتحويلها الرسل تبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم، وعليهم أن يبلغوا الناس البلاغ المبين؛ والمطلوب من الناس أن يعقلوا ما بلغه الرسل الرسول على بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فما أمر الله به فمصلحته راجحة، وما نهى عنه فمفسدته وتقليلها، فما أمر الله به فمصلحته راجحة، وما نهى عنه فمفسدته |

| الصفحة     | النص                                                                                                                  | الرقم |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|            | السنة في أسباب الخير والشر: أن يفعل العبد عند أسباب الخير الظاهرة                                                     | (۷۳۲) |
|            | والأعمال الصالحة ما يجلب الله به الخير، وعند أسباب الشر الظاهرة                                                       |       |
|            | من العبادات ما يدفع الله به عنه الشر، فأما ما يخفى من الأسباب فليس                                                    |       |
|            | العبد مأمورا بأن يتكلف معرفته؛ بل إذا فعل ما أمر به وترك ما حظر:                                                      |       |
|            | كفاه الله مؤنة الشر، ويسر له أسباب الخير ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْمَل لَهُ , مَخْرَبُكَا                           |       |
|            | لَا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَبِّثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِلْعُ |       |
| 4.8        | أَمْرِهِ، فَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۞﴾ [الطلاق: ٢، ٣]                                                |       |
| ۱۸۰        | السوال كالمعاد في الجواب                                                                                              | ((:)  |
|            | الشارع حكيم لا يفرق بين متماثلين إلا لاختصاص أحدهما بما                                                               | (۲٦٠) |
|            | يوجب الاختصاص، ولا يسوي بين مختلفين غير متساويين، بل قد                                                               |       |
| 174        | أنكر سبحانه على من نسبه إلى ذلك، وقبح من يحكم بذلك                                                                    |       |
| ۱۸۰        | الشارع لا يفصل بين الحلال والحرام إلا بفصل بين لا اشتباه فيه                                                          | (٤٠٣) |
| 111        | الشاهد يرى ما لا يرى الغائب                                                                                           |       |
| 737        | الشبهات ينبغي صرفها في الأبعد عن المنفعة فالأبعد                                                                      |       |
|            | الشخص الواحد أو العمل الواحد يكون مأموراً به من وجه منهياً عنه                                                        |       |
| ١٤٧        | من وجه                                                                                                                |       |
| 777        | الشرط إنما يثبت لفظاً أو عرفاً                                                                                        | (777) |
| 777        | شرط الخيار في البيع هل الأصل صحته، أو الأصل بطلانه                                                                    |       |
| 107        | الشرط العرفي كالشرط اللفظي                                                                                            |       |
| 47         | الشرط لا يجب أن يتقدم على المشروط، بل قد يقارنه                                                                       |       |
| <b>TVV</b> | الشرط المتعقب جملاً يعود إلى جميعها باتفاق الفقهاء                                                                    |       |
|            | شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن                                                                |       |
|            | يكون مشروعاً بوصف الخصوص والتقييد، فإن العام والمطلق لا                                                               |       |
|            | يدل على ما يختص بعض أفراده ويقيد بعضها، فلا يقتضي أن يكون                                                             |       |
|            | ذلك الخصوص والتقييد مشروعاً، ولا مأموراً به، فإن كان في الأدلة                                                        |       |
|            | ما يكره ذلك الخصوص والتقييد كره، وإن كان فيها ما يقتضي                                                                |       |
| 10.        | استحبابه استحب، وإلا بقي غير مستحب ولا مكروه                                                                          |       |

| الصفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | النص                                                               | الرقم         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                | الشرع لا يُمكِّنُ غير الأب والجد من إجبار الصغيرة باتفاق الأنمة،   | (۱۷۸)         |
| 3                                              | وإنما تنازع العلماء في «الأب والجد» في الكبيرة، وفي الصغيرة مطلقاً |               |
| ٣٢                                             | شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أو لا؟                                 | (14)          |
| 777                                            | الشروط في النكاح أوكد منها في البيع                                |               |
| 777                                            | شروط الواقف نصوص كألفاظ الشارع                                     |               |
| 7 2 0                                          | الشهادة بالاجتهاديات يدخلها التأويل والتهم                         |               |
|                                                | الشيء إنما يكون على خلاف القياس إذا كان النص قد جاء في             |               |
| 177                                            | موضع بحكم وجاء في موضع يشابه ذلك بنقيضه                            |               |
| <b>Y</b> VX                                    | الشيء الواحد لا يستلزم صحة الشيء وفساده                            | (171)         |
|                                                | الشيوخ والملوك وغيرهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله أطيعوا، وإن      |               |
|                                                | أمروا بخلاف ذلك لم يطاعوا؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية            |               |
| 44                                             | الخالق، وليس أحد معصوما إلا رسول الله ﷺ                            |               |
|                                                | صلاح أمر السلطان بتجريد المتابعة لكتاب الله وسنة رسوله ونبيه،      | (074)         |
|                                                | وحمل الناس على ذلك، فإنه سبحانه جعل صلاح أهل التمكين في            |               |
|                                                | أربعة أشياء: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف والنهي    |               |
| 74.                                            | عن المنكر                                                          |               |
|                                                | صلاح الإنسان في العلم النافع والعمل الصالح وهو الكلم الطيب         | (YOY)         |
|                                                | الذي يصعد إلى الله، والعمل الصالح جماع العدل، وجماع ما             |               |
| 171                                            | نهى الله عنه الناس: هو الظلم. كما قرر في غير هذا                   |               |
|                                                | صلاح حال الإنسان في العدل، كما أن فساده في الظلم. وأن الله         | ( <b>4</b> V) |
|                                                | سبحانه عَدَلُه وسواه لما خلقه، وصحة جسمه وعافيته من اعتدال         |               |
| 70                                             | أخلاطه وأعضائه، ومرض ذلك الانحراف والميل                           |               |
|                                                | صلاح كل شيء أن يكون بحيث يحصل له وبه المقصود الذي يراد             | (۲۸۱)         |
| 140                                            | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                             |               |
|                                                | صلاح المعاش والعباد في طاعة الله ورسوله، ولا يتم ذلك إلا بالأمر    | (074)         |
|                                                | بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه صارت هذه الأمة خير أمة              |               |
| 777                                            | أخرجت للناس                                                        |               |

| الصفحة | النص                                                          | الرقم   |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------|
|        | الصواب الذي عليه الأثمة فيمن لم يكلف في الدنيا من أطفال       | (۲۷۹)   |
|        | المشركين ونحوهم ما صح به الحديث وهو: «إن الله أعلم بما كانوا  |         |
|        | عاملين، فلا نحكم لكل منهم بالجنة، ولا لكل منهم بالنار، بل هم  |         |
|        | ينقسمون بحسب ما يظهر من العلم إذا كلفوا يوم القيامة في        |         |
| 140    | العرصات كما جاءت بذلك الآثار                                  |         |
|        | الصواب الذي عليه جماهير المسلمين: أن من قاتل على أخذ المال    | (0 { 1) |
|        | بأي نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع، كما أن من قاتل    |         |
|        | المسلمين من الكفار بأي نوع كان من أنواع القتال فهو حربي، ومن  |         |
|        | قاتل الكفار من المسلمين بسيف أو رمع أو سهم أو حجارة أو        |         |
| 377    | عصى فهو مجاهد في سبيل الله                                    |         |
|        | الصواب الذي عليه السلف والجمهور أنه لابد في كل حادثة من       | (117)   |
|        | دليل شرعي، فلا يجوز تكافؤ الأدلة في نفس الأمر، لكن قد تتكافأ  |         |
| ٧٦     | عند الناظر؛ لعدم ظهور الترجيح له                              |         |
| 11.    | الصيام مبناه على الأمانة                                      | (111)   |
| 400    | الضرر لا يزال بالضرر                                          | (7.7)   |
|        | الضرورة بسبب محظور لا تستباح بها المحرمات، بخلاف الضرورة      | (1.0)   |
| 14     | التي هي بسبب غير محظور                                        |         |
| 440    | الضمان لا يجب بالاحتمال                                       | (707)   |
|        | الضمان من باب العدل الواجب في حقوق الآدميين وهو يجب في        |         |
| 177    | العمد والخطأ                                                  |         |
|        | العادات هي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل | (PAY)   |
| Y & V  | فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله على              |         |
|        | العادة والشرع يقتضى أن الأمور الوجودية أحق بالنقل الصحيح      | (273)   |
| 147    | الصريح من الأمور العدمية                                      |         |
| ٤٨     | العام لا يعارض ما قابله من الخاص                              | (٤٦)    |
|        | عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق     |         |
| 747    | العدل والنهي عن الظلم دقه وجله                                |         |

| الصفحة      | النص                                                             | الرقم            |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
|             | عامة المنقول عن الصحابة في صفة حجته ﷺ ليست بمختلفة وإنما         | (٤V٥)            |
| 714         | اشتبهت على من لم يعرف مرادهم                                     |                  |
| ٧٢          | «العبادات الدينية» أصولها: الصلاة، والصيام، والقراءة             | (111)            |
|             | العبادات في ثبوتها وسقوطها تنقسم إلى راتبة وعارضة، وسواء في      |                  |
| ۲.,         | ذلك ثبوت الوجوب أو الاستحباب، أو سقوطه                           |                  |
| 1٧          | العبادات مبناها على التوقيف                                      | (١)              |
|             | العبادات المنهي عنها تشتمل على منفعة ومضرة، ولكن لما ترجح        | ( <b>£ 0 V</b> ) |
| Y • Y       | ضررها على نفعها نهى عنها الشارع                                  |                  |
|             | العبادة إذا لم يمكن فعلها إلا مع المحظور كان ذلك أولى من تركها   | (141)            |
| Y 1 A       | والأصول كلها توافق ذلك                                           |                  |
|             | العبد لو اجتهد مهما اجتهد لا يستطيع أن يقوم لله بالحق الذي أوجبه | (171)            |
| <b>V</b> 4  | عليه، فما يسعه إلا الاستغفار والتوبة عقيب كل طاعة                |                  |
| ۳۰۱         | العدل في القصاص معتبر بحسب الإمكان                               | (VYY)            |
| •           | العدل في الوفاء بين الغرماء بعد الحجر على المفلس واجب باتفاق     |                  |
| <b>47</b> 8 | الأنمة، وأما قبل الحجر ففيه نزاع                                 | ( 1171)          |
| 1 12        |                                                                  | (Vo)             |
|             | العدم لا يحتج به في الإخبار بإجماع العقلاء، بل من أخبر به كان    | ( • • )          |
|             | قائلاً ما لا علم له به، ولو قيل للرجل: هل في البلد الفلاني كذا،  |                  |
| -14         | وفي المسجد الفلائي كذا؟ فقال: لا؛ لأن الأصل عدمه، كان نافياً     |                  |
| ٥٧          | ما ليس له به علم باتفاق العقلاء                                  | (-4)             |
|             | العدول عن موجب القول العام إلى الخصوص لابد له من دليل            | (o)              |
| 04          | يصلح له                                                          |                  |
|             | العطاء إذا كان لمنفعة المسلمين لم ينظر إلى الآخذ هل هو صالح      | (٥٧٦)            |
| 737         | النية أو فاسدها فإن تعليق العطايا في القلوب متعذر                |                  |
| 744         | العقد المطلق يرجع في موجبه إلى العرف                             |                  |
|             | العقد المطلق يقتضي الحلول، ولهما تأجيله إذا كان لهما في التأجيل  | (444)            |
| 101         | مصلحة                                                            |                  |

| لصفحة      | النص                                                           | الرقم    |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------|
|            | العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان:      | (0£Y)    |
|            | أحدهما: عقوبة المقدور عليه، من الواحد والعدد، والثاني: عقاب    |          |
|            | الطائفة الممتنعة، كالتي لا يقدر عليها إلا بقتال، فأصل هذا هو   |          |
|            | جهاد الكفار، أعداد الله ورسوله، فكل من بلغته دعوة رسول الله ﷺ  |          |
|            | إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له؛ فإنه يجب قتاله، حتى لا |          |
| 777        | تكون فتنة ويكون الدين كله لله                                  |          |
|            | العقوبات في الأموال تتبع حيث جاءت بها الشريعة، كالعقوبات       | (375)    |
| 774        | بالأبدان                                                       |          |
| 111        | العقوبة إنما تكون على ترك مأمور، أو فعل محظور                  | ( ۲۲ ٥ ) |
| 184        | العقود إنما وجبت موجباتها لإيجاب المتعاقدين لها على أنفسهما    |          |
|            | العقود ليست من باب العبادات التي يثاب عليها، ولا الجنايات التي |          |
|            | يعاقب عليها؛ بل هي من التصرفات التي يشترك فيها البر والفاجر،   |          |
| 790        | والمؤمن والكافر، وهي من لوازم وجود الخلق                       |          |
| 707        | العقود والشروط المحرمة قد يلزم بها أحكام                       | (017)    |
| 118        | العلة تسبق المعلول لا تتبعه                                    | (۲۱٦)    |
| ۲٠۲        | العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب                                | (147)    |
| 7 £ A      | العلم برضا المستحق يقوم مقام إظهاره للرضى                      |          |
|            | العلم بلغات الأمم ليس مما يجب على الرسل وأصحابهم، بل يجب       |          |
| ٤٥         | منه ما لا يتم التبليغ إلا به                                   |          |
|            | العلم في جميع المبيع يشترط في كل شيء بحسبه؛ فما ظهر بعضه       | (٦٢٧)    |
| 377        | وخفي بعضه، وكان في إظهار باطنه مشقة وحرج اكتفي بظاهره          |          |
|            | العلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله          | (۱۰۸)    |
|            | على وأما ما جاء عمن بعدهم فلا ينبغي أن يجعل أصلاً، وإن كان     |          |
| <b>/</b> 1 | صاحبه معذوراً بل مأجوراً لاجتهاد أو تقليد                      |          |
|            | على كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به    | (1/0)    |
|            | الرسول، ولا يتقدم بين يديه؛ بل ينظر ما قال، فيكون قوله نبعا    |          |
| 11         | اقرام عجام تعا لأمره                                           |          |

| الصفحة       | النص                                                                                      | الرقم    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|              | على المسلمين أن يعرفوا حدود ما أنزل الله على رسوله، فيعرفوا ما                            | (V··)    |
|              | يدخل في الطلاق وما يدخل في أيمان المسلمين، ويحكموا في هذا                                 |          |
|              | بما حكم الله ورسوله، ولا يتعدوا حدود الله فيجعلوا حكم أيمان                               |          |
|              | المسلمين وحكم طلاقهم حكم أيمانهم؛ فإن هذا مخالف لكتاب الله                                |          |
| 794          | وسنة رسوله                                                                                |          |
|              | العمل بالظن الناشيء عن ظاهر أو قياس خير من العمل بنقيضه إذا                               | (۱۲٦)    |
| ٧٦           | احتيج إلى العمل بأحدهما                                                                   |          |
|              | العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع: أحدها: أن يكون العمل                                | (401)    |
|              | مقصودا معلوما؛ مقدورا على تسليمه، فهذه الإجارة اللازمة.                                   |          |
|              | والثاني: أن يكون العمل مقصودا لكنه مجهول أو غرر، فهذه الجعالة                             |          |
|              | وهي: عقد جائز ليس بلازم. وأما النوع الثالث: فهو ما لا يقصد فيه                            |          |
| 171          | العمل؛ بل المقصود المال وهو المضاربة                                                      |          |
|              | «العموم» و «القياس» حجتان مقدمتان على الاستصحاب، أما العموم                               | (٧٦)     |
| ٥٨           | فبإجماع الفقهاء، وأما القياس فعند جماهيرهم                                                |          |
|              | عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من                               | (0.5)    |
| ***          | الألفاظ والأحوال والعرف، وليس لذلك حد في الشرع                                            |          |
|              | العهود يجب الوفاء بها إذا لم تكن محرمة، وإن لم يثبت حلها بشرع                             | (041)    |
| 707          | خاص كالعهود التي عقدوها في الجاهلية وأمروا بالوفاء بها                                    |          |
| ۲۸۱          | العين إذا تجاذبتها الأصول لحقت بأكثرها شبهاً                                              | (1:1)    |
| <b>Y £ V</b> | الغدر حرام في جميع الملل والشرائع والسياسات                                               |          |
|              | الغلط لا يسلم منه أكثر الناس، بل في الصحابة من قد يغلط أحياناً،                           |          |
| ٣١           | وفيمن بعدهم                                                                               |          |
| 115          | الفرع قد يختص بما لا يكون في أصله                                                         | (Y \ o ) |
| 175          |                                                                                           |          |
| 178          | الفرع لا يكون أقوى من الأصل                                                               |          |
| YV           | الفروج محظورة إلا بالتحليل الشرعي الفوا اذا كان يفض ال مفسدة ولس فيه مصلحة راجحة بنهم عنه |          |
| 1 ¥          | الفعا اذا ذان بقصر الے مفسدہ ولیس قبه مصنحه داخیجہ بنتی حب                                | (0)      |

| الصفحة | النص                                                              | الرقم          |
|--------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
|        | فعل الفاحشة: ليس من باب الخيانة والأمانة؛ ولكن هو من باب          | (۲۲۵)          |
| 117    | الظلم والسوء والفحشاء                                             |                |
| 7.7    | الفعل المجرد لا يدل على الوجوب                                    | (£0Y)          |
| 109    | الفعل المحرم لا يكون سبباً للحل، والإباحة                         |                |
|        | الفقهاء إذا تنازعوا في قبول توبة من تكررت ردته، أو قبول توبة      | (Yo.)          |
| 771    | الزنديق فذاك إنما هو في الحكم الظاهر                              |                |
|        | الفقهاء متفقون على أن من غصب داراً وترك فيها قماشه وماله إذا      | (Y EV)         |
|        | أمر بتسليمها إلى مستحقها فإنه يؤمر بالخروج منها وبإخراج أهله      |                |
| 170    | وماله منها وإن كان ذلك نوع تصرف فيها لكنه لأجل إخلائها            |                |
|        | الفقهاء متفقون على أنه لو شهد شاهد عند الحاكم، وكان قد            | (00Y)          |
|        | استفاض عنه من أنواع الفسوق القادحة في الشهادة، فإنه لا يجوز       |                |
| 747    | قبول شهادته، ويجوز للرجل أن يجرحه بذلك وإن لم يره                 |                |
|        | الفقير الشرعى المذكور في الكتاب والسنة الذي يستحق من الزكاة       | (PVT)          |
|        | والمصالح ونحوهما ليس هو الفقير الاصطلاحي الذي يتقيد بلبسة         |                |
|        | معينة، وطريقة معينة، بل كل من ليس له كفاية تكفيه وتكفي عياله      |                |
| 7 2 0  | فهو من الفقراء والمساكين                                          |                |
|        | فكما أنه يفرق في العقوبات المشروعة للناس بين العقوبات المقدرة     | (۱۷۷)          |
|        | بالقطع والقتل وجلد مائة أو ثمانين، وبين العقوبات التي ليست        |                |
|        | بمقدرة، وهي: «التعزير» فكذلك يفرق في العقوبات التي يعزر الله      |                |
|        | بها العباد ـ في غير أمر العباد بها ـ بين العقوبات المقدرة: كالغضب |                |
| 40     | واللعنة والنار، وبين العقوبات المطلقة                             |                |
|        | القاعدة أن الأصل في الشروط الصحة واللزوم إلا ما دل الدليل على     | (0 <b>9</b> Y) |
|        | خلافه، وقد قيل: بل الأصل فيها عدم الصحة إلا ما دل الدليل على      |                |
| Y01    | صحته لحديث عائشة، والأول هو الصحيح                                |                |
|        | قاعدة الشريعة أن ما تشتهيه النفوس من المحرمات كالخمر والزنا       | (۲۲۷)          |
| ۳. ۲   | الله الله الله الله الله الله الله الله                           |                |

| الصفحة      | النص                                                              | الرقم     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|             | قاعدة شريفة: جميع ما يحتج به المبطل من الأدلة الشرعية والعقلية    | (77)      |
| ٥٣          | إنما تدل على الحق؛ لا تدل على قول المبطل                          |           |
|             | قاعدة شريفة ينبغي التفطن لها: وهو أن ما عاد من الذنوب بإضرار      | (11.)     |
|             | الغير في دينه ودنياه فعقوبتنا له في الدنيا أكبر، وأما ما عاد من   |           |
|             | الذنوب بمضرة الإنسان في نفسه فقد تكون عقوبته في الآخرة أشد،       |           |
| ٧١          | وإن كنا نحن لا نعاقبه في الدنيا                                   |           |
|             | القبض في الأعيان والمنافع؛ كالقبض في الدين: تارة يكون موجب        | (177)     |
|             | العقد قبضه عقبه بحسب الإمكان، وتارة يكون موجب العقد تأخير         |           |
| 170         | التسليم لمصلحة من المصالح                                         |           |
|             | قد أمر الله بطاعة رسوله ﷺ في أكثر من ثلاثين موضعا من القرآن       | (۲۹٦)     |
|             | وقرن طاعته بطاعته، وقرن بين مخالفته ومخالفته، كما قرن بين اسمه    |           |
| 11.         | واسمه فلا يذكر الله إلا ذكر معه                                   |           |
|             | قد استقر بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل المنهى عنه ناسياً، أو     | (V \ 0)   |
|             | مخطئاً فلا إثم عليه، ولا يكون عاصياً مخالفاً، فكذلك من فعل        |           |
|             | المحلوف ناسياً أو مخطئاً فإن لا يكون حانثاً مخالفاً ليمينه، ويدخل |           |
|             | في ذلك من فعله متأولاً، أو مقلداً لمن أفتاه أو مقلداً لعالم ميت،  |           |
|             | أو مجتهداً مصيباً، أو مخطئاً فحيث لم يتعمد المخالفة، ولكن اعتقد   |           |
| <b>Y4</b> V | أن هذا الذي فعله ليس فيه مخالفة اليمين، فإنه لا يكون حانثاً       |           |
| Y•Y         | قد استقر في العقول والأديان أنه كلما عظم الذنب كانت العقوبة أبلغ  | (101)     |
|             | قد عرف بالاضطرار من دين الإسلام: أن النبي 攤 لم يشرع               | (۱۷۰)     |
|             | لصالحي أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات         |           |
| 44          | الملحنة مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف                       |           |
|             | قد علم بالاضطرار من دين الإسلام: أن رسالة محمد بن عبدالله ﷺ       | ( \ o \ ) |
|             | لجميع الناس: عربهم وعجمهم وملوكهم وزهادهم وعلمائهم                |           |
|             | وعامتهم، وأنها باقية دائمة إلى يوم القيامة؛ بل عامة الثقلين الجن  |           |
|             | والإنس، وأنه ليس لأحد من الخلائق الخروج عن متابعته وطاعته         |           |
| 4.          | مملانية ما يه عمر لأمته من الله:                                  |           |

| الصفحة | النص                                                                              | الرقم |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن طلب الجنة من الله                              | (124) |
|        | والاستعادة به من النار هو من أعظم الأدعية المشروعة لجميع                          |       |
|        | المرسلين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن ذلك لا                        |       |
|        | يخرج عن كونه واجبا أو مستحبا، وطريق أولياء الله التي يسلكونها                     |       |
|        | لا تخرج عن فعل واجبات ومستحبات؛ إذ ما سوى ذلك محرم أو                             |       |
| ۸۲     | مكروه أو مباح لا منفعة فيه في الدين                                               |       |
|        | قد يتصرف الإنسان في ملك غيره بحق ولا يكون ظالماً، وقد                             | (۲۸۰) |
| 150    | يتصرف في ملكه بغير حق فيكون ظالماً                                                |       |
| Y · ·  | قد يعلق الواجب بالشرط لبيان حكم من الأحكام                                        | (173) |
|        | قد يكتب العالم كتاباً، أو يقول قولاً، فيكون بعض من لم يشافهه به                   |       |
|        | أعلم بمقصوده من بعض من شافهه به، كما قال النبي ﷺ: "فرب                            |       |
|        | مبلغ أوعى من سامع الكن بكل حال لا بد أن يكون المبلغ من                            |       |
|        | الخاصة العالمين بحال المبلغ عنه، كما يكون في أتباع الأثمة من هو                   |       |
| ٤٤     | أفهم لنصوصهم من بعض أصحابهم                                                       |       |
|        | قد يكون مقام الرجل في أرض الكفر والفسوق من أنواع البدع                            | (144) |
|        | والفجور أفضل إذا كان مجاهداً في سبيل الله بيده أو لسانه، آمراً                    |       |
|        | بالمعروف، ناهياً عن المنكر بحيث لو انتقل عنها إلى أرض الإيمان                     |       |
|        | والطاعة لقلت حسناته، ولم يكن فيها مجاهداً، وإن كان أروح قلباً،                    |       |
| **•    | وكذلك إذا عدم الخير الذي كان يفعله في أماكن الفجور والبدع                         |       |
| 104    | الفرعة إنما تكون مع استواء الحقوق وعدم إمكان تعيين واحد                           | (250) |
| 144    | القصد في إزالة النجاسة: ليس بشرط عند أحد من الأثمة الأربعة                        |       |
| ***    | القضايا التي يتفق عليها بنو آدم لا تكون إلا حقاً                                  |       |
|        | قول من يقول: الأصل في المسلمين العدالة فهو باطل؛ بل الأصل                         |       |
|        | في بني آدم الظلم والجهلُّ؛ كما قال تعالى: ﴿وَحَمَلُهَا ٱلْإِنْكُنُّ إِنَّهُ كَانَ |       |
| ١٢٣    | ظُلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٧]                                                  |       |
|        | القياس أن من فعل محظوراً ناسياً لم تبطل عبادته؛ لأن من فعل                        | (۳۷۱) |
| ١٧٠    | محظوراً ناسياً فلا إثم عليه                                                       |       |

| الصفحة      | النص                                                                               | الرقم |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>۲</b> ۷٦ | القياس الجلي مقدم على المفهوم                                                      | (٧٥٢) |
|             | القياس الصحيح مثل أن يكون العلة التي علق بها الحكم في الأصل                        |       |
|             | موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمها، ومثل                             |       |
|             | هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قط، وكذلك القياس بإلغاء                          |       |
|             | الفارق وهو: أن لا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع، فمثل                        |       |
| 171         | هذا القياس لا تأتى الشريعة بخلافه                                                  |       |
|             | القياس الصحيح من باب العدل؛ فإنه تسوية بين المتماثلين وتفريق                       | (٣١٩) |
|             | بين المختلفين، ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص، فكل                          |       |
|             | قياس خالف دلالة النص فهو قياس فاسد، ولا يوجد نص يخالف                              |       |
| 187         | قياساً صحيحاً، كما لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول الصحيح                         |       |
|             | القياس يقوم مقام النص عند عدمه، والتقويم يقوم مقام المثل وعدم                      | (137) |
| 100         | الثمن المسمى عند تعذر المثل والثمن المسمى                                          |       |
| 137         | الكافر المرتد أسوأ حالاً في الدين والدنيا من الكافر المستمر في كفره                | (070) |
|             | كان القصاص مشروعا إذا أمكن استيفاؤه من غير جنف كالاقتصاص                           |       |
|             | في الجروح التي تنتهي إلى عظم، وفي الأعضاء التي تنتهي إلى                           |       |
|             | مفصل فإذا كان الجنف واقعا في الاستيفاء عدل إلى بدله وهو الدية؛                     |       |
| 141         | لأنه أشبه بالعدل من إتلاف زيادة في المقتص منه                                      |       |
|             | كثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم                         | (٣٠٢) |
|             | يعلموا أنه بدعة؛ إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات                         |       |
|             | فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم                      |       |
|             | تبلغهم. وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخلٌ في قوله: ﴿رَبُّنَا لَا                  |       |
|             | تُؤَاخِدْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطُ أَنَّا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وفي "الصحيح" أن الله |       |
| 111         | قال: ﴿قد فعلت؛                                                                     |       |
|             | كثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام                         | (۲۸۸) |
| 120         | جزع، وكُلّ، وناح كما ينوح أهل المصائب، وهو منهى عن هذا                             |       |
|             | الكذب على الشخص حرام كله، سواء كان الرجل مسلماً أو كافراً،                         | (ota) |
| 779         | براً أو فاجراً                                                                     |       |

| الصفحة | النص                                                          | الرقم       |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| ۲1.    | الكفارة هل سببها الفطر من الصوم، أو من الصوم الصحيح           | (٤٦٧)       |
| ۱۷٥    | كل احتمال لا يستند إلى أمارة شرعية لم يلتفت إليه              |             |
|        | كل اسم على الله به المدح والثواب في الكتاب والسنة كان أهله    |             |
|        | ممدوحين، وكل اسم علق به الذم والعقاب في الكتاب والسنة كان     |             |
|        | أهله مذمومين : كلفظ الكذب، والخيانة، والفجور، والظلم،         |             |
| ۸۸     | والفاحشة، ونحو ذلك                                            |             |
|        | كل امرأة اشترك في وطنها رجلان فهي زانية؛ فإن الفروج لا تحتمل  | (٦٨٩)       |
| ***    | الاشتراك؛ بل لا تكون الزوجة إلا محصنة                         |             |
|        | كل امرأتين بينهما رحم محرم فإنه يحرم الجمع بينهما، بحيث لو    | (785)       |
| 7.47   | كانت إحداهما ذكراً لم يجز له التزوج بالأخرى؛ لأجل النسب       |             |
|        | كل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة، وهي ضلالة        | <b>(</b> £) |
| 4 £    | باتفاق المسلمين                                               |             |
|        | كل تصرف متنازع فيه إذا حكم الحاكم بصحته لم يكن لغيره نقضه     | (174)       |
| 3      | إذا لم يخالف نصاً ولا إجماعاً                                 |             |
| ۰۰     | كل حديث يروى في زيارة القبر فهو ضعيف، بل موضوع                | (07)        |
|        | كل حديث يروى في زيارة قبر النبي ﷺ فإنه ضعيف بل موضوع ولم      | (14)        |
| 44.    | يرو أهل الصحاح والسنن والمسانيد كمسند أحمد وغيره من ذلك شيئا  |             |
|        | كل حكم علق بأسماء الدين من إسلام، وإيمان، وكفر، ونفاق،        | (۷۳۷)       |
| ۳۰٦    | وردة، وتهود، وتنصر إنما يثبت لمن اتصف بالصفات الموجبة لذلك    |             |
|        | كل خير فهو داخل في القسط والعدل، وكل شر فهو داخل في           | (۲۸۲)       |
|        | الظُّلم، ولهذا كان العدل أمراً واجباً في كل شيء، وعلى كل أحد، |             |
|        | والظلم محرما في كل شيء، ولكل أحد، فلا يحل ظلم أحد أصلاً       |             |
| 100    | سواء كان مسلماً أو كافراً أو كان ظالماً                       |             |
|        | كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن      | (۲۱۷)       |
| 111    | لدعاء العبادة                                                 |             |
|        | كل طاعة كانت للوالدين انتقلت إلى الزوج، ولم يبق للأبوين عليها | (147)       |
| PAY    | طاعة، تلك وجبت بالأرحام، وهذه وجبت بالعهود                    |             |

| الصفحة | النص                                                           | الرقم |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------|
|        | كل طلاق شرعه الله في القرآن في المدخول بها إنما هو الطلاق      | (141) |
| 117    | الرجعي                                                         |       |
|        | كل عمل لا يعين الله العبد عليه فإنه لا يكون ولا ينفع، فما لا   | (44)  |
| 75     | يكون به لا يكون، وما لا يكون له لا ينفع، ولا يدوم              |       |
|        | كل عمل يعمله العبد، ولا يكون طاعة لله وعبادة وعملاً صالحاً فهو | (47)  |
|        | باطل؛ فإن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله، وإن نال  |       |
|        | بذلك العمل رئاسة ومالاً، فغاية المترئس أن يكون كفرعون، وغاية   |       |
| 78     | المتمول أن يكون كقارون                                         |       |
|        | كل قول وعمل فلا بد له من ظاهر وباطن، فظاهر القول لفظ           | (14.) |
|        | اللسان، وباطنه ما يقوم من حقائقه ومعانيه بالجنان، وظاهر العمل  |       |
| 1.1    | حركات الأبدان وباطنه ما يقوم بالقلب من حقائقه ومقاصد الإنسان . |       |
|        | كل قياس دل النص على فساده فهو فاسد، وكل من ألحق منصوصاً        | (٣١٧) |
|        | بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد، وكل من سوّى بين شيئين،          |       |
|        | أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله      |       |
|        | فقياسه فاسد؛ لكن من القياس ما يعلم صحته، ومنه ما يعلم فساده،   |       |
|        | ومنه ما لم يتبين أمره، فمن أبطل القياس مطلقاً فقوله باطل، ومن  |       |
|        | استدل بالقياس المخالف للشرع فقوله باطل، ومن استدل بقياس لم     |       |
|        | يقم الدليل على صحته فقد استدل بما لا يعلم صحته، بمنزلة من      |       |
| 127    | استدل برواية رجل مجهول لا يعلم عدالته                          |       |
|        | كل كلام اتصل بما يقيده فإنه يجب اعتبار ذلك المقيد دون إطلاقه   | (301) |
| 440    | أول الكلام                                                     |       |
|        | كل ما أمر الله به أمر به لحكمة، وما نهى عنه نهى عنه لحكمة،     | (111) |
| 115    | وهذا مذهب أثمة الفقهاء قاطبة، وسلف الأمة وأثمتها وعامتها       |       |
|        | كل ما اضطر الناس إليه من لباس وسلاح وغير ذلك مما يستغني عنه    | (7.7) |
| 707    | صاحبه فإنه يجب بذله بثمن المثل                                 |       |
|        | كل ما بدأ الله بتحويله وتبديله من جنس إلى جنس فإنه يزول حكم    | (٤٠٩) |
| ۱۸۷    | التنجيس ويزول حقيقة النجس                                      |       |

| الصفحة      | النص                                                                                            | الرقم |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ۱۸٦         | كل ما جاز أكله جازت مباشرته في الصلاة وغيرها، وليس كل ما جازت مباشرته في الصلاة وغيرها جاز أكله | (1.0) |
|             | كل ما حرم ملابسته كالنجاسات حرم أكله، وليس كل ما حرم أكله                                       | (٣٣٧) |
| 104         | حرمت ملابسته كالسموم، والله قد حرَّم علينا أشياء من المطاعم والمشارب، وحرَّم أشياء من الملابس   |       |
| ۲۳.         | كل ما دل على الإذن فهو إذنكل ما دل على الإذن فهو إذن                                            | (071) |
|             | كل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي سواء كان                                      |       |
|             | من الإبل أو البقر أو الغنم، ويسمى أيضا أضحية، بخلاف ما يذبح                                     |       |
|             | يوم النحر بالحل فإنه أضحية وليس بهدي، وليس بمنى ما هو                                           |       |
| 410         | أضحية وليس بهدي كما في سائر الأمصار                                                             |       |
|             | كل ما رغب النفوس في طاعة الله ونهاها عن معصيته من خبر أو                                        | (۲۳۸) |
|             | أمر فهو من طاعته، وكل ما رغبها في معصيته ونهى عن طاعته فهو                                      |       |
| 171         | من معصيته                                                                                       |       |
| 144         | كل ما قاله ﷺ بعد النبوة وأقر عليه ولم ينسخ فهو تشريع                                            | (۲۷۲) |
|             | كل ما كان حراماً بدون الشرط فالشرط لا يبيحه، وأما ما كان مباحاً                                 |       |
| 707         | بدون الشرط فالشرط يوجبه                                                                         |       |
|             | كل ما كان لأجل الغاية التي خلق لها الخلق كان محموداً عند الله،                                  | (0Y£) |
|             | وهو الذي يبقى لصاحبه، وهذه الأعمال الصالحات، ولهذا كان                                          |       |
|             | الناس أربعة أصناف: من يعمل لله بشجاعة وسماحة، فهؤلاء هم                                         |       |
|             | المؤمنون المستحقون للجنة، ومن يعمل لغير الله بشجاعة وسماحة،                                     |       |
|             | فهذا ينتفع بذلك في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق، ومن                                        |       |
|             | يعمل لله لكن لا بشجاعة ولا سماحة، فهذا فيه من النفاق ونقص                                       |       |
|             | الإيمان بقدر بذلك، ومن لا يعمل لله وليس فيه شجاعة ولا سماحة                                     |       |
| <b>YY</b> A | فهذا ليس له دنيا ولا آخرة                                                                       |       |
|             | كل ما كان من العين أو التأليف المحرم فإزالته وتغييره متفق عليها                                 | (017) |
| 440         | . 1 10                                                                                          |       |

| الصفحة | النص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الرقم |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | كل ما كره استعماله مع الجواز، فإنه بالحاجة إليه لطهارة واجبة، أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (٣٩٣) |
|        | شرب واجب لا يبقى مكروهاً، ولكن هل يبقى مكروهاً عند الحاجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|        | إلى استعماله في طهارة مستحبة؟ هذا محل تردد؛ لتعارض مفسدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|        | الكراهة، ومصلحة الاستحباب، والتحقيق ترجيح هذا تارة وهذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 174    | تارة، بحسب رجحان المصلحة تارة، والمفسدة أخرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 7 2 9  | كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج، وهو منتف شرعاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (٥٨٦) |
|        | كل ما نهى الله عنه وحرَّمه في بعض الأحوال، وأباحه في حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|        | أخرى، فإن الحرام لا يكون صعيحاً نافذاً كالحلال، يترتب عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 704    | الحكم كما يترتب على الحلال، ويحصل به المقصود كما يحصل به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|        | كل ما وقع في قلب المؤمن من خواطر الكفر والنفاق فكرهه وألقاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (184) |
|        | ازداد إيماناً ويُقينا، كما أن كل من حدثته نفسه بذنب فكرهه ونفاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| ٨٧     | عن نفسه وترکه لله ازداد صلاحا وبرا وتقوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|        | كل ما يأمر الله به لابد أن تكون مصلحته راجحة على مفسدته،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (YOA) |
| 178    | والمصلحة هي المنفعة، والمفسدة هي المضرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 144    | كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (113) |
|        | كل ما يجوز على المثبت من الغلط يجوز على النافي مع زيادة عدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 150    | العلم بالخلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|        | كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المعقول، وأن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (۱۸۰) |
|        | العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، فمن عرف قول الرسول ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|        | ومراده به كان عارفاً بالأدلة الشرعية، وليس في المعقول ما يخالف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 47     | المنقولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 7.7    | كل ما يزيل العقل فإنه يحرم أكله ولو لم يكن مسكراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (VY0) |
|        | كل مبتدع دينا خالف به سنة الرسول لا يتبع إلا دينا مبدلاً أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (٣٠٠) |
|        | منسوحاً، فكل من خالف ما جاء به الرسول: إما أن يكون ذلك قد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|        | كان مشروعاً لنبي ثم نسخ على لسان محمد ﷺ وإما أن لا يكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 121    | شرع قط شرع قط على المستعمل المست |       |

| الصفحة       | النص                                                                                                              | الرقم     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.0          | كل متولد بين أصلين مباحين يجوز أكله                                                                               | (VT0)     |
| 777          | كل مسكر من الطعام والشراب فهو حرام                                                                                |           |
|              | كل من آمن بالرسول ﷺ إيمانا راسخا فإن إيمانه متضمن لتصديقه                                                         |           |
|              | فيما أخبره وطاعته فيما أمره وإن لم يعلم ولم يقصد أنواع الأخبار                                                    | (* 14)    |
|              | والأعمال، ثم عند العلم بالتفصيل: إما أن يصدق ويطبع فيصير من                                                       |           |
|              | والاعمال؛ تم عند العدم بالتفضيل. إما أن يصدى ويضيع فينتير س                                                       |           |
| 7.4          |                                                                                                                   |           |
| 1.1          | عاصياً فاسقاً أو غير ذلك                                                                                          | ( - = A \ |
|              | كل من امتنع من أهل الشوكة عن الدخول في طاعة الله ورسوله فقد                                                       | (074)     |
|              | حارب الله ورسوله، ومن عمل في الأرض بغير كتاب الله وسنة                                                            |           |
| 737          | رسوله فقد سعى في الأرض فساداً                                                                                     |           |
| 3.47         | كل من بطلت عبادته لعدم عقله فبطلان عقوده أولى وأحرى                                                               |           |
|              | كل من تصرف لغيره بحكم الولاية، كالإمام، والحاكم، والواقف                                                          | (707)     |
|              | وناظر الوقف، وغيرهم إذا قيل: هو مخير بين كذا وكذا، أو يفعل                                                        |           |
| 377          | ما شاء، وما رأى، فإن ذلك تخيير مصلحة، لا تخيير شهوة                                                               |           |
|              | كل من توسع في تحريم ما يعتقده غرراً فإنه لابد أن يضطر إلى                                                         | (oAo)     |
| <b>7 £ A</b> | إجازة ما حرمه؛ الله فإما أن يخرج عن مذهبه، وإما أن يحتال                                                          |           |
| 401          | كل من جاز أن يعطى من الصدقة أعطي من المصالح، ولا ينعكس                                                            | (1.1)     |
|              | كل من حكم بين اثنين فهو قاض سواء كان صاحب حرب، أو متولي                                                           |           |
| 177          | ديوان، أو منتصباً للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                                                       |           |
|              | كل من خالف ما جاء به الرسول لم يكن عنده علم بذلك ولا                                                              | (141)     |
|              | عدل، بل لا يكون عنده إلا جهل وظلم وظن اوما تهوى الأنفس                                                            |           |
| 44           | ولقد جاءهم من ربهم الهدى الماسية                                                                                  |           |
|              | كل من عارض نصاً بإجماع وادعى نسخه من غير نص يعارض ذلك                                                             | (٦٨٧)     |
|              | النص فإنه مخطئ في ذلك؛ لأن النصوص لم ينسخ منها شيء إلاً                                                           | ( 1/11 /  |
|              | انتص فإنه محقق في دنك. من المصوف عم يستح علم الله المما بنص باق محفوظ عند الأمة، وعلمها بالناسخ الذي العمل به أهم |           |
|              |                                                                                                                   |           |
| <b>Y</b>     | عندنا من علمها بالمنسوخ الذي لا يجوز العمل به، وحفظ الله                                                          |           |
| .,,,         | النصوص الناسخة أولى من حفظ المنسوخة                                                                               |           |

| الصفحة     | النص                                                               | الرقم   |
|------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
|            | كل من كان بالله أعرف، وله أعبد، ودعاؤه له أكثر، وقلبه له أذكر،     | (٣٠)    |
|            | كان علمه الضروري بذلك أقوى وأكمل؛ فالفطرة مكملة بالفطرة            |         |
|            | المنزلة؛ فإن الفطرة تعلم الأمر مجملا، والشريعة تفصله وتبينه        |         |
| ٤٣         | وتشهد بما لا تستقل الفطرة به                                       |         |
|            | كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك يعاقب على          | (370)   |
| 777        | ترك الواجب                                                         |         |
|            | كل من لبس خفاً وهو متطهر فله المسح عليه، سواء كان غنياً أو         | (۳۸۹)   |
| ۱۷۸        | فقيرًا، وسواء كان الخف سليماً أو مقطوعاً                           |         |
|            | كل من لم يقم بالواجب في ولايته، فلا ولاية له عليه؛ بل إما ترفع     | (۲۲۷)   |
|            | يده عن الولاية، ويقام من يفعل الواجب، وإما أن نضم إليه من          |         |
| ۳٠١        | يقوم معه بالواجب                                                   |         |
| ۷ ۰ ۵      | كل من نبت الزرع على ملكه فعليه زكاته                               | ( ( ( ) |
|            | كل من نظر في الأحاديث الثابتة المتواترة عن النبي ﷺ علم أنه لم      | (£4V)   |
|            | يطف طوافين ولا سعى سعيين ولا أمر بذلك أصحابه الذين ساقوا           |         |
| ***        | الهدي وأمرهم بالبقاء على إحرامهم فضلا عن الذين أمرهم بالإحلال      |         |
|            | كل من وجب عليه أداء مال، إذا لم يمكن أداؤه إلا بالبيع صار البيع    | (1.0)   |
| <b>707</b> | واجباً يجبر عليه، ويفعل بغير اختياره                               |         |
|            | كل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة     | (11)    |
| 118        | المتضمن دعاء المسألة فهو في دعاء العبادة أظهر                      |         |
| ١٧٣        | كل نجس محرَّم الأكل، وليس كل محرَّم الأكل نجساً                    | (۲۷٦)   |
| 170        | كل وعيد في القرآن فهو مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس               |         |
| 1.4        | كلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر | (140)   |
|            | الكلمات والعبادات، وإن اشتركت في الصورة الظاهرة، فإنها تتفاوت      | (18.)   |
| ۸۳         | بحسب أحوال القلوب تفاوتاً عظيماً                                   |         |
|            | كما أن الإنسان لا يجوز له أن يثبت شيئاً إلا بعلم، فلا يجوز له أن   | (٨١)    |
|            | ينفي شيئاً إلا بعلم، ولهذا كان النافي عليه الدليل، كما أن المثبت   |         |
| 09         | عليه الدليل                                                        |         |

| الصفحة | النص                                                              | الرقم  |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------|
|        | كما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله، فمن لا يعرف         | (۲۷۷)  |
|        | طرق العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله، بل على كل من ليس             |        |
| ١٣٤    | بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم                                     |        |
|        | كون الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة         | (۲۸۲)  |
|        | لها؛ بل هي صفة عارضة بحسب سكانها، فكل أرض سكانها                  |        |
|        | المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت، وكل أرض         |        |
|        | سكانها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت، وكل أرض سكانها            |        |
| ۱۳۷    | الفساق فهي دار فسوّق في ذلك الوقت                                 |        |
|        | لا بد من الصبر على فعل الحسن المأمور به، وترك السيىء              | (011)  |
|        | المحظور؛ ويدخل في ذلك الصبر على الأذى وعلى ما يقال،               |        |
|        | والصبر على ما يصيبه من المكاره، والصبر عن البطرعند النعم؛         |        |
| 777    | وغير ذلك من أنواع الصبر                                           |        |
|        | لا تترك سنة ثابتة إلا بسنة ثابتة، ويمتنع انعقاد الإجماع على خلاف  | (٣١١)  |
| 188    | سنة إلا ومع الإجماع سنة معلومة نعلم أنها ناسخة للأولى             |        |
|        | لا تجد قط مبتدعاً إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه، ويبغضها   | (٣٢٢)  |
| 1 2 7  | ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بها، ويبغض من يفعل ذلك             |        |
| 4.8    | لا تقبل شهادة العدو على عدوه ولو كان عدلاً                        | (٧٣٣)  |
|        | لا تنازع بين المسلمين أن النهي عن البول في الماء الدائم لا يعم    |        |
|        | جميع المياه، بل ماء البحر مستثنى بالنص والإجماع، وكذلك            | ****** |
|        | المصانع الكبار التي لا يمكن نزحها، ولا يتحرك أحد طرفيها بتحرك     |        |
| 101    | الآخر لا ينجسه البول بالانفاق                                     |        |
|        | لا خلاف بين المسلمين أن من كان في دار الكفر، وقد آمن، وهو عاجز    | (٣·٧)  |
|        | عن الهجرة لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنها، بل الوجوب بحسب     | ,      |
|        | الإمكان، وكذلك ما لم يعلم حكمه، فلو لم يعلم أن الصلاة واجبة عليه، |        |
|        | وبقي مدة لم يصل لم يجب عليه القضاء في أظهر قولي العلماء           |        |
|        | وكذلك سائر الواجبات من صوم شهر رمضان، وأداء الزكاة، وغير ذلك،     |        |
| 188    | ولو لم بعلم تحريم الخمر فشريها لم يُحدّ باتفاق المسلمين           |        |

| الصفحة | النص                                                                                              | الرقم |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | لا ريب أن الألفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات؛ كالسلاح                                         | (٣٥)  |
| ٤٥     | في المحاربات                                                                                      |       |
|        | -<br>لا ريب أن الناس يحتاجون من يتلقون عنه الإيمان والقرآن، كما                                   | (171) |
|        | تلقى الصحابة ذلك عن النبي ﷺ وتلقاه عنهم التابعون؛ وبذلك                                           |       |
|        | يحصل اتباع السابقين الأولين بإحسان، فكما أن المرء له من يعلمه                                     |       |
| 44     | القرآن ونحوه فكذلك له من يعلمه الدين الباطن والظاهر                                               |       |
|        | لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيماناً                                       | (11)  |
|        | عاماً مجملاً، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل                                       |       |
| ۳۸     | فرض على الكفاية                                                                                   |       |
|        | لا غنى لولي الأمر عن المشاورة؛ فإن الله تعالى أمر بها نبيه ﷺ،                                     | (100) |
|        | فقال تعالى: ﴿ فَأَعْفُ عَنَّهُمْ وَأَسْتَغَيْرُ لَمُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْ فَإِذَا عَرَبْتَ |       |
| 744    | فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ لَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]           |       |
|        | لا نسلم أن الكناية تفتقر إلى النية مطلقاً بل إذا قرن بها لفظ من                                   | (۱۷۲) |
| 141    | ألفاظ الصريح أو حكم من أحكام العقد كانت صريحة                                                     |       |
| ٠٢١    | لا يباع الشيء بجنسه إلى أجل إلا مع اختلاف الصفة أو القدر                                          | (ro·) |
| 727    | لا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيداً                                                         | (ov·) |
| ٩.     | لا يجب على عموم المسلمين اتباع أحد بعينه إلا رسول الله ﷺ                                          | (17.) |
|        | لا يجوز أن يجزم بالمعنى الذي أراده الرسول ﷺ إلا بدليل يدل                                         | (۲۸0) |
| ١٣٧    | على مراده                                                                                         |       |
| 40     | لا يجوز أن يُحرَّم شيء إلاَّ بدليل شرعي                                                           | (۱۷)  |
| 448    | لا يجوز أن يعاقب الشخص بذنب غيره                                                                  | (V·0) |
|        | لا يجوز أن يعتبر قدر الإنسان بما وقع منه قبل حال الكمال، بل                                       |       |
|        | الاعتبار بحال كماله، ويونس ﷺ وغيره من الأنبياء في حال النهاية                                     |       |
| 77     | حالهم أكمل الأحوال                                                                                |       |
|        | لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست                                        | (11)  |
|        | صحيحة، ولا حسنة، لكن الإمام أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا                                   |       |
| ۳۱     | أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب                                  |       |

| لصفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | النص                                                                 | الرقم |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
|                                               | لا يجوز الاحتيال على إسقاط حق مسلم، وما وجد من التصرفات              | (737) |
| 177                                           | لأجل الاحتيال المحرم فهو باطل                                        |       |
| 177                                           | لا يجوز الجمع بين الأصل والبدل                                       | (۳۸۵) |
|                                               | لا يجوز قتل النفس إلا بذنب منها فلا يجوز قتل الصبي والمجنون؛         |       |
| 177                                           | لأن القلم مرفوع عنهما فلا ذنب لهما                                   |       |
| 274                                           | لا يجوز لأحد أن يحضر مجالس المنكر باختياره لغير ضرورة                | (0YV) |
|                                               | لا يجوز لأحد أن يعدل عما جاء في الكتاب والسنة، واتفق عليه سلف        |       |
|                                               | الأمة وأثمتها إلى ما أحدثه بعض الناس مما قد يتضمن خلاف ذلك، أو       |       |
|                                               | يوقع الناس في خلاف ذلك، وليس لأحد أن يضع للناس عقيدة ولا عبادة       |       |
| 41                                            | من عنده؛ بل عليه أن يتبع ولا يبتدع، ويقتدي ولا يبتدي                 |       |
|                                               | لا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء        | (£V4) |
|                                               | ولو قدمت المرأة حائضا لم تطف بالبيت لكن تقف بعرفة وتفعل              |       |
|                                               | سائر المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف فإنها تنتظر حتى تطهر إن        |       |
|                                               | أمكنها ذلك ثم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزأها                |       |
| 411                                           | ذلك على الصحيح من قولي العلماء                                       |       |
|                                               | لا يجوز للإمام أن يعطي أحداً ما لا يستحقه لهوى نفسه من قرابة بينهما، | (041) |
| 777                                           | أو مودة ونحو ذلك فضلاً عن أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه              |       |
|                                               | لا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعلاً على طلب المحاربين      | (017) |
|                                               | وإقامة الحد، وارتجاع أموال الناس منهم، ولا على طلب السارقين لا       |       |
|                                               | لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم، بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد    |       |
|                                               | في سبيل الله ، فيخرج فيه جند المسلمين كما يزج في غيره من الغزوات،    |       |
| 377                                           | وينفق على المجاهدين في هذا من المال الذي ينفق منه على سائر الغزاة    |       |
|                                               | لا يستحب للرجل أن يأخذ مالا يحج به عن غيره إلا لأحد رجلين:           | (173) |
|                                               | إما رجل يحب الحج ورؤية المشاعر وهو عاجز، فيأخذ ما يقضي به            |       |
|                                               | وطره الصالح ويؤدي به عن أخيه فريضة الحج، أو رجل يحب أن               |       |
|                                               | يبرئ ذمة الميت عن الحج إما لصلة بينهما، أو لرحمة عامة                |       |
| ۲۰۸                                           | بالمؤمنين، ونحو ذلك فيأخذ ما يأخذ ليؤدي به ذلك                       |       |

| الصفحة | النص                                                                      | الرقم     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
|        | لا يسوغ الخروج عن موجب العموم والإطلاق في الكتاب والسنة                   | (111)     |
|        | بالشبهات، ولا يسوغ الذم والعقوبة بالشبهات، ولا يسوغ جعل                   |           |
| ٧٢     | الشيء حقا، أو باطلا أو صوابا أو خطأ بالشبهات                              |           |
|        | لا يشترك الناس في وجوب عمل بعينه على كل أحد قادر سوى                      | (AV)      |
| 17     | الخمس                                                                     |           |
|        | لا يعدل أحد عن الطرق الشرعية إلى البدعية إلا لجهل، أو عجز،                | (771)     |
|        | أو غرض فاسد. وإلا فمن المعلوم أن سماع القرآن هو سماع النبيين              |           |
| 40     | والعارفين والمؤمنين                                                       |           |
|        | لا يكون السارق سارقاً حتى يأخذ المال من حرز، فأما المال الضائع            | (0 \$ 0 ) |
|        | من صاحبه، والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط،                  |           |
|        | والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك فلاً قطع فيه، لكن يعزر               |           |
| 740    | الآخذ، ويضاعف عليه الغرم                                                  |           |
| *14    | لا يلزم أن يكون الشيء أفضل على تقدير أن يكون أفضل مطلقاً                  | (141)     |
| ۲٦     | لا يلزم من جواز الشيء في حياته ﷺ جوازه بعد موته                           | (۱۸)      |
|        | لا يلزم من كون اللفظ صريحاً في خطاب الشارع أن يكون صريحاً                 | (204)     |
| 178    | في خطاب كل من يتكلم                                                       |           |
| ٥٣     | لا يلزم من نفي الخاص نفي العام                                            | (11)      |
|        | لا ينبغي أن ينظر إلى غلظ المفسدة المقتضية للحظر إلا وينظر مع ذلك          | (£AV)     |
| 717    | إلى الحاجة الموجبة للإذن، بل الموجبة للاستحباب، أو الإيجاب                |           |
|        | لا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول عين،                 | (۲۹۹)     |
|        | ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به،                   |           |
| 121    | كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص                                 |           |
| 44.    | اللفظ إذا كان صريحاً في باب ووجد نفاذاً فيه لم يكن كناية في غيره          | (141)     |
|        | اللفظ إنما يصير دليلاً إذا تم وقُطِعَ عما بعده، أما إذا وُصِلَ بمَّا بعده |           |
| 777    | فإنه يكون جزءاً من الدليل، لا دليلاً، وجزء الدليل ليس هو الدليل           |           |
|        | لفظ الشرع قد صار له في عرف الناس «ثلاث معان»: الشرع                       | (177)     |
| 47     | المنزل، والشرع المؤول، والشرع المبدل                                      |           |

| الصفحة | النص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الرقم |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | اللفظ العام إن أريد به الخاص فلابد من نصب دليل يدل على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (٣٣٤) |
|        | التخصيص، إما مقترن بالخطاب عند من لا يُجوِّز تأخير البيان، وإما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 101    | موسع في تأخيره إلى حين الحاجة عند الجمهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|        | اللفظ العام لا يجوز أن يحمل على القليل من الصور دون الكثير بلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (V1)  |
| 70     | قرينة متصلَّة؛ لأن ذلك تلبيس وعي ينزه عنه كلام الشارع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| ۱٠٣    | اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (114) |
|        | اللفظ المطلق إذا كان له مسمى معهود، أو حال يقتضيه انصرف إليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Y0.    | وإن كان نكرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|        | للصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر المتأخرين كما أن لهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (٣٠٣) |
| 121    | معرفة بأمور من السنة وأحوال الرسول لا يعرفها أكثر المتأخرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|        | للمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس: كالحية، والعقرب، والفأرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (£VA) |
|        | والغراب، والكلب العقور، وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 717    | والبهائم حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|        | لم يثبت أن النبي ﷺ أمر من صلى خلفه بعرفة ومزدلفة ومنى من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (£\1) |
|        | المكيين أن يتموا الصلاة كما أمرهم أن يتموا لما كان يصلي بهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 717    | بمكة أيام فتح مكة حين قال لهم: «أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|        | لم يختلف أحد من أهل العلم أن النبي ﷺ: أمر أصحابه إذا طافوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (17)  |
|        | بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|        | وهذا مما تواترت به الأحاديث، ولم يختلفوا أنه لم يعتمر بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|        | الحج لا النبي ﷺ ولا أحد من الصحابة إلا عائشة، فهذا كله متفق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| * 1 1  | عليه لم يختلف فيه النقل ولا خالف فيه أحد من أهل العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|        | لم يختلف أثمة الحديث ـ فقهاء وعلماء كأحمد وغيره ـ أن النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (٤٨٥) |
| 717    | نفسه لم يكن مفرداً للحج، ولا كان متمتعا تمتعا حل به من إحرامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|        | لم يذهب أحد من علماء المسلمين إلى أن إجماع مدينة من المدائن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (770) |
| 104    | محق من المادية |       |

| الصفحة | النص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الرقم                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|        | لم يستحب أحد من أثمة المسلمين الاغتسال يوم عاشوراء، ولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (01)                    |
|        | الكحل فيه والخضاب وأمثال ذلك، ولا ذكره أحد من علماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|        | المسلمين الذين يقتدى بهم، ويرجع إليهم في معرفة ما أمر الله به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
|        | ونهى عنه، ولا فعل ذلك رسول الله 瓣، ولا أبو بكر ولا عمر ولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| ٠.     | عثمان ولا علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| 174    | لم يشرع شيء على خلاف القياس الصحيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (٣٦٧)                   |
|        | لم يعتمر النبي الله بعد حجته لا هو ولا أحد من أصحابه الذين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|        | حجوا معه إلا عائشة، فهذا متفق عليه بين جميع الناس متواتر تواتراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
|        | يعرفه جميع العلماء بحجته لا يتنازعون أنه لم يعتمر بعد حجته، لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|        | من أدنى الحل الذي هو التنعيم الذي بنيت به بعد ذلك المساجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| 714    | التي تسميها العامة «مساجد عائشة» ولا من غير التنعيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|        | لم يفرق أحد من السلف والأثمة بين أصول وفروع، بل جعل الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (۱۸۸)                   |
| ١٠١    | «قسمين» أصولا وفروعا لم يكن معروفا في الصحابة والتابعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|        | لم يقل النبي على قط، ولا أبو بكر، ولا عمر بمنى ولا عرفة ولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (۲۷۲)                   |
| 144    | مردلفة: يا أُهُل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|        | لم يكن على عهد النبي ﷺ وخلفائه الراشدين أحد يخرج من مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ( <b>£</b> ¥ <b>£</b> ) |
|        | ليعتمر إلا لعذر لا في رمضان ولا في غير رمضان، والذين حجوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|        | مع النبي على الله الله الله الله عنه ال |                         |
| 717    | ذكر. ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
|        | لم ينقل أحد أن النبي ﷺ كان إذا لبس الخفين على طهارة ثم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( <b>٤</b> ٧٠)          |
|        | أحدث أنه ينزعهما ويغسل رجليه بل كان يمسح عليهما، وهذا مورد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| Y 1 1  | النزاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|        | لم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة، ولكن من لم يكن عالماً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (۲・٦)                   |
|        | بها أو لم تثبت عنده كمن يكون في بلد من بلاد الإسلام بالمغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|        | أو غيره ولم يتصل به بعض هذه القراءات فليس له أن يقرأ بما لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| ۱٠٧    | يعلمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |

| الصفحة | النص                                                                                                      | الرقم |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | ليس حسن النبة بالرعبة والإحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه ويترك ما                                           | (00.) |
|        | يتركونه، وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا، ولو                                          |       |
| 747    | کرهه من کرههکرهه من کرهه                                                                                  |       |
|        | ليس دخول هذه المساجد ولا الصلاة فيها ـ لمن اجتاز بها محرما ـ                                              | (277) |
|        | لا فرضا ولا سنة، بل قصد ذلك واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة،                                                |       |
|        | لكن من خرج من مكة ليعتمر فإنه إذا دخل واحدا منها وصلى فيه                                                 |       |
| * 1 *  | لأجل الإحرام فلا بأس بذلك                                                                                 |       |
| 771    | لبس في الأرض قبر اتفق الناس على أنه قبر نبي غير قبره ﷺ                                                    | (0)   |
|        | ليس في أثمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن المصروع                                                    |       |
|        | وغيره، ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على                                                   |       |
| ۲۰٤    | الشرع، وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك                                                                 |       |
|        | ليس في اشتراط الشهادة في النكاح حديث ثابت، لا في الصحاح                                                   | (777) |
| ۲۸۳    | ولاً في السنن، ولا في المساند                                                                             |       |
|        | ليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان،                                                | (٤٧٧) |
|        | ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمى الجهال، فيقولون: حرم المقدس                                                 |       |
|        | وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين،                                                  |       |
|        | والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضا عند                                                |       |
|        | الجمهور كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي ﷺ ولم يتنازع                                                   |       |
|        | المسلمون في حرم ثالث إلا في (وج) وهو واد بالطائف، وهو عند                                                 |       |
| 717    | بعضهم حرم، وعند الجمهور ليس بحرم                                                                          |       |
| 111    | ليس في الشريعة مكان ينهى عن الصلاة عنده مع أنه يستحب الدعاء عنده                                          | (0.1) |
|        | ليس في القرآن لفظ نكاح إلاً ولابد أن يراد به العقد، وإن دخل فيه الوطء                                     | (     |
| YAY    | أيضاً، فأما أن يراد به مجرد الوطء فهذا لا يوجد في كتاب الله قط                                            |       |
|        | ليس في كتاب الله إجارة منصوص عليها في شريعتنا إلا هذه الإجارة                                             | (375) |
|        | - إجارة الظير - كما قال تعالى: ﴿ فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُرُ فَالْوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾                    |       |
|        | [الطلاق: ٦]، وقال: ﴿وَعَلَ ٱلْمُؤْلُودِ لَهُمْ رِزَقُهُنَّ وَكِسَوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُونِ﴾ [البغرة: ٢٣٢]، |       |
| 777    | والسنة وإجماع الأمة دلا على جوازها                                                                        |       |

| الصفحة | النص                                                                                                                              | الرقم |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله؛ ولا عن أحد من الصحابة أن                                                                          | (۲٦٠) |
| 371    | بيع المعدُّوم لا يجوز، لا لفظ عام ولا معنى عام                                                                                    |       |
|        | ليس في الكتاب والسنة نص يمنع تفضيل بعض كلام الله على بعض،                                                                         | (101) |
|        | بل ولا يمنع تفاضل صفاته تعالى، بل ولا نقل هذا النفي عن أحد من                                                                     |       |
|        | الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا عن أثمة المسلمين الذين لهم لسان                                                                 |       |
| 174    | صدق في الأمة بحيث جعلوا أعلاما للسنة وأنمة للأمة                                                                                  |       |
| 71     | ليس في المال حق سوى الزكاة                                                                                                        | (٨٨)  |
| 77     | ليس كل أحد يمكنه إبانة المعاني القائمة بقلبه                                                                                      | (170) |
|        | ليس كل ما اعتقد فقيه معين أنه حرام كان حراماً إنما الحرام ما ثبت                                                                  |       |
|        | تحريمه بالكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو قياس مرجح لذلك،                                                                          |       |
| ۲٦.    | وما تنازع فيه العلماء رُدُّ إلى هذه الأصول                                                                                        |       |
|        | ليس كل من أظهر الإسلام يكون مؤمناً في الباطن، إذ قد عرف في                                                                        | (٧٣١) |
|        | المظهرين للإسلام المؤمن والمنافق، قال الله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ                                                   |       |
|        | اَمْنًا بِاللَّهِ وَبِالْيُوْرِ ٱلْآيْرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ (البقرة: ٨)، وَقال تعالى: ﴿ إِذَا                            |       |
|        | جَآءَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُمُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ |       |
|        | ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۗ ﴿ السنافقون: ١]، وقال تعالَى: ﴿ فَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ مَامَنّاً ثُل                                 |       |
| 4.8    | لَّمْ تُؤْمِينُواْ وَلَكِن قُولُوٓاْ أَشْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِينَانُ فِي قُلُومِكُمْ ۖ ﴿ العجرات: ١٤]                   |       |
|        | ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق، ولا يستحق الوعيد                                                                      | (4.1) |
|        | إلا من ترك مأموراً أو فعل محظوراً، وهذا هو قول الفقهاء والأثمة،                                                                   |       |
| 187    | وهو القول المعروف عن سلف الأمة وقول جمهور المسلمين                                                                                |       |
| ٤ ٠ ٢  | ليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقاباً له على ذلك السبب                                                                               | (11)  |
|        | ليس كل من عزم على شيء عزماً جازماً قبل القدرة عليه، وعدم                                                                          | (111) |
| ۸۳     | الصوارف عن الفعل تبقي تلك الإرادة عند القدرة المقارنة للصوارف                                                                     |       |
|        | ليس كل من وسع عليه رزقه يكون مكرماً، ولا كل من قُدِرَ عليه                                                                        | (101) |
|        | رزقه يكون مهاناً؛ بل قد يُوسّع عليه رزقه إملاء واستدراجا، وقد                                                                     |       |
|        | يُقدَر عليه رزقه حماية وصيانة له، وضيق الرزق على عبد من أهل                                                                       |       |
| 771    | الدين قد يكون لما له من ذنوب وخطايا                                                                                               |       |

| الصفحة | النص                                                                    | الرقم   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| *1*    | ليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة إلاً بإحرام           | (٤٧٢)   |
|        | ليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على وفق مذهبه، إن لم يتبين من         | (۸۳)    |
|        | كلام الله ورسوله ما يدل على مراد الله ورسوله؛ وإلا فأقوال العلماء تابعة |         |
| ٦٠     | لقول الله تعالى ورسوله ﷺ، ليس قول الله ورسوله تابعاً لهم                |         |
|        | ليس لأحد أن يخص أحداً بالصلاة عليه دون النبي ﷺ لا أبا بكر،              | (YV)    |
| £ Y    | ولا عمر، ولا عثمان، ولا علياً، ومن فعل ذلك فهو مبتدع                    |         |
| ٥٨     | ليس لأحد أن يطلق لفظاً يوهم خلاف الحق إلا أن يكون مأثوراً عن السلف      | (V4)    |
| YAY    | ليس لأحد أن يعتقد الشيء حلالاً حراماً                                   |         |
|        | يس لأحد الخروج عن شريعة محمد ﷺ ولا الخروج عن كتاب الله                  |         |
| 41     | وسنة رسوله ﷺ                                                            |         |
|        | ليس لأحد من أهل الذمة أن يكاتبوا أهل دينهم من أهل الحرب،                | (oA1)   |
|        | ولا يخبروهم بشيء من أخبار المسلمين، ولا يطلب من رسولهم أن               | , ,,,,, |
|        | يكلف ولى أمر المسلمين ما فيه ضرر على المسلمين، ومن فعل                  |         |
|        | ذلك منهم وجبت عقوبته باتفاق المسلمين، وفي أحد القولين يكون              |         |
| Y & V  | قد نقض عهده، وحل دمه وماله                                              |         |
|        | ليس لأقل التعزير حد؛ بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان، من قول             | (057)   |
|        | وفعل، وترك قول، وترك فعل، فقد يعزر الرجل بوعظه، وتوبيخه،                | , , ,   |
|        | والإغلاظ له، وقد يعزر بهجره، وترك السلام عليه حتى يتوب إذا كان          |         |
|        | ذلك هو المصلحة، كما هجر النبي ﷺ وأصحابه «الثلاثة الذين خلفوا"،          |         |
|        | وقد يعزر بعزله عن ولايته، كما كان النبي ﷺ وأصحابه يعزرون بذلك؛          |         |
|        | وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين، كالجندي المقاتل إذا فر          |         |
|        | من الزحف، فإن الفرار من الزحف من الكبائر، وقطع أجره نوع تعزير           |         |
|        | له، وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم فعزله عن إمارته تعزير له،            |         |
|        | وكذلك قد يعزر بالحبس، وقد يعزر بالضرب، وقد يعزر بتسويد وجهه             |         |
|        | وإركابه على دابة مقلوباً؛ كما روى عن عمر بن الخطاب ﷺ أنه أمر            |         |
|        | بمثل ذلك في شاهد الزور، فإن الكاذب سود الوجه، فسود وجهه،                |         |
| 240    | و قلب الحديث، فقلب ركوبه                                                |         |

| الصفحة    | النص                                                            | الرقم                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 377       | ليس للإمام أن يلزم رب المال بترك شيء من حقه                     | (0 { Y }                                |
|           | ليس للإنسان أن يتنزه عن أمر ثبتت فيه سنة رسول الله ﷺ بالرخصة    | (۳۸۱)                                   |
| 140       | لأجل شبهة وقعت لبعض العلماء الله أجمعين                         |                                         |
|           | ليس للإنسان أن يخرج عن الشريعة في شيء من أموره، بل كل ما        | (۲۲۱)                                   |
|           | يصلح له فهو في الشرع من أصوله، وفروعه، وأحواله، وأعماله،        |                                         |
| 1 2 7     | وسياسته، ومعاملته وغير ذلك                                      |                                         |
|           | ليس للإنسان أن يطلق لفظاً يدل عند غيره على معنى فاسد ويفهم      | (777)                                   |
| 171       | ذلك الغير ذلك المعنى الفاسد من غير بيان مراده                   |                                         |
|           | ليس للعالمين شرعة ولا منهاج ولا شريعة ولا طريقة أكمل من         | (171)                                   |
|           | الشريعة التي بعث الله بها نبيه محمدا على كما كان يقول في خطبته: |                                         |
| 48        | اخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد ﷺ                     |                                         |
|           | ليس للمحرم أن يلبس شيئاً مما نهى النبي ﷺ عنه إلا لحاجة كما أنه  | (٤٧٦)                                   |
| 717       | ليس للصائم أن يفطر إلا لحاجة                                    |                                         |
|           | ليس لله ولي إلا من اتبعه باطناً وظاهراً فصدقه فيما أخبر به من   | (117)                                   |
|           | الغيوب، والتزم طاعته فيما فرض على الخلق من أداء الواجبات        |                                         |
| ٧٣        | وترك المحرمات                                                   |                                         |
|           | ليس من السيئات ما يحبط الأعمال الصالحة إلا الردة، كما أنه ليس   | (111)                                   |
| <b>Y0</b> | من الحسنات ما يحبط جميع السيئات إلا التوبة                      |                                         |
|           | ليس من شرط القبض أن يستعقب العقد، بل القبض يجب وقوعه            | (177)                                   |
| 777       | على حسب ما اقتضاه العقد لفظاً وعرفاً                            |                                         |
|           | المأثور عن السلف أنهم إذا ناموا عن الوتر كانوا يوترون قبل صلاة  | (۲٦٩)                                   |
| 141       | الفجر ولا يؤخرونه إلى ما بعد الصلاة                             |                                         |
|           | ما أبيع للحاجة جاز التداوي به، كما يجوز التداوي بلبس الحرير     | ( { { { { { { { { { { { { { { }}}} }}}} |
|           | على أصح القولين، وما أبيح للضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز     |                                         |
| 4 • £     | التداوي بها التداوي بها                                         | / a.w.a.\                               |
|           | ما أخذه العمال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق، فلولي الأمر      | (070)                                   |
| 747       | العادل استخراجه منهم                                            |                                         |

| الصفحة | النص                                                                                               | الرقم |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | ما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل                                  | (٣·٨) |
| 184    | والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله ﷺ                                          |       |
|        | ما أعلم أحدا من الخارجين عن الكتاب والسنة من جميع فرسان                                            | (141) |
|        | الكلام والفلسفة إلا ولا بد أن يتناقض، فيحيل ما أوجب نظيره                                          |       |
|        | ويوجب ما أحال نظيره؛ إذ كلامهم من عند غير الله، وقد قال الله                                       |       |
|        | تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ أَلَقُو لَوْجَدُوا فِيهِ ٱخْدِلَنْهَا كَيْكِرًا ﴾ [النساء: |       |
| 1 • ٢  | [AY                                                                                                |       |
| 779    | ما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه، ظانة أنها تفعله طاعة لله                                          | (070) |
|        | ما أمر الله به منه ما هو محدود بالشرع؛ كالصلوات الخمس،                                             |       |
|        | وطواف الأسبوع بالبيت، ومنه ما يرجع في قدره إلى اجتهاد                                              |       |
| ٦٣     | المأمور، فيزيده وينقصه بحسب المصلحة التي يحبها الله                                                |       |
|        | ما أنزل الله في القرآن من آية إلا وقد عمل بها قوم، وسيعمل بها                                      | (071) |
| 137    | آخرون                                                                                              |       |
|        | ما اجتمع في بيت المال ولم يرد إلى أصحابه فصرفه في مصالح                                            | (ovv) |
|        | أصحابه والمسلمين أولى من صرفه فيما لا ينفع أصحابه أو فيما                                          |       |
| 7 £ 7  | يضره                                                                                               |       |
|        | ما ثبت من الأحكام بالكتاب والسنة لا بجوز دعوى نسخه بأمور                                           | (113) |
| Y • Y  | محتملة للنسخ وعدم النسخ                                                                            |       |
| Y0Y    | ما جاز أن يكون صداقاً جاز أن يكون ثمناً وأجرة، وما كان ثمناً كان مثمناً .                          | (٦٠٨) |
| 140    | ما حرم استعماله، حرم اتخاذه                                                                        |       |
| 141    | ما حرم على الرجل فعله حرم عليه أن يمكّن منه الصغير                                                 |       |
| 144    | ما حرم لبسه لم تحل صنعته، ولا بيعه لمن يلبسه من أهل التحريم                                        |       |
|        | ما شرعه النبي ﷺ لأمته «شرعاً لازماً» إنما لا يمكن تغييره، لأنه لا                                  | (٧٠٣) |
|        | يمكن نسخ بعد رسول الله ﷺ وما شرعه النبي ﷺ اشرعاً                                                   |       |
| 448    | معلقاً بسبب، إنما يكون مشروعاً عند وجود السبب                                                      |       |
|        | ما ضمن بالصحيح ضمن بالفاسد، وما لا يضمن بالصحيح لا يضمن                                            | (٦١٠) |
| Y 0 V  | بالفاسد                                                                                            |       |

| الصفحة | النص                                                                  | الرقم       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
|        | ما عزم الإنسان عليه أن يفعله في المستقبل فلابد حين فعله من تجدد إرادة | (111)       |
| 7.     | غير العزم المتقدم، وهي الإرادة المستلزمة لوجود الفعل مع القدرة        |             |
|        | ما قبض بتأويل فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه ممن قبضه، وإن كان            | (117)       |
| 709    | المشتري يعتقد أن ذلك العقد محرم                                       |             |
|        | ما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحب إذا لم يعارضه ما            | (444)       |
| 174    | يقتضي خلاف ذلك                                                        |             |
| 7.47   | ما كان مباحاً للحاجة قدر بقدر الحاجة                                  | (3AF)       |
|        | ما كان من الشروط مستلزماً وجود ما نهى عنه الشارع فهو بمنزلة ما        | (101)       |
| 377    | علم أنه صرَّح بالنهي عنه                                              |             |
|        | ما كان وقفاً على جهة واحدة لم يجز قسمة عينه؛ وإنما يجوز قسمة          | (777)       |
| YVA    | منافعه بالمهايأةمنافعه بالمهايأة                                      |             |
| 114    | ما كثر قصده واختياره له ﷺ كان مقدماً على ما لم يكثر                   | (274)       |
| ۱۸۰    | ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب                                    |             |
| 144    | ما لم يشرع إلا على الحال الأكمل فهو أفضل                              |             |
|        | ما لم يقصده الإنسان من الاستماع فلا يترتب عليه لا نهي ولا ذم باتفاق   | (40)        |
| 78     | الأئمة؛ ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على السماع       |             |
| 70     | ما لم يقم الدليل المخصص وجب العمل بالعام                              | <b>(YY)</b> |
| Y . 0  | ما من شيء في الشريعة يمكن وجوبه إلا والاحتياط مشروع في أدانه          | (££A)       |
|        | ما من لفظ في الغالب إلا وهو أخص مما هو فوقه في العموم،                | (VT)        |
| ٥٦     | وأعم مما هو دونه في العموم، والجميع يكون عاماً                        |             |
|        | ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان؛           | (004)       |
|        | بل وسائر العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك، كل ذلك واجب مع          |             |
| ٧٤٠    | القدرة، فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها                |             |
|        | ما ينفع العبد فهو مأمور بطلبه، وإنما ينهى عن طلب ما يضره ـ وإن        | (4.)        |
|        | اعتقد أنه ينفعه ـ كما يطلب المحرمات، وهي تضره، ويطلب                  |             |
|        | المفضول الذي لا ينفعه، والله تعالى أباح للمؤمنين الطيبات، وهي         |             |
| 77     | ما ينفعهم، وحرم عليهم الخبائث، وهي ما يضرهم                           |             |

| الصفحة | النص                                                                                                                                                                                     | الرقم |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | الماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة، فهل مقتضى القياس تنجيسه<br>لاختلاط الحلال بالحرام إلى حيث يقوم الدليل على تطهيره، أو<br>مقتضى القياس طهارته إلى أن تظهر فيه النجاسة الخبيثة التي يحرم | (٤٠٢) |
| ۱۸۵    | المال حيث أضيف إلى الله ورسوله فالمراد به ما يجب أن يصرف                                                                                                                                 | (1.1) |
|        | في طاعة الله ورسوله ليس المراد به أنه ملك للرسول، كما ظنه<br>طائفة من الفقهاء، ولا المراد به كونه مملوكا لله خلقا وقدرا؛ فإن                                                             |       |
| 77     | جميع الأموال بهذه المثابة                                                                                                                                                                | (5.1) |
| 146    | نص صحيح ولا ضعيف، ولا إجماع، ولا قياس صحيح                                                                                                                                               | (4 1) |
| 18.    | المبدل منه أفضل من البدل الذي لا يجوز إلا عند العجز عن المبدل                                                                                                                            | (Y4V) |
| 777    | مبنى الآداب على اتباع السنة                                                                                                                                                              | (२०٠) |
|        | المتابعة ـ لرسول الله ﷺ ـ أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي                                                                                                                              | (10)  |
|        | فعل، فإذا فعل فعلاً على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه                                                                                                                             |       |
| 4.5    | العبادة، وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك .                                                                                                                              |       |
| 147    | متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحب                                                                                                                                                  | (£YA) |
|        | متى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلاً صحيحاً فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين؛ لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي الله أو         | (۲・۱) |
| 1.0    | من بعض من سمعه منه أقوى                                                                                                                                                                  | (0£A) |
| 747    | وإخلاص الدين كله لله، والتوكل عليه، فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة                                                                                                         |       |
| ۶٦     | متى ثبت عموم اللفظ وعموم العلة وجب ترتيب مقتضى ذلك عليه<br>ما لم يدل دليل بخلافه                                                                                                         | (٦٩)  |

| الصفحة       | النص                                                                                                                                                            | الرقم   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 127          | المجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومفت وغير ذلك:<br>إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع، كان هذا هو الذي كلفه الله<br>إياه، وهو مطيع لله مستحق للثواب | (٣٠٥)   |
|              | مجمع أصول الشرع إنما يقدم أقارب الأب في الميراث، والعقد،<br>والنفقة، وولاية الموت، والمال وغير ذلك، ولم يقدم الشارع قرابة                                       | (۷۲۱)   |
| ۳.,          | الأم في حكم من الأحكام                                                                                                                                          |         |
| ۱۰۸          | المجهول كالمعدوم                                                                                                                                                | (4 • 7) |
|              | المحرمات لا تكون سبباً محضاً للإكرام والإحسان، بل هي سبب                                                                                                        | (147)   |
| 440          | للعقوبات إذا لم يتقوا الله تبارك وتعالى                                                                                                                         |         |
| <b>Y 1 Y</b> | المحظورات لا تباح إلا حال الضرورة                                                                                                                               | (\$A\$) |
|              | مذهب أكثر الفقهاء أن من أصاب حداً خارج الحرم ثم لجأ إلى                                                                                                         |         |
| ۱۳۸          | الحرم لم يقم عليه الحد حتى يخرج منه                                                                                                                             |         |
|              | مذهب مالك، وأحمد بن حنبل المشهور عنه وغيرهما: أن كل من                                                                                                          | (177)   |
|              | أدى عن غيره واجباً فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعاً بذلك،                                                                                                 |         |
|              | وإن أداه بغير إذنه مثل من قضى دين غيره بغير إذنه، سواء كان قد                                                                                                   |         |
| <b>AFY</b>   | ضمنه بغير إذنه، وأداه بغير إذنه، أو أداه عنه بلا ضمان                                                                                                           |         |
|              | المرابطة في سبيل الله أفضل من المجاورة بمكة، والمدينة، وبيت                                                                                                     | (V70)   |
| 717          |                                                                                                                                                                 |         |
|              | المريد إرادة جازمة مع فعل المقدور هو بمنزلة العامل الكامل، وإن                                                                                                  | (111)   |
| ۸۳           | لم يكن إماماً وداعياً                                                                                                                                           |         |
|              | مسائل الاجتهاد لا يسوغ فيها الإنكار إلا ببيان الحجة وإيضاح                                                                                                      | (۲۳٦)   |
|              | المحجة لا الإنكار المجرد المستند إلى محض التقليد فإنَّ هذا فعل                                                                                                  |         |
| 4.0          | أهل الجهل والأهواء                                                                                                                                              |         |
| ۳.           | المستولي يجب عليه أداء الحق إلى مستحقه                                                                                                                          | (4)     |
| ۱۷۸          | المسح على الخفين أولى من التيمم                                                                                                                                 | (+4+)   |

| الصفحة | النص                                                                            | الرقم       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        | المسلمون عند شروطهم؛ إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً.                       | (101)       |
|        | وكل ما كان من الشروط التي بين القبائل والملوك والشيوخ                           |             |
|        | والأحلاف وغير ذلك فإنها على هذا الحكم باتفاق علماء المسلمين                     |             |
|        | ما كان من الأمر المشروط الذي قد أمر الله به ورسوله فإنه يؤمر به                 |             |
|        | كما أمر الله به ورسوله، وإن كان مما نهى الله عنه ورسوله فإنه يتهى               |             |
| ۸۸     | عنه كما نهى الله عنه ورسوله                                                     |             |
|        | المسلمون وإن تنازعوا في جواز التداوي بالمحرمات، كالميتة                         | (441)       |
|        | والخنزير فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به                     |             |
| 144    | بحال                                                                            |             |
| 140    | المشرك إذا دخل الحرم أُمِرَ بالخروج منه وإن كان فيه مرور فيه                    | ( ( ( ) ( ) |
|        | المشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير، كما قال                        |             |
|        | تعالى: ﴿ فَالنَّقُوا اللَّهُ مَا السَّطَعْتُمُ ﴾ [النغابن: ١٦]، وإذا ازدحمت شعب |             |
| 77     | الإيمان قدم ما كان أرضى لله، وهو عليه أقدر                                      |             |
| 177    | المظنة تقام مقام الحكمة                                                         | (٣٧٥)       |
| ۳۷     | مع إقرار الخصم لا يحتاج إلى بينة                                                | (14)        |
|        | المعاصي في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة تُغلّظ، وعقابها بقدر                 |             |
| ۲۰۱    | فضيلة الزمان والمكان                                                            |             |
|        | المعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات، فتكون من                     | (144)       |
|        | باب تحريف الكلم عن مواضعه، ولا يعرض عنها، فيكون من باب                          |             |
|        | الذين إذا ذكروا بآيات ربهم يخرون عليها صماً وعمياناً، ولا يترك                  |             |
| 1.4    | تدبر القرآن، فيكون من باب الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني                      |             |
|        | المعتمد على الحساب في الهلال، كما أنه ضال في الشريعة مبتدع                      | ({0})       |
|        | في الدين، فهو مخطئ في العقل، وعلم الحساب، فإن العلماء                           |             |
| 7 • 7  | بالْهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي                                   |             |
|        | المعسر يجب إنظاره، ولا يجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها                      | (0.7)       |
| ***    | بإجماع المسلمين                                                                 |             |
| 114    | المعصية إذا كانت ظاهرة كانت عقوبتها ظاهرة                                       | (۲۲۹)       |

| الصفحة | النص                                                           | الرقم |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------|
|        | معلوم أن الأمة مأمورة بتبليغ القرآن لفظه ومعناه كما أمر بذلك   | (٣٦)  |
|        | الرسول، ولا يكون تبليغ رسالة الله إلا كذلك، وأن تبليغه إلى     |       |
| ٤٥     | العجم قد يحتاج إلى ترجمة لهم، فيترجم لهم بحسب الإمكان          |       |
|        | معلوم أن أول من عرف أنه جرد الكلام في أصول الفقه هو            | (٣٤٦) |
|        | الشافعي، وهو لم يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، بل لا يعرف في     |       |
|        | كلامه مع كثرة استدلاله وتوسعه ومعرفته الأدلة الشرعية أنه سمى   |       |
|        | شيئا منه مجازاً ولا ذكر في شيء من كتبه ذلك؛ لا في «الرسالة»    |       |
|        | ولا في غيرها. وحينئذ فمن اعتقد أن المجتهدين المشهورين وغيرهم   |       |
|        | من أنمة الإسلام وعلماء السلف قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز كما  |       |
|        | فعله طائفة من المتأخرين: كان ذلك من جهله وقلة معرفته بكلام     |       |
| ۱۵۸    | أنمة الدين وسلف المسلمين                                       |       |
|        | معلوم أن الناس تحت أمر الله ورسوله فليس لأحد أن يضر نفسه       | (774) |
|        | وماله ضرراً نهاه الله عنه، ومن دفع ذلك الضرر العظيم عنه بما هو |       |
|        | أخف منه فقد أحسن إليه، وفي فطر الناس جميعهم أن من لم يقابل     |       |
|        | الإحسان بالإحسان فهو ظالم معتد، وما عده المسلمون ظلما فهو      |       |
| 774    | ظلم به الله علم عدد الما الما الما الما الما الما الما ال      |       |
|        | معلوم أنه إذا استقام (ولاة الأمور) الذين يحكمون في النفوس      | (1·v) |
| ٧.     | والأموال استقام عامة الناس                                     | , ,   |
| •      | •                                                              | (46)  |
|        | معلوم باتفاق المسلمين أنه يجب التحكيم الرسول؛ ﷺ في كل ما       | (34)  |
|        | شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم في أصول دينهم وفروعه،       |       |
|        | وعليهم كلهم إذا حكم بشيء ألا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما حكم     |       |
| ۹.     | ويسلموا تسليماً                                                |       |
| 198    | المفضول قد يصير فاضلاً لمصلحة راجحة                            |       |
| 17.    | المفهوم لا يجب فيه العموم                                      | (401) |
| 147    | المقاصد مقدمة في القصد والقول على الوسائل                      | (٤٢٥) |
|        | المقصود بالحكم إيصال الحقوق إلى مستحقيها، ودفع العدوان وهو     |       |
| 441    | بعود إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والالزام بذلك        |       |

| الصفحة | النص                                                              | الرقم |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 177    | من أتلف مضموناً كان ضمانه عليه                                    | (277) |
|        | من أحب الأعمال إلى الله وأعظم الفرائض عنده الصلوات الخمس          | (114) |
| ٧٣     | في مواقبتها                                                       |       |
|        | من أحب إنساناً لكونه يعطيه فما أحب إلا العطاء، ومن قال: إنه       | (171) |
|        | يحب من يعطيه لله فهذا كذب ومحال وزور من القول، وكذلك من           |       |
| ۸۰     | أحب إنسانا لكونه ينصره إنما أحب النصر لا الناصر                   |       |
|        | من أخبر بالعشق أو النكاح ولم يره ولم يذقه كان له علم به، فإن      | (171) |
|        | شاهده ولم يذقه كان له معاينة له، فإن ذاقه بنفسه كان له ذوق        |       |
|        | وخبرة به، ومن لم يذق الشيء لم يعرف حقيقته، فإن العبارة إنما       |       |
|        | تفيد التمثيل والتقريب، وأما معرفة الحقيقة فلا تحصل بمجرد العبارة  |       |
| ۸۰     | إلا لمن يكون قد ذاق ذلك الشيء المعبر عنه وعرفه وخبره              |       |
|        | من أصلنا أن المجاورة توجب لكل من الحق ما لا يجب للأجنبي           | (174) |
| 778    | ويحرم عليه ما لا يحرم للأجنبي                                     |       |
|        | من أصول الإسلام أن تُميز ما بعث الله به محمداً ﷺ من الكتاب        | (۲۲۲) |
| 117    | والحكمة ولا تخلطه بغيره ولا تلبس الحق بالباطل كفعل أهل الكتاب     |       |
|        | من أصول الإمام أحمد أن الكناية مع دلالة الحال كالصريح لا تفتقر    | (TOA) |
| 174    | إلى إظهار النية                                                   |       |
|        | من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا    | (1/1) |
|        | يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن، لا برأيه، ولا ذوقه، ولا           |       |
| 4.4    | معقوله، ولا قياسه، ولا وجده                                       |       |
|        | ) من أظهر الإيمان وكان صادقاً مجتنباً ما يضاده أو يضعفه يتجاوز له | (184) |
|        | عما يمكنه التكلم به والعمل به، دون ما ليس كذلك، كما دل عليه       |       |
| ۸۷     | لفظ الحديث                                                        |       |
|        | ) من أظهر منكراً في دار الإسلام لم يقر على ذلك، فمن دعا إلى       | (171) |
| 41     | بدعة وأظهرها لم يقر، ولا يقر من أظهر الفجور                       |       |
|        | ا من أقوى ما يهيج الفاحشة إنشاد أشعار الذين في قلوبهم مرض من      | (۲۳۷) |
| 171    | العشق ومحبة الفواحش ومقدماتها بالأصوات المطربة                    |       |

| الصفحة | النص                                                                                                | الرقم |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 148    | من ألزم نفسه شيئاً قد يلزمه، وقد لا يلزمه بحسب ما يأمر به الله<br>ورسوله                            | (۲۷۸) |
|        | من احتمل الهوان والأذى في طاعة الله على الكرامة والعز في                                            | (445) |
|        | معصية الله كما فعل يوسف عَيْنِ وغيره من الأنبياء والصالحين                                          |       |
|        | كانت العاقبة له في الدنيا والآخرة، وكان ما حصل له من الأذى قد                                       |       |
| 111    | انقلب نعيما وسرورا                                                                                  |       |
|        | من استقرأ الشريعة تبين له أن المعاوضة إذا احتاج المسلمون إليها بلا                                  | (3.5) |
|        | ضرر يزيد على حاجة المسلمين وجبت، فأما عند عدم الحاجة، ومع                                           |       |
| Y00    | حاجة رب المال المكافئة لحاجة المعتاض، فرب المال أولى                                                |       |
|        | من استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنية على قوله تعالى:                                   | (0AY) |
|        | ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلاَّ إِنَّمَ عَلَيْتُكُ [البقرة: ١٧٣]، وقوله: ﴿ فَمَنِ |       |
|        | أَضْطُرَّ فِي عَنْهَ مَنْ مُتَجَانِفِ لِإِنَّدِ فَإِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ زَجِيمٌ ﴾ [السادد: ٣]،      |       |
|        | فكل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سبب معصية ـ هي ترك                                        |       |
|        | واجب أو فعل محرم ـ لم يحرم عليهم؛ لأنهم في معنى المضطر الذي                                         |       |
| 7 2 9  | ليس بباغ ولا عاد وإن كان سببه معصية                                                                 |       |
|        | من التزم مذهباً معيناً ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه؛                                   | (٣٣٣) |
|        | ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ومن غير عذر شرعي يبيح                                             |       |
|        | له ما فعله؛ فإنه يكون متبعاً لهواه، وعاملاً بغير اجتهاد ولا تقليد،                                  |       |
| 101    | فاعلاً للمحرم بغير عذر شرعي، فهذا منكر                                                              |       |
|        | من بني الكلام في العلم ـ الأصول والفروع ـ على الكتاب والسنة                                         | (1.4) |
|        | والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة، وكذلك من                                         |       |
|        | بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال                                           |       |
|        | وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنة                                      |       |
|        | والهدي الذي كان عليه محمد ﷺ وأصحابه فقد أصاب طريق النبوة،                                           |       |
| ٧١     | وهذه طريق أثمة الهدى                                                                                |       |
|        | من تاب من الكفار والمحاربين وسائر الفساق قبل القدرة عليه                                            | (111) |
| ٧٢     | سقطت عنه العقوبة التي لحق الله                                                                      |       |

| الصفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | النص                                                                                                    | الرقم         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                | من تعصب لواحد بعينه من الأثمة ـ الأربعة ـ دون الباقين فهو بمنزلة                                        | <b>(£</b> YY) |
|                                                | من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين، كالرافضي الذي                                               |               |
|                                                | يتعصب لعلى دون الخلفاء الثلاثة، وجمهور الصحابة، وكالخارجي                                               |               |
|                                                | الذي يقدح في عثمان وعلى في ، فهذه طرق أهل البدع والأهواء                                                |               |
|                                                | الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن                                                |               |
|                                                | الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسوله ﷺ، فمن تعصب لواحد                                               |               |
|                                                | من الأثمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء، سواء تعصب لمالك، أو                                                  |               |
| 195                                            | الشافعي، أو أبي حنيفة، أو أحمد، أو غيرهم                                                                |               |
|                                                | من تكلم بجهل، وبما يخالف الأثمة، فإنه ينهى عن ذلك، ويؤدب                                                | (٤١٩)         |
|                                                | على الإصرار كما يفعل بأمثاله من الجهال، ولا يقتدى في خلاف                                               |               |
| 147                                            | الشريعة بأحد من أثمة الضلالة، وإن كان مشهوراً عنه العلم                                                 |               |
| ٧٥                                             | من تكلم في الدين بلا علم كان كاذباً، وإن كان لا يتعمد الكذب .                                           | (174)         |
|                                                | من خرج عن القانون النبوي الشرعي المحمدي الذي دل عليه                                                    |               |
|                                                | الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة وأثمتها احتاج إلى أن يضع                                             |               |
|                                                | قانوناً آخر متناقضا يرده العقل والدين؛ لكن من كان مجتهدا امتحن                                          |               |
|                                                | بطاعة الله ورسوله فإن الله يثيبه على اجتهاده ويغفر له خطأه: ﴿رَبُّنَّا                                  |               |
|                                                | أَغْفِيرُ لَنَكَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَعُونًا بِٱلْإِينَنِ وَلَا تَجْعَلُ فِي فُلُوبِنَا عِلْا |               |
| 177                                            | لِلَّذِينَ مَامَنُواْ رَبُّنَّا إِنَّكَ رَمُوتُ رُجِيمٌ ﴾ [الحنر: ١٠]                                   |               |
|                                                | من خرج عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد يجعل من                                                 | (01A)         |
|                                                | أهل الأهواء، كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء، وذلك أن كل                                              |               |
|                                                | من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه، والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله                                     |               |
| <b>* * * * * * * * * *</b>                     | الذي بعث به رسوله                                                                                       |               |
|                                                | من خلص مال غيره من التلف بما أداه عنه يرجع به عليه مثل من                                               | (٦٤٠)         |
|                                                | خلص مالاً من قطّاع أو عسكر ظالم أو متول ظالم، ولم يخلصه إلا                                             |               |
| 774                                            | بما أدى عنه، فإنه يرجع بذلك                                                                             |               |
|                                                | من سافر سفرة واحدة واعتمر فيها، ثم أراد أن يسافر أخرى للحج                                              | ({14)         |
| Y 1 1                                          | فت مه أيضا أفضا له من الحج والمسام والمسام                                                              | /             |

| الصفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | النص النص                                                                            | الرقم |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                | من شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما                             | (111) |
| 7.7                                            | في الأخرى، كما يدخل الوضوء في الغسل، وأحد الغسلين في الآخر                           |       |
|                                                | من ظن أن من دخل الحرم كان آمنا من عذاب الآخرة مع ترك                                 | (۲41) |
|                                                | الفرائض من الصلاة وغيرها ومع ارتكاب المحارم فقد خالف إجماع                           |       |
|                                                | المسلمين؛ فقد دخل البيت من الكفار، والمنافقين، والفاسقين من                          |       |
| ۱۳۸                                            | هو من أهل النار بإجماع المسلمين                                                      |       |
|                                                | من عجز عن الجهاد بالبدن لم يسقط عنه الجهاد بالمال، كما أن من                         | (0.4) |
| 3 7 7                                          | عجز عن الجهاد بالمال لم يسقط عنه الجهاد بالبدن                                       |       |
|                                                | من عرف من عادته الصدق والأمانة أقر على ما لم يعلم أنه كذب                            | (117) |
|                                                | وحرام، ومن عرف منه الكذب أو الخيانة لم يقر على المجهول،                              |       |
| <b>Y Y</b>                                     | وأما المجهول فيتوقف فيه                                                              |       |
|                                                | من علق الأحكام بأوصاف جمعاً وفرقاً بغير دليل شرعي كان واضعاً                         | (٣٧٧) |
| ۱۷۳                                            | لشرع من تلقاء نفسه، شارعاً في الدين ما لم يأذن به الله                               |       |
|                                                | من علم أن الرسول أعلم الخلق بالحق، وأفصح الخلق في البيان،                            | (777) |
|                                                | وأنصح الخلق للخلق علم أنه قد اجتمع في حقه كمال العلم بالحق،                          |       |
| 14.                                            | وكمال القدرة على بيانه، وكمال الإرادة له                                             |       |
|                                                | من غير مال غيره بحيث يفوت مقصوده عليه، فله أن يضمنه إياه                             | (۳۷٠) |
| 14.                                            | بمثله                                                                                |       |
|                                                | من فعل ما أمر به بحسب حاله: من اجتهاد يقدر عليه أو تقليد إذا لم                      | (444) |
|                                                | يقدر على الاجتهاد؛ وسلك في تقليده مسلك العدل فهو مقتصد؛ إذ                           |       |
| 18.                                            | الأمر مشروط بالقدرة ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسَمَهَأَ ﴾ [البغرة: ٢٨٦] |       |
|                                                | من كان قادرا على السبب ولا يشغله عما هو أنفع له في دينه فهو                          | (110) |
|                                                | مأمور به مع التوكل على الله، وهذا خير له من أن يأخذ من الناس،                        |       |
| ٧٣                                             | ولو جاءه بغير سؤال                                                                   |       |
|                                                | من كان كثير الحلف كان كثير الكذب في العهد محتاجاً إلى الناس،                         | (707) |
| 177                                            | فهو من أذل الناس «حلاف مهين» حلاف في أقواله، مهين في أفعاله                          |       |

| الصفحة   | النص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الرقم     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|          | من كان موالياً لأحد من الأثمة محباً لهم يقلد كل واحد منهم فيما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (£Y1)     |
| 198      | يظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (4,1,7    |
| 777      | من لا ولي لها لا تزوج إلا بإذن السلطان، وهو الحاكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (٦٧٧)     |
| <b>7</b> | من لا يجوز نكاحهن لا يجوز وطؤهن بملك اليمين؛ كالوثنيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|          | من لم يعتقد وجوب الصلاة على كل عاقل بالغ غير حائض ولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|          | نفساء فهو كافر مرتد باتفاق أئمة المسلمين، وإن اعتقد أنها عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ( , , , , |
|          | صالح، وأن الله يحبها، ويثيب عليها، وصلى مع ذلك، وقام الليل،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|          | وصام النهار، وهو مع ذلك لا يعتقد وجوبها على كل بالغ فهو أيضاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| ٧٤       | كافر مرتد حتى يعتقد أنها فرض واجب على كل بالغ عاقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|          | من لم يفعل المأمور فعل بعض المحظور، ومن فعل المحظور لم يفعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (A0)      |
|          | من نم يفعل المعامور عمل بعض المعتصور، ومن عمل المعاصور عم يعمل المعمر عمل المعلم المعمل المع | (,,,,,    |
| 71       | ما حظر، ولا يمكنه ترك كل ما حظر مع تركه لبعض ما أمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 1.1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (144)     |
| • •      | من لم يكن معه أصل ثابت فإنه يحرم الوصول؛ لأنه ضيع الأصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|          | من له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه، ويحمد في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (10.)     |
|          | جماهير أجناس الأمة، فهؤلاء هم أثمة الهدى ومصابيح الدجى،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|          | وغلطهم قليل بالنسبة إلى صوابهم، وعامته من موارد الاجتهاد التي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|          | يعذرون فيها، وهم الذين يتبعون العلم والعدل، فهم بُعداء عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| ۸V       | الجهل والظلم وعن اتباع الظن وما تهوى الأنفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|          | من ليس بمكلف من الأطفال والمجانين قد رفع القلم عنهم، فلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (۱۱۷)     |
|          | يعاقبون، وليس لهم من الإيمان بالله وتقواه باطنا وظاهرا ما يكونون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|          | به من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين، لكن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| ٧٣       | يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|          | من المستقر في أذهان المسلمين: أن ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء هم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (22)      |
|          | الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله والرسول، فهؤلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|          | أتباع الرسول حقاً، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|          | فقبلت الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فزكت في نفسها، وزكى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| £ £      | الناس بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |

| الصفحة       | النص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الرقم          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|              | من المعلوم أن الإنسان يكون عالما بالحق، ويبغضه لغرض آخر،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1)            |
|              | فليس كل من كان مستكبرا عن الحق يكون غير عالم به، وحينئذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|              | فالإيمان لا بد فيه من تصديق القلب وعمله، وهذا معنى قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 70           | السلف: الإيمان قول وعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| 1.4          | من المعلوم أن طول العبادة وقصرها يتنوع بتنوع المصالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (Y·V)          |
|              | من المعلوم أن العلم أصل العمل، وصحة الأصول توجب صحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (٣١)           |
|              | الفروع، والرجل لا يصدر عنه فساد العمل إلا لشيئين: إما الحاجة؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|              | وإما الجهل: فأما العالم بقبح الشيء الغني عنه فلا يفعله اللهم إلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|              | من غلب هواه عقله، واستولت عليه المعاصي، فذاك لون آخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| ٤٤           | وضرب ثان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|              | من المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (141)          |
| 1.4          | ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|              | من المعلوم بما أرانا الله من آياته في الآفاق وفي أنفسنا وبما شهد به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (014)          |
|              | في كتابه: أن المعاصي سبب المصائب؛ فسيئات المصائب والجزاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|              | من سيئات الأعمال، وأن الطاعة سبب النعمة، فإحسان العمل سبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| <b>**</b>    | لإحسان الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|              | من نُزّل من أهل الاستحقاق تنزيلاً شرعياً لم يجز صرفه بلا موجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (357)          |
| <b>Y</b> VY  | شرعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ( , , ,        |
|              | من نصب إماماً فأوجب طاعته مطلقا اعتقادا أو حالا فقد ضل في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (440)          |
| ١٤٠          | ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (110)          |
| Y            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (6 <b>4</b> 4) |
| , , ,        | من نهى عن أمر مشروع بمجرد زعمه أن ذلك رياء فنهيه مردود عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|              | من وطيء امرأة بما يعتقده نكاحاً فإنه يلحق به النسب، ويثبت فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (1/1/)         |
| <b>U</b> 1 4 | حرمة المصاهرة باتفاق العلماء فيما أعلم، وإن كان ذلك النكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| 475          | باطلاً عند الله ورسوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 7 2 7        | من يأخذ للمنفعة والحاجة أولى ممن يأخذ بمجرد الحاجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|              | الناس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان أبغض بعضهم بعضا وإن كانوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (444)          |
| 117          | الأحاث الأحاث الأحاث المتعادلات الماء المتعادلات المتعادلات المتعادلات المتعادلات المتعادلات المتعا |                |

| لصفحة | النص                                                                              | الرقم         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ٧4    | ١) الناس في الذكر أربع طبقات:                                                     | (۲۰           |
| ٤٥    | الناس في نقل مذاهب الأثمة قد يكونون بمنزلتهم في نقل الشريعة .                     | ( <b>٣</b> V) |
|       | ١) الناس كثيراً ما يغلطون من جهة نقص علمهم وإيمانهم بكلام الله                    | (171)         |
|       | ورسوله وقدر ذلك وما اشتمل عليه ذلك من العلم الذي يفوق علم                         |               |
| 174   | الأولين والآخرين                                                                  |               |
|       | ") الناس متنازعون في مناط الإجبار هل هو البكارة؟ أو الصغر؟ أو                     | (۲۷)          |
| 7.4.4 | مجموعهما؟ أو كل منهما؟                                                            |               |
|       | ١) النبي ﷺ لم يصل بمسجد بمكة إلا المسجد الحرام، ولم يأت                           | (۲۷)          |
| 141   | للعبادات إلا المشاعر: مني، ومزدلفة، وعرفة                                         |               |
|       | ١) النبي ﷺ وأصحابه لم يحرم أحد منهم ما كرهته العرب، ولم يبح                       | (10)          |
| 14.   | كل ما أكلته العرب                                                                 |               |
|       | ٢) النزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم من                       | (14)          |
| 114   | خفاء الحكم                                                                        |               |
|       | ٧) النسب لا يحتاج إلى أن يشهد فيه أحداً على ولادة امرأته بل هذا                   | /· {}         |
| 3.67  | يظهر ويعرف أن امرأته ولدت هذا فأغنى هذا عن الإشهاد                                |               |
| 114   | ٢) نسخ الظاهر لا يوجب نسخ الفحوى والتنبيه٢                                        | ۲۱)           |
| 177   | ٣) النسخ لا يصار إليه إلا عند التنافي والتاريخ                                    | (00)          |
| ١     | ١) النصاري ليسوا متفقين على صلب المسيح، ولم يشهد أحد منهم صلبه .                  |               |
| 45.   | <ul> <li>ه) نصب السلطان من أعظم الواجبات، لا قيام للدين والدنيا إلا به</li> </ul> |               |
| 174   | ٢) النظر المنهي عنه هو نظر العورات ونظر الشهوات وإن لم تكن من العورات             |               |
| 44.   | ٦) نفقة الحمل هل هي واجبة للحمل، أو للزوجة من أجل الحمل                           |               |
|       | ٥) النفوس إذا اعتادت المعصية فقد لا تنفطم عنها انفطاماً جيداً إلا بترك            |               |
|       | ما يقاربها من المباح، كما أنها أحياناً لا تترك المعصية إلا بتدريج،                |               |
| ۲0.   | لا تتركها جملة                                                                    |               |
|       | ٥) النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي                        | o1)           |
|       | محتاجة إليه فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية                          |               |
| 227   | الصالحة                                                                           |               |

| الصفحة | النص                                                                                         | الرقم |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٥٨     | نفى المقيد لا ينفى المطلق                                                                    | (YV)  |
|        | النقل إما أن يكون صدقاً مطابقاً للخبر، وإما أن يكون كذباً تعمد                               |       |
|        | صاحبه الكذب أو أخطأ فيه؛ فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ                                      |       |
| 1.0    | كان صدقاً بلا ريب                                                                            |       |
| 777    | النكاح مبناه على الإعلان لا على الإسرار                                                      | (117) |
| ۲V     | النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة                                               | (7)   |
| 171    | النهي يقتضي التحريم                                                                          | (174) |
| 144    | النية تتبع العلمٰ                                                                            |       |
| Y + 0  | النية لا تنعطف على الماضي                                                                    |       |
|        | النية المعهودة في العبادات تشتمل على أمرين: على قصد العبادة،                                 |       |
|        | وقصد المعبود هو الأصل الذي دل عليه قوله سبحانه: ﴿ وَمَا أَيْرُواْ                            |       |
|        | إِلَّا لِيَمْبُدُوا أَلَةَ غُلِمِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [البينة: ٥]، وقول النبي تَلَيُّهُ: "فمن |       |
|        | كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت                                  |       |
| Y • 4  | هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه،                              |       |
|        | النية يثاب عليها المؤمن بمجردها، وتجري مجرى العمل إذا لم يمنع                                | (131) |
|        | من العمل بها إلا العجز، ويمكنه ذلك في عامة أفعال الخير، وأما                                 |       |
| ۲۸     | عمل البدن فهو مقيد بالقدرة                                                                   |       |
|        | الهام بالسيئة الذي لم يعملها، وهو قادر عليها، فإن الله لا يكتبها                             | (127) |
|        | عليه كما أخبر به في الحديث الصحيح، وسواء سمى همه إرادة، أو                                   |       |
|        | عزما أو لم يسم، متى كان قادرا على الفعل، وهم به، وعزم عليه،                                  |       |
| ٨٤     | ولم يفعله مع القدرة فليست إرادته جازمة                                                       |       |
|        | هجر ما وردت به السنة، وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجمل                                       | (113) |
|        | السنة بدعة والمستحب واجباً، ويفضي ذلك إلى التفرق والاختلاف                                   |       |
| 14+    | إذا فعل آخرون الوجه الآخر                                                                    |       |
|        | الهدية إذا كانت لأجل سبب من الأسباب كانت مقبوضة بحكم ذلك                                     | (777) |
| 777    | السبب، كسائر المقبوض به                                                                      |       |
| 77     | الواجب أن نثبت ما أثبته الكتاب والسنة، وننفي ما نفي الكتاب والسنة                            | (41)  |

| الصفحة    | النص                                                                                                                           | الرقم            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>71</b> | الواجب إذا تركه من غير تفريط فلا دم عليه، بخلاف ما إذا تركه<br>ناسياً أو جاهلاً                                                | (٤٩٣)            |
| 1 8 1     |                                                                                                                                | ( <b>*</b> ****) |
| 12/1      | الواجب إما بالشرع، أو بالشرط، وكل ذلك فعل مأمور به الواجب اتخاذ الإمارة ديناً وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه        |                  |
|           | الواجب الحاد الرمارة دين وقربه يشرب بها إلى الله، فإن المعرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حال | (5 (1)           |
| 48.       | أكثر الناس لابتغاء الرئاسة أو المال بها                                                                                        |                  |
|           | الواجب في الاعتقاد أنه يتبع أحسن القولين، ليس لأحد أن يعتقد                                                                    | (٣١٠)            |
|           | قولاً وهو يعتقد أن القول المخالف له أحسن منه، وما خير فيه بين                                                                  |                  |
|           | فعلين وأحدهما أفضل فهو أفضل، وإن جاز فعل المفضول فعليه أن                                                                      |                  |
|           | يعتقد أن ذلك أفضل، ويكون ذاك أحب إليه من هذا، وهذا اتباع                                                                       |                  |
| 188       | للأحسن                                                                                                                         |                  |
|           | الواجب في كتاب الله الحكم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها                                                                  | (001)            |
|           | بالقسط الذي أمر الله به، ومحو ما كان عليه كثير من الناس من                                                                     |                  |
| 777       | حكم الجاهلية                                                                                                                   |                  |
| 174       | الواجبات تسقط للحاجة                                                                                                           |                  |
|           | واجبات الشريعة التي هي حق لله ثلاثة أقسام: عبادات؛ كالصلاة،                                                                    | (011)            |
|           | والزكاة، والصيام، وعقوبات إما مقدرة، وإما مفوضة، وكفارات،                                                                      |                  |
|           | وكل واحد من أقسام الواجبات ينقسم إلى بدني، وإلى مالي، وإلى                                                                     |                  |
| 440       | مرکب منهما                                                                                                                     |                  |
|           | الواجبات والمستحبات لا يصلح فيها زهد ولا ورع، وأما المحرمات                                                                    | (177)            |
|           | والمكروهات فيصلح فيها الزهد والورع، وأما المباحات فيصلح فيها                                                                   |                  |
| ۸۰        | الزهد دون الورع                                                                                                                |                  |
|           | وجوب اتباع القائل في كل ما يقوله من غير ذكر دليل يدل على                                                                       | (٧٣٠)            |
|           | صحة ما يقول فليس بصحيح؛ بل هذه المرتبة هي «مرتبة الرسول»                                                                       |                  |
| ٣٠٣       | التي لا تصلح إلا له                                                                                                            |                  |
|           | وجود السبب يقتضي وجود المسبب إلا إذا تخلف شرطه، أو                                                                             | (v·)             |
| 70        | والمرابع المرابع المرابع والمرابع والمرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع                     |                  |

| الصفحة | النص                                                              | الرقم |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 444    | الوصية بواجب لآدمي تكون من رأس المال باتفاق المسلمين              | (777) |
| 144    | الوصية تصح للمعدوم بالمعدوم                                       | (177) |
|        | وقف العقود إذا تصرف الرجل في حق الغير بغير إذنه، هل يقع           |       |
| 171    | تصرفه مردوداً أو موقوفاً على إجازته؟                              |       |
|        | الوقف على معين هل يُصيّر الموقوف ملكاً لله، أو ينتقل إلى          | (٦٠٠) |
| 401    | الموقوف عليه، أو يكونُ باقياً على ملك الواقف؟                     |       |
|        | الوكيل في قبول النكاح لابد أن يكون ممن يصح منه قبوله النكاح لنفسه | (177) |
| 141    | في الجملة، فلو وكل امرأة، أو مجنوناً، أو صبياً غير مميز لم يجز    |       |
|        | الوكيل له أن يوكل غيره كالموكل باتفاق العلماء، وإنما تنازعوا في   | (777) |
| 470    | جواز توكيله بلا إذن الموكل                                        |       |
| 470    | الوكيل هل ينعزل قبل بلوغ العزل له؟                                | (171) |
|        | "ولد الزنا" إن آمن وعمل صالحا دخل الجنة، وإلا جوزي بعمله،         |       |
| ٤٧     | كما يجازي غيره، والجزاء على الأعمال؛ لا على النسب                 |       |
| 141    | الولد يتبع أباه في النسب والولاء، ويتبع أمه في الحرية والرق       | (۱۷۲) |
|        | يجب أن يعلم أن الأمور المعلومة من دين المسلمين لا بد أن يكون      |       |
| 184    | الجواب عما يعارضها جوابا قاطعا لا شبهة فيه                        |       |
|        | يجب على أهل القدرة من المسلمين أن يأمروا بالصلاة كل أحد من        | (۲٥)  |
|        | الرجال والنساء حتى الصبيان، قال النبي ﷺ: «مروهم بالصلاة لسبع      |       |
| £ Y    | واضربوهم على تركها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع،                 |       |
|        | يجب على أولى الأمر ـ وهم علماء كل طائفة، وأمراؤها ومشايخها ـ      | (77)  |
|        | أن يقوموا على عامتهم، ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر،        |       |
|        | فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله، وينهونهم عما نهى الله عنه       |       |
| ٤١     | ورسوله ﷺ                                                          |       |
|        | يجب على كل أحد أن يطيع الله ورسوله في كل شيء، ويجتنب              | (۸۲۸) |
|        | معصية الله ورسوله في كل شيء، ولا طاعة لمخلوق في معصية             |       |
|        | الخالق. ويجب أن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل شيء، ولا          |       |
| 4.4    | يطع إلاً من آمن بالله ورسوله                                      |       |

| الصفحة | النص                                                            | الرقم        |
|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
|        | يجب على كل ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدل، وإذا تعذر       | (o·V)        |
| 777    | ذلك استعان بالأمثل فالأمثل وإن كان فيه كذب وظلم                 |              |
|        | يجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين          | (o·A)        |
| 777    | أصلح من يجده لذلك العمل                                         |              |
|        | يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب لكن بعد البحث عن دليل           | (£V)         |
| ٤٨     | التخصيص                                                         |              |
| 114    | يجوز في الشهادة للضرورة ما لا يجوز في غيرها                     | <b>(۲۳·)</b> |
|        | يجوز لكل من أخرج عيناً من ملكه بمعاوضة كالبيع والخلع، أو تبرع   |              |
| 704    | ـ كالوقف والعتق ـ أن يستثني بعض منافعها                         |              |
| ***    | يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب                                 | (٦٨٨)        |
| 707    | يد الأمانة إذا أتلفت شيئاً، أو تلف بتفريطها، أو عدوانها ضمنته   |              |
| 777    | يدخل في الفرد، والعقود تبعاً ما لا يدخل استقلالاً               |              |
| 144    | يستحب الخروج من الخلاف                                          |              |
|        | يعلم أن التفاضل والتماثل إنما يقع بين شيئين فصاعدا إذ الواحد من |              |
| 14.    | كل وجه لا يعقل فيه شيء أفضل من شيء                              |              |
|        | يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من  | (177)        |
| ۸۱     | تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله       |              |
| ٥١     | يقوم الظن مقام العلم عند تعذر العلم                             | (07)         |
| ۱۸۱    | اليقين لا يزول بالشك                                            |              |
|        | يكون الذكر في النفس كاملا وغير كامل؛ فالكامل باللسان مع القلب   | (۲۱۹)        |
| 111    | وغير الكامل بالقلب فقط                                          |              |
| 470    | اليمين المطلقة محمولة على حال القدرة، لا على حال العجز          | (77.)        |
|        | اليمين هي ما تضمنت حضاً، أو منعاً، أو تصديقاً، أو تكذيباً،      |              |
|        | بالتزام ما يكره الحالف وقوعه عند المخالفة، فالحالف لا يكون      |              |
| 747    | حالفاً إلا إذا كره وقوع الجزاء عند الشرط                        |              |
|        | ينبغي أن يعلم أن الأعمال الصالحة أمر الله بها أمر إيجاب، أو     | (۱۷0)        |
| 4 £    | استحبّاب. والأعمال الفاسدة نهى الله عنها                        |              |

| الصفحة | النص                                                         | الرقم |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------|
|        | يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات، كما يقابل | (071) |
|        | الطبيب المرض بضده، فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه وذلك بشيئين:   |       |
|        | بفعل الحسنات وترك السيئات، مع وجود ما ينافي الحسنات ويقتضي   |       |
| **     | السيئات، وهذه أربعة أنواع                                    |       |
|        |                                                              |       |